مارين برايخ مين وران

أنجزع الأولس

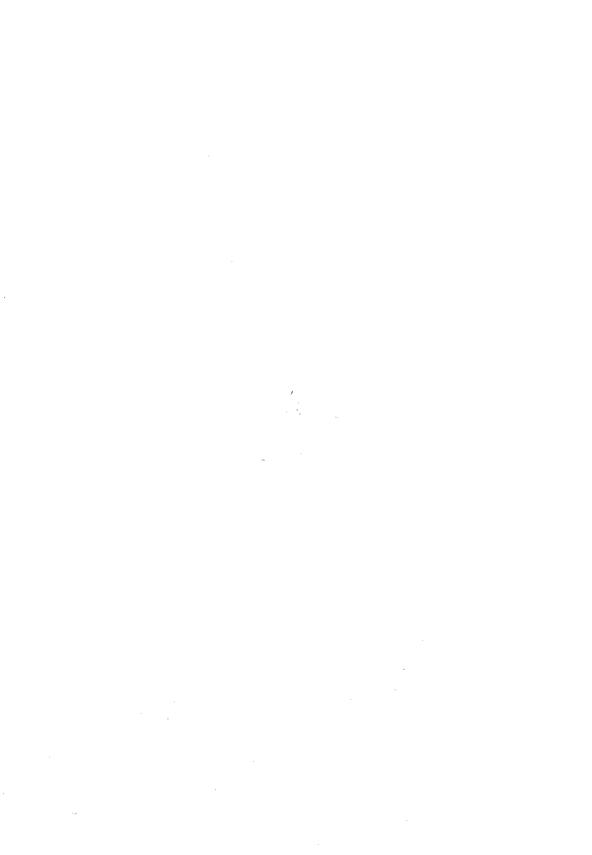

## بِنْ إِلَّهُ الْتُغَنِّ الْتَحْدِ اللهِ الْتُغَنِّ الْتَحْدِ اللهِ

رَبّنا أتمم لنا نورَنا وَاغفر لنا إنك عَلى كل شيء قدير (١).

الحمد لله خالق الأرْوَاح، وبَارَىء الأجْسَام، وَفالقِ الأصبَاح، بالضياءِ بَعد غسق الظلام، ورَازق الطيور وَالإنس والجن والوحوش والأنعام، وَفاتق السّماء وَالأرض عن قطر الغمام، والحبُّ ذو العَصْفِ والنخل ذاتِ الأكمام، تبصرة لذوي العقول وتذكرة لأولى الأفهام.

أحمَده على تواتر أنعامه بنعمه العظام، وأُستزيده من مزيد مننه الجسَام.

وَاشهد أَن لا إله إلا الله مُحيى العظام، ذو الطَّوْل وَالعزة وَالبقاء والجلال وَالإكرَام.

وَانشهَد أَن مُحمّداً عَبده الصّادق الكلام، الداعي بإذنه إلى اتّباع شريعة الإسلام، الماحي بنبوته عُبّاد (٢) الأوثان والأصنام، الماحق برسّالته مَعالم الأنصاب وَالأزلام، صَلى الله عليه صَلاةً مقرونة بالمزيد وَالدّوَام، وعلى آله وأصحابه وَأنصَاره البَررة الكرام، وأحلّه وَإيّاهم بفضله ورحمته دَار السّلام، كما طهّرهم من دَنس العيُوب وَوضر الآثام.

أمًّا بَعْد فإني كنت قد بَدأت قديماً [بالاعتزام] (٢)، لسؤال من قابلت سُؤاله بالامتثال وَالالتزام، على جمع (٤) تاريخ لمدينة دمشق أمّ الشام، حمى الله ربُوعُها من

 <sup>(</sup>١) العبارة بأكملها سقطت من مخطوط الخزانة العامة \_ الرباط.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: عبادة الأوثان.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: جمع جمع تاريخ.

الدثور وَالانقصام، وَسَلّم جُرْعها من كيد قاصد يهمّ بالاختصام، فيه ذكر مَنْ حلها من الأمَاثل وَالأعلام. فبكأت به عَازِماً عَلَى الإنجاز له وَالإتمام. فعاقت عن إنجازه وَإِتمامه عَوائق الأيام. من شدوة (١١) الخاطر، وكلال الناظر وتعاقب الآلام، فصدفتُ عن العَمل فيه برهةً من الأعوام. حتى كثر عليَّ في إهماله لوم اللوام. وتحشيم من تحشيمه سبب لوجود الإحتشام. وظهر ذكر شروعي فيه حتى خرج عن حدّ الاكتتام، وانتشر الحديث فيه بين الخواص والعوام. وتطلّع إلى مُطالعته أُولُوا النهى وَذوُوا الأحكام، ورقى خبر جمعي له إلى حَضرة الملك القمقام (١٦) الكامل العادل الزاهد المجاهد المرابط الهَمام، أبي القاسم محمود بن زنكي بن أبي (١٦) سنقر ناصر الإمام. أدام الله ظلَّ دُولته على كافة الأنام، وأبقاه مُسلَّماً من الأسوأ منصور الأعلام، منتقِماً من عُدَاة [المسلمين] (١٤) الكَفَرة الإحسان إليهم والإنعام. عَافياً عن ذنوب ذوي الإساءات والإجرام (٥٠). بانياً للمساجد الإحسان إليهم والإنعام. عَافياً عن ذنوب ذوي الإساءات والإجرام (٥٠). بانياً للمساجد والمدارس والأسوار ومكاتب الأيتام، راضياً بأخذ الحلال وَرافضاً لاكتساب الحطام. امراً بالمعروف زاجراً عَن ارتكاب الحرام، ناصراً للملهُوف وقاهراً للظالم العسُوف والإنتام، قامعاً لأرباب البدع بالإبعاد لهم والإرغام، خالعاً لقلوب الكَفَرة بالجرأة عليهم والإقدام.

وبلغني تشوقه إلى الاستنجاز له والاستتمام، ليُلمّ بمَطالعة ما تيسّر منه بَعض الإلمام. فراجَعت العمل فيه راجياً للظفر بالتمام، شاكراً لما ظهر منه من حسن الاهتمام، مبادراً ما يحول دون المراد من حلول الحِمَام، مع كون الكبر مَطية (٦) العجز وَمظنة الأسقام، وضعف البَصر حائلاً دون الإتقان له والإحكام. والله سبحانه وتعالى المعين فيه بلطفه عن بلوغ المرام.

وهو كتاب مشتمل على ذكر من حُلُّها من أماثل البرية أو اجتاز بهَا أو بأعمالها من

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، والصواب: شُدُّه وهو الشغل كما في اللسان.

<sup>(</sup>٢) القمقام: القمقام والقماقم من الرجال: السيد الكثير الخير، الواسع الفضل: اللسان: قمم).

<sup>(</sup>٣) كذا وفي المطبوعة: آق.

<sup>(</sup>٤) استدركت عن مخطوط الخزانة العامة بالرباط.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: والاجترام.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: مظنة العجز ومطية الأسقام.

ذوي الفضل والمزيد من أنبيائها، وهداتها، وخلفائها، وولاتها، وفقهائها، وقضاتها، وعلمائها، ودرّاتها، وقرائها، ونحاتها، وشعرائها، ورواتها من أمنائها، وأبنائها، وضعفائها، وثقاتها. وذكر ما لهم من ثناء ومدح. وإثبات ما فيهم من هجاء وقدح. وإيراد ما ذكرونه (۱) من تعديل وجرح، وحكاية مَا نقل عنهم من جدٍّ ومزح، وبعض ما وقع إليّ من رواياتهم. وتعريف ما عرفت من مواليدهم (۲) ووفاتهم.

وبكدأت بذكر من اسمه منهم أخمد لأن الابتداء بمن وافق اسمه اسم المصطفى، ثم ذكرتهم بعد ذلك على ترتيب الحروف مع اعتبار الحرف الثاني والثالث تسهيلاً للوقوف، وكذلك أيضاً اعتبرت الحروف في أسماء آبائهم وأجدادهم، ولم أرتبهم على طبقات أزمانهم أو كثرة أعدادهم وعلى قدر علوهم في الدرجات والرتب، ولا لشرفهم في الأفعال والنَّسَب، وَأردفتهم بمن (٣) عرف بكنيته وَلم أقف على حقيقة تسميته. ثم ذكر تنسيبه (٤)، وبمن لم يسم في روايته، وأتبعتهم بذكر النسوة المذكورات، والإماء الشواعر المشهورات. وقدمت قبل جميع ذلك جملة من الأخبار في شرف الشام وفضله. وبعض ما حفظ من مناقب سكانه وأهله، وما خُصوا به دون أهل الأقطار، وامتازوا به على سائر سكان الأمصار، ما خلا سكان الحرمين، وجيران المسجدين المعظمين، وبوّبت ذلك جميعه تبويباً ورتبته في مواضعه ترتيباً، وذلك مبلغ علمي، وغاية جهدي، على ما وقع إليَّ أو ثبت عندي (٥).

فمن وقف فيه عَلَى تقصير أو خلل، أو غير (٢) ذلك منه على تغيير أو زلل فليعذر أخاه في ذلك متطولاً وليصلح منه ما يحتاج إلى إصلاح متفضلاً، فالتقصير من الأوصاف البشريّة، وليست الإحاطة بِالعلم إلاّ لبارىء البرية فهو الذي وسع كل شيء علماً، وأحصَى مخلوقاته عيناً واسماً، ومَع ذلك فمن ذكرت [أقل] (٧) ممّن اهملت وما أصبت

<sup>(</sup>١) تذاء وفي المجلدة الأولى «ذكروه».

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وفي المجلدة الأولى «موالدهم ووفياتهم».

<sup>(</sup>٣) بالأصل «وأزد فيهم من» والمثبت عن المجلدة الأولى المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وعلى هامشه كتب مصححه: «لعل: نسبته» وفي المجلدة الأولى المطبوعة: ثم بمن ذكر بنسبته.

<sup>(</sup>٥) بالأصل «عند».

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، والعبارة في المطبوعة المجلدة الأولى: أو عثر فيه على تغيير.

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل، زيدت عن المجلدة الأولى.

في ذكره أكثر مما أغفلت. وَليس يخلو من فائدة من الفوائد المستفادة، وذكر حكاية من الحكايات (١) المستحسنة المستجادة، لما جَمَعَه من الأخبار الجامعة وانطوى عليه من الآثار اللامعة، وحَواه من الأذكار النافعة، وتضمّنه من الأشعار الرائعة مما يرغب في حسنه الرّاغب، ويستفيد لعزته وجودته الطالب، والله سبحانه وتعالى يُيسر جمعه على من جمعه، وينفع به من رواه ومن سَمعه إنه جدير بإجابتي، قدير على تحقيق رَجائي، وهو وليّ كل خير، وَدَافع كل سوء وضير. والهادي في القول لصوابه، ولا حَول وَلا قوة إلا به.

<sup>(</sup>١) عن المجلدة الأولى وتهذيب ابن عساكر، وبالأصل «الحكاية».

### باب

### في ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام عن العالمين بالنقل والعارفين بأصول الكلام

أَخْبَرَنا أبو بكر محمد بن عَبْد الباقي بن محمد بن عبد الله الأنصاري السُّلَمي \_ بقراءتي عليه ببغداد \_قال:

أخْبَرَنا أبو محمد الحسين بن محمد بن عبد الله الجوهري أنا أبو عمر بن العباس بن حَيْوَية، أنا أبو الحسين أحمد بن معروف بن بشر بن موسى الخشاب، أنا أبو محمد بن حارث بن أبي أُسَامة، أنا أبو عبد الله محمد بن سَعد، أنبأنا هشام بن محمد عن أبيه قال: كان الذي عقد لهم - يعني ولد نوح عليه السّلام - الألوية ببابل لوناطن (۱) بن نوح فنزل بنو سَام المِجْدَل سرّة الأرض، فيما بين سَاتيدما (۲) إلى البحر وَما بَين اليمَن إلى الشام وجعَل الله النبوة والكتّاب والجمال والأُدْمة وَالبياض فيهم ونزل بنو حام مجرى الجنوب، والدبور، ويقال لِتلك الناحية الداروم، وجعل الله [تعالى] (۳) فيهم أدمة وبياضاً قليلاً، وأعْمَر بلادهم وسماءهم، ورفع عنهم الطاعُون، وجعل في أرضهم الأثل والأراك والعُشر والغاف (٤) والنخل، وحرت الشمس والقمر في

<sup>(</sup>١) في الطبري: يوناظر.

 <sup>(</sup>٢)، ساتيدما: قال العمراني: هو جبل بالهند لا يعدم ثلجه أبداً. وقال غيره: جبل بين ميافارقين وسعرت.
 وقيل: هو الجبل المحيط بالأرض، واستبعد ياقوت قول العمراني.

 <sup>(</sup>٣) عن هامش الأصل، وسقطت من المطبوعة المجلدة الأولى أيضاً.

<sup>(</sup>٤) الأثل: شجر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه وأكرم وأجود عوداً، تسوّى به الأقداح الصفر الجياد. والأراك: شجر معروف، وهو شجر السواك يستاك بفروعه.

والعُشَر: شجر له صمغ وفيه حراق مثل القطن يقتدح به، صمغه حلو.

والعناف: شجر عظام تنبت في الرمل مع الأراك وتعظم، وورقه أصغر من ورق التفاح. (انظر اللسان: أثل -أرك \_عشر \_غوف).

سَمائهم، ونزل بنو يَافث الصّفون تجري الشام والصبّا، وفيهم الشقرة والحُمْرة وأخلا الله تعالى أرضهم فاشتد بردُهَا، وأجلا سَماءها فليس يجري فوقهم شيء من النجوم السّبعة الجارية لأنهم صاروا تحت بنات نَعْش والجَدْي وَالفرقد وابتلوا بالطاعون. ثم لحقت عاد بالشحر فعليه هلكوا بواد يقال له مَغيث، فلحقت بعدهم مَهْرة بالشحر، ولحقت عبيل بموضع يَثْرب، ولحقت العماليق بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء. ثم انحدر بعضهم إلى يثرب فأخرجوا منها عبيلاً فنزلوا موضع الجُحْفة (۱) فأقبل سيل فاجتحفهم فلهبب بهم فسميت الجُحْفة، ولحقت ثمود بالحِجْر وما يليه فهلكوا، ثم لحقت طسم وجَديس باليمامة، وإنما سميت اليمامة بامرأة منهم، فهلكوا ولحقت أميم بارض أبار فهلكوا بها، وهي يمين اليمامة والشحر لا يصل إليها اليوم أحد، غلبت عليها الجن. وإنما سميت أبار بأبار بن أميم. ولحقت بنو يقطن بن عابر باليمن فسميت اليمن حيث تناهوا إليها ولحق قوم من بني كنعان بن حام (۲) بالشام فسميت بالشام حيث تشآموا إليها. وكانت الشام يُقال لها أرض بني كنعان. ثم جَاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها [ونفوهم على بني إسرائيل فقتلوهم] وأجلوهم إلى العَراق إلا قليلاً منهم. وجاءت العرب فغلبوا على الشام.

وكان فالغ، وكان فالغ<sup>(٤)</sup> بن عَابر بن شالح بن ارفخشد بن سَام بن نوح، هو الذي قسم الأرض بين بني نوح كما<sup>(ه)</sup> سمينا في الكتاب.

قال: ويقطن هو قحطان بن عابر بن شالخ. وطسم وأميم وعمليق، وهو غريب، بنو لوذ بن سام بن نوح، وعاد وعبيل بنو لوذ بن سام بن نوح، وثمود وجَديس ابنا حَاثر بن أرم بن سام بن نوح، والروم بنو السقطان بن ثوبان بن يَافث بن نوح عليه السّلام.

أخْبَوَنا أبو القاسم إسمعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث السَمرقندي

<sup>(</sup>١) الجحفة بالضم ثم السكون، كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل، وسميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «حازم».

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك عن الطبري ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «فانح» والمثبت موافق لما في المطبوعة. وكان فالغ، كذا مكرر بالأصل.

<sup>(</sup>٥) عن الطبري أ/ ٢٠٩ ومخطوط الخزانة العامة بالرباط، وبالأصل «فما».

الحافظ \_ بقراءتي عليه، ببغداد \_ قال: أنا أبو بكر محمد بن هبة الله بن الحسن بن منصور بن اللاكائي، أنا أبو الحسين محمد بن محمد بن منصور بن الفضل المتوتي القطان، أنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستوية النحوي، أنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي (١) قال: حُدّثت عن الأصمعي، عن النّمر بن هلاك، عن قتادة، عن أبي الخلد (٢) قال: الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخا (٣) منها ألف فرسخ للعرب، ولسائر الناس البقية.

أَخْبَونَا أبو غالب أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن البنا ـ ببغداد ـ أنا أبو يَعْلَى محمد بن الحسين بن محمد بن الفرا، أنبأنا أبو القاسم إسلمعيل بن سعيد بن سويد المُعَدّل قراءة عليه قال: قال أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري: والشام فيه وَجْهان يجوز أن يكون مأخوذاً من اليد الشؤمى وهي اليُسرى، وقال الشاعر:

وانحى على شؤمى يكيه فرادَها بأظمأ من فرع الذُّوَابة أَسْحُمَا (٤) ويجوز أن يكون فُعلى من الشؤم.

قال: ويقال: أنجد أتى نجداً، وأعرق دخل العَراق، وأعمن أتى عمان، وقد أشأم أتى إلى الشام، وبصّر وكوّف، وأمّن وَيامن إذا أتى اليمَن.

دَفع إليّ أبُو الفضل مُحمَّد بن ناصر بن محمد بن علي بن مُحمَّد بن عُمَرَ الحافظ الأديب البغدادي ببغداد كتاب «اشتقاق أسمَاء البلدان» لأبي الحسين محمد بن فارس بن زكريا اللغوي \_ وَعَلَيه خطه \_ فوجدت فيه: قال أبو الحسين بن فارس: أما الشام فهو فعل من اليد الشؤمى، وهي اليسرى، ويقال أخذ شآمة أي على يَساره، وشأمت القوم ذهبت على شمالهم. وقال قوم: هو من شوم الإبل وهو سُوْدُهَا، وحَضَارهَا هي البيض قال أبو ذؤيب:

<sup>(</sup>١) الفسوي: بفتح الفاء، والسين نسبة إلى فسا وهي بلَّدة من بلاد فارس يقال لها: بسا.

<sup>(</sup>۲) في المختصر ١/ ٤١ «أبو الجلد».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، والصواب: فرسخ.

<sup>(</sup>٤) البيت للأعشى ديوانه ط بيروت ص ١٨٨، من قصيدة مطلعها:

<sup>..</sup> ألـــم خيـــال مــن قتيلــة بعـــدمــا وهــى حبلهــا مــن حبلنــا فتصــرمــا وفي الديوان: فذادها بدل فرادها. والبيت في اللسان «شأم» منسوباً للقطامي.

فما تشتري إلا بربح سَباؤها بنات المخاض شومَها وحَصَارهَا (١) وفي كتاب الله جَل ثناؤه في المعنى الأول ﴿وأصحَابِ المَشْتَمة﴾ (٢). ثم قالَ الأعشَى:

وأنحى على شؤمى يديها فرادها بأظمأ من فرع الذُوَابة أَسْحُمَا ويقالَ شامَ وَشامَ.

قال النابغة: قال:

على أثر الأدلة والبغايا وخفق الناعجات من الشآم (٣)

ورجل شأم من أهل الشام. قال ابن فارس: وسميت اليمن لأنها على يمين الكعبة.

قرأت بخط شيخنا أبي الفرج غيث بن علي بن عبد السلام بن محمد بن جعفر الشرخي الصُّوري المعروف بابن الأرمنازي الخطيب قال: نقلت من كتاب فيه (٤) أخبار الكعبة وَفضائلها وَأسماء المدن والبلدان عن الوَاقدي والمَدائني وابن المقفع.

قال ابن المقفع: سُميت الشام بسام بن نوح. وسَام اسمه بالسريانية شَام، وبالعبرانية شيم وقال الكلبي: سميت بشامات لها حمر وسود وبيض. ولم ينزلها سام قط. وقال غيره: سُميت الشام لأنها عن شمال الأرض كما أن اليمن أيمن الأرض. فقالوا: تشام الذين نزلوا الشام، وتيمّن الذين نزلوا اليمن، كما تقول أخذت يمنة أي ذات اليمين، وشآمة أي ذات الشمال. وقال بعض الرواة: إن اسم الشام الأول سورية وكانت أرض بني إسرائيل قسمت على اثني عشر سهما فصار لكل قسم تسعة أسْباط ونصف، في مكدينة يقال له سامر (٥) وهي من أرض فلسطين، فسار إليها متجر العرب في ذلك الدهر، ومنها كانت ميرتهم، فسموا الشام بسام بن نمر (٢) حَذفوا فقالُوا: الشام.

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١/ ٧٤ برواية: شيمها وحضارها. قال أبو عمرو: شيمها: سودها.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة الآية ٩:

<sup>(</sup>٣) ديوان النابغة الذبياني ط بيروت ص ١١٤ برواية: "وخفف الناجيات" يعني سير الإبل المسرعات. والناعجات من الإبل: البيض الكريمة (قاله في اللسان).

<sup>(</sup>٤) بالأصل «الله» وما أثبت يوافق.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل ومخطوط الخزانة العامة بالرباط، وفي المطبوعة المجلدة الأولى ابن عساكر: شاموش.

 <sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ومخطوط الخزانة العامة بالرباط، وفي المجلدة الأولى من ابن عساكر المطبوع: نوح.

### باب

## تاريخ بناء مدينة دمشق وَمَعْرفة مَنْ بَناهَا وَحكَاية الأقوال في ذلك تَسليماً لمن حكاها:

قرأتُ على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر بن العباس السليم الحداد المعروف بأخي سلمان بِدمشق، عن أبي محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمّد التميمي، أنبأنا تمام بن محمد الرّازي أنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج الدمشقي، أنا أبو بكر محمد بن أيُّوب بن إسحَاق الرافقي، نا محمد بن خضر \_ يعني \_ ابن عَلي الرافقي (١) نا أبو وهب \_ يَعني \_ الوليد بن عبد الملك بن مسرَج نا سُليمَان بن عَطاء، عن سَلمة بن عبد الله الجهني، عن كعب قال: أول حائط وضع على وجه الأرض بعد الطوفان حائط حَرّان (۲<sup>)</sup> ودمشق ثم بابل <sup>(۳)</sup>.

قرأت على أبى سعيد خلف بن إسماعيل بن أحمد الدمشقي بدمشق، عن عَبْد العزيز بن أحمد بن محمد الكتاني، أنا مكِي بن محمد بن الغَمر، أنا [أبو]<sup>(٤)</sup> سُليمَان بن زَبْر أنا أبي قال: وَذكر أبو الحسن ـ يَعني ـ المدَائني، عَن إسحاق بن أيُوب الله القُرَشي: أن جَيْرُون (٥) من بناء سُليمان بن دَاود بنته الشياطين، وكان الشيطان الذي بناه يُدعَى جيرون(٢)، وبَني سَقيفة مُستطيلة عَلى عُمُد، وَسقائف على عُمُد وحَوله مَدينة



عن مخطوط الخزانة العامة، وبالأصل االرايقي.

حران: قرية بالجزيرة على طريق الموصل والشام والروم، بينها وبين الرها يوم وبينها وبين الرقة يومان.

بالأصل ومخطوط الخزانة العامة «ابل» والمثبت عن المجلدة الأولى من مطبوعة ابن عساكر. (٣)

سقطت من الأصل، واستدركت عن هامش الأصل ومخطوطة الخزانة العامة. (٤)

بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة «خيرون بن سليمان» والمثبت عن مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (0) . 27/1

عن مختصر ابن منظور والمجلدة الأولى من مطبوعة ابن عساكر، وبالأصل «خيروز» وفي مخطوط الخزانة العامة «خيرون».

لطيفة [تطيف]<sup>(۱)</sup> بجيرون.

قرأتُ بخط أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن عمر بن صَابر شيخنا فيما ذكر أنه نقله من خط أبي الحسين محمد بن عَبد الله الرَازي، أنا أبو إسحَاق إبراهيم بن يوسف بن خالد الهسنجاني (۲) نا مخلد بن مالك الحَرَّاني (۳)، نا عثمان بن عَبْد الرحمن الطرائفي (۵)، عن يونس بن راشد، عن خُصَيف قال: لما هبط نوح من السفينة وَأُشرف من جبل حِسْمى (۲) رأى تـل (۷) حَران بين نهرين: [جلاب وديصان] (۸) فأتى حران فخطها [ثم أتى] (۹) دمشق فخطها فكانت حَرّان أول مَدينة خُطت بَعد الطوفان ثم دمشق.

قالَ الرَاذِي: وقال أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خَردَاذبة في كتاب التاريخ، وحكاه عن غيره: أن أصحَاب الرسّ كانوا (١١) بحضور، فبعث [الله] (١١) إليهم نبيّاً يقال له حنظلة بن صَفوان فكذّبوه وقتلوه، فسار عاد بن عَوَص بن إرم بن سَام بن نوح بولده بالرس (١٢) فنزل الأحقاف، وأهْلك الله تعالى أصحَاب الرسّ وانتسبُوا (١٣) ولد عاد في

<sup>(</sup>١) زيادة استدركت عن مختصر ابن منظور، وبالأصل "بجيرن" والتصويب عن مختصر ابن منظور.

 <sup>(</sup>۲) بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة «الهيجاني»، والمثبت والضبط عن الأنساب الهسنجاني، وهذه النسبة إلى
 قرية من قرى الري هسنكان، فعرب إلى هسنجان. واللفظة سقطت من المجلدة الأولى من مطبوعة ابن
 عساكر.

<sup>(</sup>٣) عن المجلدة الأولى، وبالأصل ومخطوطة الخزانة العامة «احراني».

<sup>(</sup>٤) عن مخطوطة الخزانة العامة، وبالأصل «بن».

<sup>(</sup>٥) عن مخطوطة الخزانة العامة، وبالأصل «الطرافقي» تحريف.

<sup>(</sup>٦) بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة «حسما» والمثبت عن معجم البلدان. وفيه: حِسْمي أرض ببادية الشام قرب تبوك.

<sup>(</sup>٧) عن مختصر ابن منظور وبالأصل «أبي بكر».

 <sup>(</sup>٨) الزيادة عن مختصر ابن منظور، وفي المجلدة الأولى من ابن عساكر: حلان وديصان وفي الأصل والمخطوطة الخزانة العامة «حيران» بدل «حران».

<sup>(</sup>٩) زيادة عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>١٠) بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة (كان) وحضور: بلدة باليمن من أعمال زبيد.

<sup>(</sup>١١) سقطت من الأصل واستدركت عن مخطوطة الخزانة العامة بالرباط.

<sup>(</sup>١٢) كذا بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة، وفي مختصر ابن منظور «من الرسّ» وهو الصواب.

<sup>(</sup>١٣) كذا بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة، وفي مختصر ابن منظور: «وانتشر» وفي المجلدة الأولى من ابن عَسَاكُر (وظهر»

اليمن كله، وفشوا مع ذلك في الأرض حتى نزل جيرون بن سَعْد بن عَاد بن عَوَص بدمشق وهي مَدينتها، وَسَمّاهَا جيرون وَهي إرم ذات العمَاد، وليسَ أعمدة الحجَارة في موضع أكثر منها بدمشق. فبعث الله تعالى هود بن عَبد الله بن ربّاح بن خالد بن الخلود (۱) بن عَاد بن عوص بن إرم بن سَام بن نوح نبيّاً إلى عَاد يَعني إلى أولاد عَاد بالأحقاف فكذبوه فأهْلكهم الله تعالى.

قال أبو الحسَن: وقرأت في بَعض الكتب أن جيرون ويدبل (٢) كانا أخوين وَهُما ابنا سَعد بن لقمان بن عَاد، وهما اللذان يعرف جيرون وباب البريد بدمشق بهما.

قال: نا أبو الحسين أخبرني أحمد بن حُمَيد بن أبي العَجَائز قال: قال منصور بن يحيى بن سعيد المَوْصلي: المدن القديمة: الكعبة ومصر ودمشق والجزيرة والأُبُلَّة ونينوى وحَرّان والسوس الأقصى (٣).

قال: وأخبرني أبو القاسم أيوب بن سليمان بن بنة الرّازي، نا أبو بكر عَبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ـ بسَامرة ـ حَدثنَا محمد بن يحيى، نا أحمد بن هَارون، نا خالد بن يزيد بن أسَد بن عبد الله القُشَيري الدمشقي، نا سَعيد بن الحرث بن ميمون الصَّنْعَاني:

عن وهب بن مُنَبّه قال: ودمشق بناهَا العَادر (٤) غلام إبراهيم الخليل وكان حبشيّاً وهبه له نمرود (٥) بن كنعان حين خرج إبرَاهيم من النار، وكان اسم الغلام دمشق، فسمّاها عَلَى اسْمه، وَذلك بعدَ الغرق. وكان إبرَاهيم صلّى الله عليه وسلم جعله على كل شيءٍ، وسكنها الروم بَعد ذلك بزمان.

قال أبو الحسين الرَازي: وحدَّث في الكتاب الذي سَمَّاه أبو عبيدة محَمَّد بن

<sup>(</sup>١) في مختصر ابن منظور: الجلود.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة، وفي مختصر ابن منظور، والمجلدة الأولى من ابن عساكر المطبوع

 <sup>(</sup>٣) بالأصل «والسوس والأقصى» والسوس: بلدة بالمغرب، والأُبلّة: بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى
 في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة.
 ونينوى: قرية بالموصل.

<sup>(</sup>٤) في مختصر ابن منظور: العازر.

<sup>(</sup>٥) في مخطوطة الخزانة العامة الرباط بإعجام الذال.

المُثَنَّى كتاب «فضائل الرس» (١) وحكاه عن عمر المعروف بعُمَر كسرى أن بيواراسب المُثَنَّى كتاب «فضائل الرس» مَدينة بابل، ومَدينة صور ومدينة دمشق.

قال أبو الحسَين وحَكى الدمشقيُّون ـ وَلَمْ يقع إليّ إسْناده ـ.

قالُوا: كان في زمان مُعَاوية بن أبي سُفيان رَجُل صَالح بدمشق من المعوزين (٣) وكان يقصده الخَضِر عَلَيه السّلام في أوقات يَأتيه فيها فبلغ مُعَاوية بن أبي سفيان ذلك. فجاء إليه راجلاً فقال له: بَلغني أن الخَضِر ينقطع إليك، فأُحب أن تجمع بَيني وبَينه عندك فقال له: نعم فجاءه الخَضِر عَلى الرسم، فَسَأله الرجل ذلك فأبي عَلَيه وقال: ليس عندك فقال له: قد تعدنا مع من هو خير إلى ذلك سَبيل. فعرّف الرجل ذلك إلى معاوية فقال: قل له: قد تعدنا مع من هو خير منك وحَدّثناه وخاطبناه وَهو محمّد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اسْأله عن ابتداء [بناء] (٤) دمشق كيف كان فقال: نعم صرّت إليها رَأيت مَوضعها بحراً مُستجمعاً فيه المياه ثم غبت عنها خمسمائة سنة، ثم صرّت إليها فرأيتها غيضة، ثمّ غبت عنها خمسمائة سنة، ثم صرّت إليها فرأيتها غيضة، ثمّ غبت عنها خمسمائة سنة، ثم صرّت إليها فرأيتها الأولى، ثم غبت عَنها خمسماية عام وصِرْتُ إليها فرأيتها قد ابتدأ فيها البناء ونفرٌ يَسيرٌ فيها.

أخبَرَنا أبُو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن السَمرقندي الحَافظ، نا أبُو الحسين أحمد بن محمد بن النَّقُور، أنا أبو طاهر محمد بن عَبد الرحمٰن المُخَلِّس، أننا أبو بكر أحْمد بن عبد الله بن سَيف السَّجسْتاني، أنا أبُو عُبَيد السري بن يحيى التميمي [أنا] (٥) شعيب بن إبراهيم التميمي [نا سيف بن عمر التميمي] (٥) الأسكدي.

قال: وأما فارس والروم فإنهم لم يَزالُوا في مُلك مَنظور مذ بَادىء الدهر حتى بعث الله رسوله عَلَيه الصَلاة والسّلام فجمع له ملك الأشدّين إلى ملك العرب، وملك من

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة، وفي المجلدة الأولى من ابن عساكر المطبوع: الفرس.

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل، وفي مخطوط الخزانة العامة «الكرواني» وفي مختصر ابن منظور ١/٤٤ والمجلدة الأولى من ابن عساكر المطبوع: «الكيوناني».

<sup>(</sup>٣) في مخطوطة الخزانة العامة: «المستورين».

 <sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل، واستدركت فوق السطر فوق لفظة دمشق، واللفظة مثبتة في مخطوطة الخزانة العامة.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين سقط من الأصل ومخطوطة الخزانة العامة واستدركت عن المجلدة الأولى من ابن عساكر ١٢/١ وفيها «الأسيدي» بدل الأسدى.

الروم عَشرة أهْل أبيّات فأوّل بيوتاتهم (١) ملك بالغ وبنوه، في زمان بالغ صَنع ماء الذهب، ثم خرج منهم الملك إلى تمنع فمكث فيهم يَسيراً ثم خرج منهم إلى علوي، فمكث فيهم قليلاً ثم خرج منهم إلى تبيت ثم خرج منهم إلى اهْليما ثم صَار بَعده إلى إيْليّا وبه سميت إيلياء ثم تحول الملك إلى يمين فملك من ولده فترك ثم مُبصر ثم جيرون وهو الذي نزل بدمشق وبه سمي باب جيرون. ثم ملك بَعدهم مَهاطيل وتحول (٢) الملك إليه وتزوج إلى النوبة (٣) فولدَ له الأصفر وكان الملك فيهم، ثم انقرضوا فتحول إلى صَيفون وَمِنهم القياصر فملك بَعد قيصر هرقل وكان آخر بني هرقل الأخرم.

قرات بخط شيخنا أبو الفرج غيث بن علي الصوري فيما ذكر أن نقله من كتاب فيه أخبار الكعبة وفضائلها وأسماء المدن والبلدان وأخبارها. قال أبو البَخْتَري: وُلِدَ إبْراهيم على رأس ثَلاثة آلاف وَمائة وخمسين (٤) سنة من جُملة الدهر الذي هو سَبعة آلاف سنة. قال: وذلك بعد بنيان دمشق بخمس سنين. وَهي جيرون عند باب مدينة دمشق من بناء سليمان بنته الشياطين، وكان الشيطان الذي بناه يقال له جيرون فسمي به، وهي سَقيفة مُستطيلة على عُمُد، وحَوله مَدينة تطيف بجيرون.

وقيل: إن دمشق بناها دمشقيين (٥) غلام كان مع الإسكندرية .

وبكغني من وجه آخر أنه لما رجع ذو القرنين من المشرق وعمل السّد بين أهْل خُرَاسَان وبين يأجوج ومأجوج وسار يريد المغرب، فلما أن بلغ الشام وصعد على عقبة دُمَّر (٦) ابصر هذا الموضع الذي فيه اليوم مدينة دمشق. وكان هذا الوادي الذي يجري فيه نهر دمشق غيضة أرز. وَالأَرْزة التي وقعت في سنة ثلثماية وثلاث عشرة من بقايًا تلك الغيضة. فلما نظر ذو القرنين إلى تلك الغيظة وكان هذا الماء ـ الذي في هذه الأنهار اليوم مفترق ـ مجتمعاً في واد (٧) واحد. فأخذ الاسكندر وهو ذو القرنين يتفكر كيف يبني

<sup>(</sup>١) في مخطوطة الخزانة العامة: بنيانهم.

 <sup>(</sup>٢) عن المجلدة الأولى من مطبوعة ابن عساكر، وبالأصل ومخطوطة الخزانة العامة (ونحو).

 <sup>(</sup>٣) بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة «النبوة» والمثبت عن المجلدة الأولى.

<sup>(</sup>٤) في ياقوت: ومائة وخمس وأربعين سنة.

 <sup>(</sup>٥) كنَّا بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة. وفي مختصر ابن منظور: دمسقس.

<sup>(</sup>٦) دُمَّر: عقبة دمر مشرفة على غوطة دمشق، وهي من جهة الشمال في طريق بعلبك.

<sup>(</sup>٧) بالأصل (وادي).

فيه مدينة. وكان أكثر فكره وتعجبه أنه نظر إلى جبل يدور بذلك الموضع وبالغيظة كلها. فكان له غلام يقال له دمشقيين (۱) على جميع ملكه. وَلما نزل ذو القرنين من عقبة دُمَّر سار حتى نزل في مَوضع القرية المعروفة بيلدا (۲) من دمشق على ثلاثة أميال فلما نزل ذو القرنين أمر أن يحفر له في ذلك الموضع حفرة، فلما فعلوا ذلك أمر أن يردّ التراب الذي خرج (۲) منها إليها، فلما رُدّ التراب إليها لم تمتلىء الحفيرة فقال لغلامه دمشقيين (۱): ارْحلْ فإني كنتُ قد نويت أني أؤسس في هذا الموضع مدينة. فأمّا إذ بان لي منه هذا فلا يَصْلح أن يكون هَا هنا مَدينة. فقال له غلامه: وَلمَ يَا مولاي؟ قال ذو القرنين: إن بُني هَا هنا مَدينة في هذا الموضع فإنها ما تكون تكفي أهلها زرعُهاً.

قال المصنف للكتاب: وعَلامة ذلك أن أهل غوطة دمشق لا تكفيهم غلاتهم حتى يشتروا لهم من المدينة. وأن ذو القرنين رحل من هناك سائراً حتى صار إلى البَكنِيَة (٤) وحوران وأشرف على تلك البقعة (٥) ونظر إلى تلك التربة الحمراء، فأمر أن يُناول من ذلك (١) التراب فلما صار في يكده أعجبه لأنه نظر إلى تربة حمراء كأنها الزعفران، فأمر أن يرد ذلك ينزل هناك. فلما نزل، أمر أن يحفر في ذلك الموضع حفيرة، فلما حفر أمر أن يرد ذلك التراب الذي حفر إلى المكان الذي أخرج منه، فردوه ففضل منه تراب كثير. فقال ذو القرنين لغلامه دمشقيين (١): ارجع إلى الموضع الذي فيه الأرز، إلى ذلك الوادي، فاقطع ذلك الشجر وابن على حافة الوادي مكينة وسَمِّها «دمشق» على اسمك، فهناك يصلح أن يكون مكينة، وهذا الموضع بَحْرها (٧) ومنه ميرتها يعني البثنية وحوران، فرجع

<sup>(</sup>١) كذا، وفي مخطوطة الخزانة العامة «دمشقين» وفي مختصر ابن منظور: «دمسقس» وفي المجلدة الأولى من ابن عساكر المطبوع: دمشقش.

<sup>(</sup>٢) يَلْدَا: في ياقوت: يلدان، من قرى دمشق. ثم ذكر حديث ابن أبي العجائز وفيه يلدا \_ كالأصل \_ ثم قال: كذا هي في الحديث بغير نون، لا أدري أهما واحد أم اثنان.

<sup>(</sup>٣) الأصل ومخطوطة الخزانة العامة، وفي مختصر ابن منظور ١/ ٤٥ أخرج.

<sup>(</sup>٤) البثنية: بالتحريك وياء مشددة، يقال: بثنة وبثنية، اسم ناحية من نواحي دمشق، وقيل قرية بين دمشق وأذرعات.

وحوران: كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة، ذات قرى كثيرة ومزارع وحرار.

<sup>(</sup>٥) في مخطوطة الخزانة العامة: «البيعة» وفي مختصر ابن منظور ١/ ٤٥ والمجلدة الأولى من ابن عساكر المطبوع ص ١٤ «السّعة».

<sup>(</sup>٦) بالأصل «تلك» والمثبت عن مخطوطة الخزانة العامة.

<sup>(</sup>٧) البحر: الريف، والعرب تسمى المدن والقرى بحاراً (الليسان: بحر).

دمشقيين (١) ورسمَ المدينة وَبناهَا وعمَل لها حِصناً. وَالمدينة التي كانت رسم دمشقيين هي المدينة الداخلة، وعمل لها ثلاثة أبواب: [جيرون مع ثلاثة أبواب] (٢) البريدَ مع باب العديد الذي في سوق الأساكفة، مَع باب الفراديس الدَاخلة. هذه كانت المدينة. إذا أغلقت هذه الأبواب كان مَرعَى. فبناهَا أغلقت هذه الأبواب كان مَرعَى. فبناها دمشق (٣) وسكنها وَمات فيها وكان قد بنى هذا الموضع الذي هو المسجد الجامع اليوم كنيسة يعبد الله تعالى فيها إلى أن مَات.

وَبِلغني مِن وَجُه آخر، عن بَعضهم: أن الذي بنى دمشق بناها على الكواكب السبعة، وأن المشتري بيته دمشق، وجعل لها سَبْعة أَبُواب وَصَوَّر على كل باب أحد الكواكب السبعة وصوّر (3) على الباب الذي يقال له اليوم باب كَيْسَان زحل، فخربت الصور كلها التي كانت على الأبواب إلا باب كيسان، فإن صورة زحل عليه باقية إلى السّاعة.

أنبَانا الشريف أبُو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الخطيب المعروف بالنسيب، وأبو محمّد هبة الله بن محمّد بن أحمد الأكفاني الأنصاري المُزكّي قالا: حَدثنا أبُو محمّد عَبد العزيز بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمد التميمي، أخبَرني أبُو القاسم تمّام بن محمد الرازي قال: قرأت في كتاب عتيق: بباب كَيْسَان لزحل، باب شرقي الشمس، باب توماً للزهرة، باب الصغير للمشتري، باب الجابية للمرّيخ، باب الفراديس لعطارد، باب الفراديس الآخر المُسَدد (٥) للقَمَر.

قرات بخط أبي الحسين الرَازي: حدثني أبو الفضل أحمد بن مَنْدَه بن محمد بن يحيى حدثني أبي نا أبي عبد الله يحيى بن حمزة قال: قدم عبد الله بن عَلي دمشق وحاصر أهلها، فلما دخلها هَدم سورها فوقع منها حجر كان عليه مكتوب باليُونانية، فأرْسلوا خلف رَاهب فقالوا: تقرأ ما عليه؟ فقال: جيئوني بقيرٍ فطبعه على الحجر، فإذا

<sup>(</sup>١) كذا، وفي مخطوطة الخزانة العامة «دمشقين» وفي مختصر ابن منظور: «دمسقس» وفي المجلدة الأولى من ابن عساكر المطبوع: دمشقش.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن مخطوطة الخزانة العامة، والعبارة في مختصر ابن منظور .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل هنا، وقد تقدم ما فيه.

<sup>(</sup>٤) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن مخطوطة الخزانة العامة.

 <sup>(</sup>٥) الأصل ومخطوطة الخزانة العامة، وفي مختصر ابن منظور والمجلدة الأولى من ابن عساكر: المسدود.

عَلَيْه مَكَتُوب: ويك إرم الجبابرة، مَنْ رامك بسوء قصمه الله. إذا وهي منك جيرون الغربي من بَاب البريد، ويلك من الخمسة أعين، نقض سورك<sup>(۱)</sup> على يديه بعد أربعة آلاف سنة تعيشين رخداً، فإذا وحى منك جيرون الشرقي أُديل لك<sup>(۲)</sup> ممن يَعرض لك.

قال فوجدنا الخمسة أعين: عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (٣)، عين بن عين بن عين بن عين (١٤).

قرأتُ على أبي محمد عَبد الكريم بن حمزة بن الخَضِر، عن عبد العزيز بن أحمد الكتاني، أنبأنا تمّام بن محمد الرّازي، أنبأنا أبو بكر أحمد بن الفرج عبد الله بن الفرج بن البَراي حدثني محمد بن سعيد بن فطيس، نا إبر اهيم بن عتيق، سَمعت أبا مُسْهِر يقول إن ملك دمشق بنى حصن دمشق الذي حول المَسْجد دَاخل المدينة عَلى مسحة مسجد بيت المقدس. وحمل أبواب بيت المقدس فوضعها على أبوابه. فهذه الأبواب التي على الحصن هي أبواب مَسْجد بيت المقدس.

<sup>(</sup>١) بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة: (نقص سويك على بيديه) والمثبت عن مختصر ابن منظور ١/٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «أن يراك» والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٣) عن مخطوطة الخزانة العامة، وبالأصل (عبد الملك).

كذاً ورد بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة أربعة أعين، ووقعت في المجلدة الأولى من ابن عساكر «خمسة أعين» وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٥) كذا، وفي مخطوط الخزانة العامة «البراني» ولعل الصواب «البرامي» انظر الإكمال ١/ ٥٣٨ الحاشية،
 والأنساب حاشية ١/ ٣٠٥.

### فصل في اشتقاق تسمية دمشق وأمّاكن من نَواحيهَا وذكر مَا بلغني من الأقوال التي قيلت

ودَفع إليّ أَبُو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي ببغداد كتاب: «اشتقاق اسماء البلدان» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي، وعليه خطه، فوجدت فيه: وأما دمشق فيقال إنها من دَمْشَقَ، وناقةُ دمشق أي سَريعة.

#### قال:

وَصَاحَبِي ذَاتُ هِبَابٍ دَمْشَقُ كَأَنها بعد الكلال زورقُ (١) ويقالَ: دَمْشَقَ الضرب دَمشقة إذا ضرب ضرباً سريعاً خفيفاً.

الْحَبَرَنَا أبو غالب أَحْمد بن الحسَن بن أحمد البنا، أنبأنا أبو علي محمد بن الحسين بن الفرا، أنبأنا أبو القاسم إسماعيل بن سعيد بن سويد المُعَدّل قال: قال أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري: أنبأنا: دمشق فعل من قول العرب: ناقةٌ دَمْشَقُ الخطو إذا كانت خفيفة الخطو (٢).

وذكر أبو عبد الله الحسين بن خَالويه النحوي، فيما قرأته بخط أبي محمد عبد الله بن محمد الخطابي الشاعر: كتب إليَّ سيف (٣) الدَولة ـ لا شكت عشره ولا

<sup>(</sup>١) الأول في معجم البلدان «دمشق» منسوباً للزَّفيان.

<sup>(</sup>٣) بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة: «السيف والدولة» والتصويب عن مختصر ابن منظور ١/٨٥ والمجلدة الأولى من ابن عساكر ص ١٧.

أشلت يده (۱) \_ يسأل عن دمشق هَل يُقال فيها دمشقة أم لا. فقلت: دمشق اسْم هذه المدينة ليست عَربية فيما ذكر ابن دريد (۲) بل هي معرّبة، ولا يُقال إلاّ بَغيرهَا.

فأما الدَّمْشُقة: السرعة [في المشي] (٣) دَمْشُقَ يُدمْشُق دَمْشُقةً ودِمْشَاقاً (٤) إذا أَسْرع. وكل سريع دمشق. أطال بقاء سَيّدنا، بك المسند، وزيَّن أم خِنَّوْر (٥) بكونه فيها، فأعاد الرقعة، وقد وَقع عليها: مرّ بنا في كتاب. قالَ عبد الرحمن بن حنبل الحجيمي (٢) وهو بعَسكر يزيد بن أبي سفيان عند حصارهم دمشق:

أبلغ أبًا سفيان عَنا بأننا على خير حالِ كان جيش يكونُها وإنا على بابي دِمَشْقَةَ حينُها (٧)

وفي الرقعة أيضاً: أن الناقة السريعة يقال لها دمشق، والمرأة السريعة اليد في العمَل. فكتبت تحته: هذا جائز للشاعر، يحتمل له ولا سيما إذا قصد بدمشق إلى مدينة فزاد هَاء تأكيداً للتأنيث كما أن عقرباً مؤنثاً بغير عَلامة التأنيث، والعقربان ذكرها، فقالوا عقربة تأكيداً، فكذلك دمشق ودمشقة. وذكر يونس وغيره أتانة وعجوزة وفرسة، كل ذلك تأكيداً. وقرأ ابن مسعود ﴿تسع وتسعون نعجة أنثى﴾ (٨) فبعث يستحضرني. فلما مثلتُ بين يديه قلت: أيها الأمير رب علم كنتَ سَببهُ. وقد استنقذته دِمَشْقة إلا أنه في النحو كما ذكرت، والعرب تزيد المذكر بياناً كما قال النبيّ صلّى الله عليه وسلم: «ابن لبونٍ ذكر»[11]

سمعتُ أَبَا بكر محمد بن عبد البَاقي بن محمد الفَرَضي \_ ببغداد \_ وكان أُسر وبقي ببلاد الروم مدة، ثم أن رجلًا من حكماء الروم قال له : إنما سميت دمشق بالرومية، وإن

<sup>(</sup>١) الأصل ومخطوطة الخزانة العامة، وصوبت العبارة في المجلدة الأولى ص ١٧: لا شَلَّت عشرُه ولا ثُلَّ عرشه.

<sup>(</sup>٢) الأصل «ابن أبي دريد».

<sup>(</sup>٣) زيادة عن مخطوطة الخزانة العامة.

<sup>(</sup>٤) في مخطوط الخزانة العامة: (ودمشاقة).

 <sup>(</sup>٥) أم خِنَّور: الداهية، وقيل من كنى الضبع، ويقال: وقعوا في أم خنور إذا وقعوا في خصب ولين من العيش،
 ولذلك سميت الدنيا أم خِنَّور. وهذا المعنى المطلوب هنا.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وفي الإصابة ٢/ ٣٩٥ (بن حِسْل الجمحي).

<sup>(</sup>٧) البيتان في الإصابة ٢/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٨) سورة ص الآية ٣٣.

أَصْل اسمَهَا ذوو (١) مَسكنين أي مسك مضاعف لطيبها، لأن ذوا التصغير (٢) ومسكس هو المسك، ثم عُرّبت فقيل دمشق والله تعالى أعلم.

أخْبَونا أبو بكر محمد بن عَبْد الله بن عَبْد الباقي الأنصَاري أنا أبو محمد بن الحَسَن بن علي الجوهري، أنبأنا أبو عمر (٣) محمد بن العَباس بن حَيُّوْية أنبأنا أحمد بن معروف، أنبأنا الحارث بن أبي أسامة أنبأنا محمد بن سعد (١٤) أنا هشام بن محمد (٥) الكلبي، عن أبيه. قال ابن سَعد: وَأخبَرنا رُوَّيم بن يزيد المقري نا هارون بن أبي عيسى الشامي، عن محمد بن إسحاق بن يسار قالا: ولد لإسماعيل بن إبراهيم اثنا عشر رجلاً، وسَمّاهم. وقالا (٢): ودَما وهوديما (٧) وبه سميت دُومة الجَنْدَل.

قرات بخط أبي محمّد عبد الرحمن بن أحمد بن صابر فيما نقله من خط أبي الحسين محمد بن عبد الله الرازي أخبرني أبو العباس محمود بن محمد بن الفضل الرّافقي، نا محمّد بن موسى العمي، نا أبو المنذر هشام بن محمد بن السّائب الكلبي، عن أبيه قال: ولد للوط أربعة بنين وَابنتان. فأمّا البنون فاسمهم مَاث<sup>(۸)</sup> وخلان وعَمّان وملكان، وأما البنات فاسمهم: زغزوالرّية. فعَمّان مَدينة البّلقاء سميت بعَمّان بن لوط ومآب من سائر البّلقاء سميت بمآب بن لوط<sup>(۹)</sup>. قال أبُو المنذر: قال الشرقي بن قطامي: سميت صيداء التي بالشام بصيدون بن صدقاء (۱۱) بن كنعان بن حام بن نوح، وسمي البلقاء وسُميت اريحا التي بالشام بأريحا بن مالك بن أرفخشُد بن سَام بن نوح، وسمي البلقاء ببالق بن عَمّان بن لوط لأنه بناها وسَكنها.

وقال الرَازي: أخبرني محمد بن حُميد، نبّأنا محمد بن الحسن بن السّمط قال:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة، وفي مختصر ابن منظور: «دوو مسكس».

<sup>(</sup>٢) الأصل ومخطوطة الخزانة العامة، وفي مختصر ابن منظور: دوو للتضعيف.

<sup>(</sup>٣) بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة «أبو علي» والتصويب عن تبصير المنتبه ٢٤٣/١.

 <sup>(</sup>٤) بالأصل ومخطوط الخزانة العامة «أحمد بن سعيد» تحريف.

 <sup>(</sup>٥) بالأصل (سعيد) خطأ، والتصويب عن ابن سعد ١/١٥ والخبر فيه.

<sup>(</sup>٦) أي محمَّد بن إسحاق والكلبي، انظر ابن سعد ١/٥١.

<sup>(</sup>٧) في طبقات ابن سعد: ودوما.

 <sup>(</sup>A) في مختصر ابن منظور: (مآب) وفي معجم البلدان (مآب، بوزن «مَعَاب».

<sup>(</sup>٩) زيد في مختصر ابن منظور ٤٨/١ وعين زُغَر سميت بزُغَر بنت لوط، والرّيّة سميت بالريّة بنت لوط.

<sup>(</sup>١٠) عن ياقوت (صيداء) نقلاً عن هشام عن أبيه، وبالأصل (صيدنا).

قرأت على خالي محمد بن سهل بن عبد الكريم قال: وقالوا البَلقاء من عمل دمشق سميت ببلقاء بن سويرة (١) من بني عَمّان بن لوط وَهو بناها.

ويقال ولد للوط أربعة: رجلان مآب وعمان، وابنتان: زُغَروالرّية، فعَمّان مدينة البَلقاء سميت بعَمّان بن لوط، ورُغَر البَلقاء سميت بمآب بن لوط، وزُغَر سميت بزُغَر بنت لوط، والرّية بريّة بنت لوط، وقال صيداء إنما سميت بصيدون بن صيدقا بن (٢) كنعان بن حام وهو أول من ولده آدم.

وَبَلغني أن الكُسُوة (٢) إنما سميت بذلك لأن غسّان قتلت بها رسل ملك الروم اليهم لأخذ الجزية منهم واقتسمت كسوتهم.

أخبَرنا أبو بكر محمد بن أبي نصر شجاع بن أبي بكر الحاقة اللفتواني ببغداد، أنا أبو صادق محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد الفقيه الأصبَهاني، أنا أبو الحسن أحمد بن أبي بكر محمد بن زَنْجُوية العَدْل الأصبَهاني أنا أبو أحمد الحسين بن عبد الله بن سعيد العسكري قال: وأما مُؤْتة مهموزة والهمزة سَاكنة فهي الأرض التي قتِل فيها جعفر بن أبي طالب.

وفيمًا دفع إليّ أبُو الفضل [بن] ناصر من كتاب أبي الحسين بن فارس وقرأته قالَ: وجَيْرُون من قولك: جرن الشيء إذا املاسٌ، والجارن: الأملس من كل شيء؛ وجلّق من قولك جَلق رأسه إذا حَلقه. والجابية: الخابية من الجايبِ والجمع جَوَابِ، 

الله جل ثناؤه ﴿وجفان كالجَوابي﴾ (٤) ثم قالَ الأعشى:

تروح على آل المحلّق جفتة كجابية الشيخ العراقي تفهق (٥) وقالَ ابن فارس: وأذرح من قولك هو ذَرِيحيّ أي شديدُ الحمرة. وذرحت الزعفران في الماء.

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان «البلقاء»: بن سُوَيْدة من بني عسل بن لوط.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «أو». والتصحيح عن ياقوت.

 <sup>(</sup>٣) عن مختصر ابن منظور وبالأصل «السنوة» تحريف. والخبر في معجم البلدان «الكسوة» نقلاً عن ابن عساكر. قال ياقوت: قرية هي أول منزل تنزل القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم الآية ١٣.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ط بيروت ص ١٢١ وصدره فيه:

نفى الذم عن آل المحلّق جفنة

قال ابن فارس: والبلقاء من البلق، وتدمر من قلك دَمْر، أي دَخل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اطَّلعَ في بيت قوم بغير إذنهم فقد دَمَر»[٢] أي دخل(١)

قالَ: وبيروت فيعول من البُّرُت، وهو الرجل الدليل.

وجَبَلَة من الجَبَل، وكل شيء اجتمع وَعَظُم فهو جَبَل.

وصور جمع، من جمع صورَة فقال صورَة وصور كما قال سُورة البناء والجمع سور، ويقال هو من صَاره يَصُوره أي أماله.

وعكا من قولك عككته أي حبسته، والعكة شدة الحَرِّ وكذلك العَكيك، قال: تطـرد القـرِّ بحـرُّ سـاخـن وعكيـكَ القيـظ إن جـاء بقُـرِّ (٢)

<sup>(</sup>١) يعنى دخل بغير إذن.

<sup>(</sup>٢) البيت لطرفة بن العبد، ديوانه ط بيروت ص ٥٣ برواية: بحرٌّ صادق.

### باب

## اشتقاق اسم التاريخ وأصله وسببه وَذكرُ الفَائِدةَ الداعية إلى الاعتناء به

قرأت بخط شيخنا أبي الفرج غيث بن علي بن عَبْد السلام الصُوري قال: قرأت في كتاب الخرَاج تأليف أبي الفرج قُدَامة بن جَعفر الكاتب قال: تاريخ كل شيء آخره، وَهو في الوقت غايته والمَوضع الذي انتهى إليه. يقال: فلان تاريخ قومه أي إليه ينتهي شرفهم. وَيقال ورَّخت الكتاب توريخاً وأرخته تأريخاً، اللغة الأُولى لتميم وَالثاني لقيس. ولكل مملكة وأهل ملّة تاريخ. وجَماع القول في تواريخهم أنهم يُؤرخونَ بالوقت الذي تحدث فيه حَوادث مشهُورة عَامة.

قالَ الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ قُلْ هِيَ مَواقيتُ للنّاسِ وَالحجّ ﴾ (١) [بالأهلة يدرك عدد الأعوام، وتعرف أوقات الحج] (٢) والصيّام. ويُعتبر بَعض شرائع الإسلام كانقضاء عدد النساء من بعُولتهن، ومدة حملهن ووضع أجنّتهن، ووقت محل الديون اللازمات، وتصرّم مدّد عُقود التجارَات والإجارات، واختلاف الفصول والأوقات، وبها تحد حوادث الأمّم الخاليّات.

أخْبَرَنا أبو غالب محمد بن الحسن بن علي بن ذروان البصري العنبري الماوردي بقراءتي عليه ببغداد أنا أبو الحسن محمد بن علي بن أحمد بن إبراهيم السيرافي أنا القاضي أبو عَبد الله أحمد بن إسحاق بن حران النهاوندي، نا أحمد بن عِمْران بن موسى الأشناني، نا موسى بن زكريا التستري، نا أبو عمرو خَليفة بن خياط بن خليفة بن خياط العُصْفُري الشيباني المعروف بشباب (٣) نا يزيد بن زريع، أنبأنا سَعيد، عن قتادة في قوله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن مختصر ابن منظور ١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة «بشيبان» خطأ.

سُبِحَانه وتعالى: ﴿يَسُأَلُونَك عن الْأَهِلّة قُلْ هِي مَواقيتُ للنّاسِ والحَجّ فجعلها الله سُبِحَانه وتعالى لصوم المسلمين وإفطارهم وحجّهم ومناسكهم وعدد سيئاتهم ومحل ذنوبهم في أشياء والله تعالى أعلم بما يصلح خلقه قال: ﴿وجَعَلْنَا اللّيلَ وَالنهارَ آيتين، فَمَحَوْنَا آيةَ الليلِ وجعلنا آية النهار مبصرة لتَبْتَغُوا فضلاً مِنْ رَبّكم ولتعلموا عددَ السنين والحسّابَ ﴾ (١) وقال في آية أخرى: ﴿وهو الذي جَعَلَ الشمسَ ضياءً والقَمَرَ نوراً وقدَّره منازلَ لتَعْلَمُوا عددَ السنينَ والحسّابَ ما خَلَقَ اللّهُ ذلكَ إلا بالحقِّ يُفَصِّلَ الآياتِ لقومِ يَعْلَمون ﴾ (٢)

أنْبَانَا أَبُو سَعد محمد بن محمد بن محمد المُطَرِّز، وأبو علي الحسن بن أحمد بن اسحاق نا الحسن الحداد الأصبَهانيّان قالا: أنا أبو نُعيم (٢) أحمد بن عَبد الله بن أحمد بن إسحاق نا إبراهيم بن أحمد المقرىء، نا أحمد بن فرج نا أبو عمر الضرير، أنبأنا محمد بن مروَان، عن الكلبي، عن أبي (٤) صَالح، عن ابن (٥) عباس في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونك عن الأهِلّة﴾ قال: نزلت في مُعَاذ بن جَبَل، وتُعلبة بن عَنمة وَهُما رَجلانِ من الأنصار، قالا: يا رسُول الله مَا بال الهلال يَبدُو ويَطلع دقيقاً (١) مثل الخيط، ثم يزيد حتى يَعظم ويستوي اويستدير (١) ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يَعُود كما كان، لا يكون عَلى حال وَاحد؟ فنزلت: ﴿يَسَأْلُونك عن الأَهِلّة قُلْ هي مَواقيتُ للنّاس﴾ في حل دينهم، ولصومهم، ولفطرهم، وعدة نسائهم. والشروط التي تنتهي إلى أَجَلِ مَعْلُومٍ.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الحصيني الشيباني ببغداد أنا أبو علي الحسين بن علي بن محمد التميمي المعروف بابن [المُذْهِب] (٨) الواعظ، أنا أبو

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «أبو أسعد نعيم».

<sup>(</sup>٤) عن مخطوط الخزانة العامة، وبالأصل «ابن» خطأ.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل واستدركت على هامشه. وبالأصل «عياش» تحريف. والمثبت يوافق ما جاء في مخطوط الخزانة العامة.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «رقيقاً» بالراء، والمثبت عن مخطوط الخزانة العامة، ومختصر ابن منظور ١/ ٢٥.

٧) سقطت من الأصل واستدركت من مخطوط الخزانة العامة.

 <sup>(</sup>A) سقطت من الأصل واستدركت من مخطوط الخزانة العامة.

بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي، أنبأنا أبُو عَبْد الرّحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، حَدثني أبي، حَدثنا إسحَاق بن عيسى، حدثنا محمد بن جابر، عن قيْس بن طَلق، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأهلة مَوَاقيتَ للناس. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»[٣] قال عمر: وأفطروا على عذارى عليكم فأتموا العدة (١).

أخْبَرَنَاه عالياً أبو نصر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الملك بن رضوان، وأبو علي الحسين بن المظفر بن الحسن بن السبط، وأبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن البنّا قالوا: أنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري، أنبأنا أبو بكر بن مالك، نا بشر بن موسى الأسَدي، أنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق السَيْلَحِيني (٢)، نا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق (٣)، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تبارك وتعالى جَعَل هذه الأهلة مَوَاقيت للناس فإذا رأيتموا فصوموا وإذا رأيتموا فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فأتموا العدة»[13].

وأَخْبَونا أَبُو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أبو الحسين بن النَّقُور، وأبو القاسم علي بن أحمد بن التَّسْتُري.

وأَخْبَرَنَا القاضي أبو على الحسن بن سعيد بن أحمد بن عمرو بن المأمون بن عمرو الجَزَري (٤) بالرحبة أنبأنا أبُو القاسم ابن التَّسْتُري قالا: نا أبو طاهر المُخَلِّس، نا عبد الله بن محمد، نا لُوين، نا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جعل الله تبارك وتعالى الأهلة مَوَاقيتَ فإذا رأيتموه فصوموا وَإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فأتموا العِدة ثكاثين»[٥].

قال ابن جابر سمعت هذا منه وحَدثني آخرين انتهي.

<sup>(</sup>١) كذا وردت العبارة نقلًا عن عمر بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة، وجاء مكانها في المجلدة الأولى من ابن عساكر، ومن أصل الحديث: فإن غُمّ عليكم فأتمّوا العدة.

<sup>(</sup>٢) السيلحيني نسبة إلى قرية سيلحين، قرية معروفة من قرى سواد بغداد قديمة، الضبط عن الأنساب.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «طالق» وقد تقدم.

<sup>(</sup>٤) بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة: «الجردوي أناجبه» والمثبت عن المجلدة الأولى الأولى من ابن عساكر.

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو القاسم بن السَّمَرْقَنْدي أنا أبو محمد عبد الله بن محمد الصّريفيني، نا عمر بن أحمد الكتاني، نا عبد الله بن محمد البغوي، وأبو بكر أحمد بن القاسم بن نصر بن يزيد النَّيْسَابُوري قالا: نا محمد بن سليمان لُوَين فذكر نحوه، وزاد للناس الفرائضي.

# باب

# في مبتدأ التاريخ وَاصْطلاح الأمم عَلى التواريخ

أخْبَرَفَا أبو بكر محمل بن أبي نصر بن أبي بكر اللفتواني ـ بأصبهان ـ نا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن سُليمان الحافظ العتيق، وأبو مسعود سليمان (١) بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن سُليمان الحافظ قالا: أنبأنا أبو الفرج عثمان بن أحمد بن إسحاق البرجي أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمر بن حفص الجورجيري نا أبو يعقوب إسحاق بن الفيض، أنبأنا المصانعي بن الجارود، عن عبد العزيز بن زياد مولى عَبد الله بن عامر، عن أنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: أن جبريل حدثه قال: مضى من الدنيا ستة آلاف سنة وَسَبْعماية سنة قال: ونبأ وكل قطرة مطر تنزل من السماء موكل بها ملك من الملائكة يضعَها موضعها قال: ونبأ في الأرض من الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرين (٢) وأربعين ألفاً وثلثمائة من المرسلين حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بَعده قال: وَمَا بقي من الدنيا إلاً حما بقي من الذنيا إلاً

أَخْبَرَنا أبو البركات عبد آلوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي الحافظ \_ ببغداد \_ نا أبو الفضل أحمد بن الحسين بن خَيْرُون، أنا أبو القاسم عَبْد الملك بن بشران، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصَّوَّاف نا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة نا المِنْجَاب \_ يَعني \_ ابن الحارث، نا أبُو عامر الأسَدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن المِنْجَاب \_ يَعني \_ ابن الحارث، نا أبُو عامر الأسَدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن

<sup>(</sup>١) بالأصل «وسليمان» مع الواو، تحريف، وذكره السمعاني باسم: «أبو مسعود سليمان بن إبراهيم بن محمَّد بن سليمان الملنجي الحافظ» ومثله في تذكرة الحفّاظ ١١٩٧/٤.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ومخطوط الخزانة العامة. وفي مُختصر ابن منظور ٢٧/١ مئة ألف وأربعون ألفاً وثلاثمئة.

أبي صَالَح، عن كعب قال: [الدنيا] (١) ستة آلاف سنة.

أخْبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السَمَرقندي أنا محمد بن هبة الله بن الحسن، أنا محمد بن الحسين بن مُحمَد بن الفضل، أنا عَبد الله بن جعفر، نبأنا يعقوب، نا قبيصَة، نا سفيان، عن الأعمش، عن كعب قال: الدنيا ستة آلاف سنة.

قال: قال: وإنما يرويه الأعمش، عن أبي صالح، عن كعب.

أَخْبَرَنا أبو محمد عَبْد الكريم بن حمزة [بن] خضر السلمي، أنبأنا أبو الحسَين طاهر بن أحمد بن علي بن محمود، نا محمود بن الفضل بدمشق، نا أبو الفضل منصور بن نصر بن عبد الرَّحمٰن بن بشر بن المنعم، أنبَأنا عمر (٢) الحسن بن عمر بن علي بن الحسن العطار، نا إبرَاهيم بن عَبْد الله بن عمر بن بُكير العَسْقَلاني، وجُميع بن الجراح، عن الأعمش، عن أبي صَالح، عن كعب قال: إن الله تعالى خلق السموات والأرض يَوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة ثم جعل مع كل يوم ألف سنة.

أخْبَرَنا أبو الحسن بركات (٣)، وعَبْد العزيز بن الحسَين النَّمَّار بدمشق قالا: نا أبو بكر (٤) أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد، أنا أبو بكر أحمد بن سندي بن الحسن الحداد نا أبو محمد الحسَن بن علي القطان نا إسماعيل بن عيسى نا إسحاق بن بشر قال: أنا مُقَاتل وجرير بن علي الضَّحّاك، عن ابن عَباس قال: كانت فترتان: فترة بين إدريس ونوح، وفترة بين عيسى ومحمد، فكان أول نبي بُعث إدريس بعد آدم، وكان بين موت آدم وبين بعثة إدريس مائتا سنة، لأن آدم عاش ألف سنة إلا أربعين عَاماً، وولد إدريس وادفر (٥)، فمات آدم وإدريس [ابن] (١) مائة سنة فجاءته النبوة بعد موت آدم بمائتي سنة، وكان في نبوته مائة سنة وخمس سنين،

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل واستدركت عن مخطوطة الخزانة العامة، وفيها: «سبعة» بدل «ستة».

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة، وفي المجلدة الأولى ص ٢٥: أنا أبو على الحسن.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة: بركات بن عبد العزيز. والمثبت عن المجلدة الأولى ابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «أحمد بن بكر» تحريف.

<sup>(</sup>٦) زيادة عن مختصر ابن منظور ٢٧/١.

فرفعه الله تعالى وهو ابن أربعمائة سنة وخمس سنين. وكان الناس من آدم إلى إدريس أهل ملّة واحدة متمسكين بالإسلام، وتصافحهم الملائكة. فلما رفع إدريس اختلفوا وفتر الوحي إلى أن بَعَث الله تعالَى نُوحاً، فكان نوح (١) يعني يوم بعث أربعمائة سنة وثمانين سنة.

فتر الوحي فيما بين إدريس ونوح مائة سنة وكانت نبوة نوح ألف سنة إلّا خمسين عاماً وعمّر بَعد الغرق خمسين عاماً، ويقال [مئتي](٢) والله تعالى أعلم، وكان سام بن نوح بَعدَمَا مَات نوح [ابن]<sup>(٣)</sup> مائة سنة، وعاش بَعده مائتي سنة. وكان بين نوح وهود ثَمانمائة سنة وَعَاش هود أربعمائة وأربع وستين سنة. وكان بين هود وصَالح مائة سنة. وعاش صالح [ثلاثمائة سنة إلاّ عشرين عاماً، وكان بين صالح وإبراهيم ستمئة سنة وثلاثون سنة وعاش إبراهيم]<sup>(٤)</sup> مائة سنة وخمسة وسَبْعين سنة. وقال بَعض هؤلاء المسمين: مائتي سنة. وعَاش إسماعيل مائة سنة وتسعة وثلاثين، وعَاش إسحاق مائة سنة وثمانين سنة، وعَاش يعقوب بن إسحاق مائة سنة وتسعة وَأربعين سنة. وكان بين موسى وَإِبرَاهيم سَبْعمائة سَنة. وكانت الأنبياء بين موسى وعيسى متواتــرة وكذلك بين نوح إلى موسى متواترة. يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة المؤمنين من بعد قصة نوح: ﴿ ثُم أُرسَلنَا رُسلَنَا تَتْرًا ﴾ بَعضها على إثر بَعض ﴿ كُلِّما جَاء أُمَّةً رَسُولُها كذَّبوه فأتبعنا بَعضهم بَعضاً ﴾ إلى قوله: ﴿ثم أرسَلنا ﴾ من بَعْدهم ﴿موسى وهارون ﴾ (٥) فمن زعم أنه يَعلم عدتهم وأسمَائهم فقد كذب لأن الله تعالى يقول لنبيَّه عليه الصلاة والسلام: ﴿منهمُ مَن قَصَصْنا عَلَيك وَمِنهم من لم نقصُصْ عَليك﴾ (١) وكان بين موسى وعيسى [وعن] (٧) إسحَاق قال ابن سمعان، عن مكحول، عن كعب: ستمائة قال إسحاق: وكذلك قاله إدريس، عن ضَمْرَة عن وَهْب قالا: أنا إسحَاق وأنبأنا جُوَيْبر ومُقَاتل، عن الضَّحَّاكُ عن ابن عباس: خمسمائة سنة والله تعالى أعْلم أي ذلك كان.

<sup>(</sup>١) بالأصل (نوحاً».

<sup>(</sup>٢) عن مختصر ابن منظور ٢٧/١.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل وما أثبت عن مختصر ابن منظور ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين زيادة عن المخطوطة الخزانة العامة.

<sup>(</sup>٥) سورة (المؤمنون) ٤٤\_٥٤.

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمن الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٧) عن هامش الأصل، ومكانها في مخطوطة الخزانة العامة بياض.

الخُبْرَنا أبو القاسم بن السَمرقندي أنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن النبّقُور، أنبأنا أبو طاهر محمد بن عَبْد الرحمن بن إسماعيل بن العباس المُخلّص، أنا أبو الحسين بن رضوان بن أحمد بن جالينوس الصَّيْدلاني أنا أبو عمر أحمد بن عبد الجبّار العَطاردي، نا يُونس بن بُكير الشيبَاني عن (۱) محمد بن إسحاق بن يَسار قال: كان من آدم إلى نوح ألف وَماثتا سَنة. ومن نوح إلى إبراهيم ألف وماثة واثنتان وأربعون سنة. وبين إبراهيم إلى موسى خمسمائة وخمس وستون سنة. ومن موسى إلى داود خمسمائة سنة وتسعة وستون سنة. ومن داود إلى عيسى ألف وثلاثمائة وسنة او[ست](۱) وخمسون سنة. ومن عيسَى إلى محمّد عليه الصلاة والسلام ستمائة سنة. فذلك خمسة آلاف وأربعمئة (۱) واثنان وثلاثون سنة. هذا الإجمال صحيح (۱)

أخْبرناه أبو القاسم بن السَمرقندي أنا محمد بن هبة الله بن الحسن، أنا محمد بن الحسين، أنبأنا محمد بن الحسين (٥) أنبأنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب، حدثنا أَصْحَاب، عن يونس بن بُكَير، عن محمد بن إسحاق قال: فذكر، يعني هذا، ثم قال: فذلك خمسة آلاف وَأربعمائة وستة وعشرونَ سنة. وهَذا الإجمال غير صحيح.

أَخْبَرُنا أبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابنا الحسن بن أحمد بن البنا. قالا: نا أبو الحسين محمد (٢) بن أحمد بن الآبنوسي. أنا أبو بكر أحمد بن عُبيد الله بن الفضل إجازة، أنا محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد، عن الزعفراني نا أبو بكر أحمد بن أبي خَيْثَمة زهير بن حرب، نا علي بن محمد بن بندي ويعقوب بن بكر بن كعب الأنطاكي قالا: نا عيسى بن يونس، نا الأوزاعي، نا يحيى بن [أبي] كثير، عن أبي سلمة قال: كان بين آدَم ونوح عشرة قرون [كلهم عَلى الإسلام](٧).

<sup>(</sup>١) بالأصل ومخطوطة الخزانة العامة (على) تحريف.

<sup>(</sup>٢) عن مخطوطة الخزانة العامة.

 <sup>(</sup>٣) عن مخطوطة الخزانة العامة ومختصر ابن منظور ١٨/١ وبالأصل: خمس ألف وأربعة.

 <sup>(</sup>٤) بالأصل (غير صحيح) والمثبت يوافق مخطوطة الخزانة العامة ومختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٥) كذا ورد مرتين بالأصل ونسخة الخزانة العامة.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «أبو بكر الحسن بن محمَّد» تحريف، والتصحيح عن الأنساب «الآبنوسي».

كذا وردت العبارة بالأصل ومخطوط الخزانة العامة، وسقطت من مطبوعة المجلدة الأولى من ابن عساكر
 وورد فيها مكانها: القرن ماثة عام، وكان بين نوح وإبراهيم عشرة قرون.

قال<sup>(۱)</sup>: وَأَنَا مَحَمَدُ بَنَ عَمْرُ بَنَ وَاقَدُ الْأَسْلَمِي، عَنْ غَيْرُ وَاحَدُ مَنْ أَهُلَ الْعَلَمُ قَالُوا: كَانَ بَيْنَ آدَمُ وَنُوحِ عَشْرَةً قَرُونَ، القرنَ مَائَةُ سَنَةً [وبِينَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمُ عَشْرَةً قرون، والقرن مَائةُ سَنَةً]<sup>(۲)</sup> وبَيْنَ إِبْرَاهِيمُ ومُوسَى بن عَمْرانَ عَشْرَةً قرون، القرن مَائةُ سَنَةً.

قال: وَأنبأنا هشام بن محمد بن السَائب، عن أبيه، عن أبي صَالح، عِن ابنِ عباس (٢) قال: كان بين موسى بن عمران وعيسى بن مريم ألف سنة وتسعمائة سنة ولم يكن بينهما فترة، وأنه أرسل بينهما (٤) ألف نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم، وكان بين ميلاد عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة سنة وتسع وستون سنة بعث في أولها ثلاثة أنبياء وهو قوله تعالى: ﴿إِذْ أَرسَلنا إليهم اثنين فكذّبُوهُما فَعَزّزُنا بثالث ﴾ (٥) والذي عُزّز به شمعون، وكان من الحواريين، وكانت الفترة التي لم يَبعث الله بثالث فيها رسولاً أربعمائة سنة وأربعة وثلاثين سنة، وأن حواريي عيسى بن مريم كانوا اثني عشر رجلاً وكان قد تبعه بشر كثير ولكنه لم يكن فيهم حواري إلاّ اثني عشر رجلاً وكان من الحواريين القصَّار والصيَّاد وكانوا عمالاً يعملون بأيديهم، وَإِن الحَوَاريين من الأصفياء، وأن عيسى حين رفع كان ابن اثنين وثلاثين سنة وستة أشهر، وكانت نبوته ثلاثون شهراً، وأن الله تعالى رَفعه بجسَده، وأنه حي الآن، وَسَيرْجع إلى الدنيا فيكون فيها ملكاً، ثم يموت كما يموت الناس، وكانت قربة عيسى تسمى ناصرة (٢) وكان فيها ملكاً، ثم يموت كما يموت الناس، وكانت قربة عيسى تسمى ناصرة (٢) وكان أصحابه يسمون الناصِريين، وكان يقال لعيسى الناصري فلذلك سُميت النصَارى.

<sup>(</sup>۱) كذا، والقائل ابن سعد، والخبر التالي في الطبقات ١/٥٣، ووقع قبله هنا نقص نستدركه من المجلدة الأولى من مطبوعة ابن عساكر ص ٢٧: وأخبرنا أبو بكر محمَّد بن عبد الباقي الفرضي قال: أنا أبو محمَّد الحسن بن علي الجوهري، أنا أبو عمر بن حيوية، أنا أبو الحسن أحمد بن معروف بن بشر بن موسى الخشاب، أنا أبو محمَّد حارث بن أبي أسامة، أنا أبو عبد الله محمَّد بن سعد، أنا قبيصة بن عقبة، نا سفيان بن سعيد عن أبيه عن عكرمة قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. والخبر في طبقات ابن سعد ١٥٣/١.

<sup>(</sup>۲) ما بین معکوفتین زیادة عن ابن سعد ۱/۵۳.

 <sup>(</sup>٣) عن ابن سعد، وبالأصل «ابن عياش» والخبر في طبقات ابن سعد ١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) عن ابن سعد وبالأصل «بينهم».

<sup>(</sup>٥) سورة يس الآية ١٤.

<sup>(</sup>٦) ناصرة: قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلاً، فيها كان مولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ومنها اشتق اسم النصاري (معجم البلدان).

أَخْبَرَنَا أبو غالب أحمد وَأبو عبد الله يحيى ابنا البحسن بن البنا قالا: أنا أبو المحسَن بن البنا قالا: أنا أبو المحسَن بن الآبنوسي أنا أبو بكر أحمد بن عُبَيد بن الفضل - إجَازة - أنبَأنا محمد بن الحسَين بن محمد بن سعيد نا ابن أبي خَيْثَمة، نا فُضَيل بن عبد الوهَّاب، نا جَعفر بن سليمَان عن عوف قال: كان بين عيسَى ومحمّد صَلى الله عَليْهِمَا ستمائة سنة.

أخْبَرَنا أبو غالب أحْمد وأبو عبد الله يحيى ابنا الحسن بن البنا قالا: أنبا [أبو] جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن المَسْلَمة أنبأنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العَياش المُخَلِّص، أنبأنا أبو عبد الله أحْمد بن سُليمَان الطوسي، أنبأنا أبو عبد الله الزُّبير بن بكّار الزّبيري، حدثني عمر بن أبي بكر الموصلي (۱) عن زكريا بن عيسى، عن ابن عيسى، عن ابن شهاب: أن قريشاً كانت تعد قبل عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمن الفيل (۲) كانوا يعدون بين الفيل وَبين الفجار أربعين سَنة، وكانوا يعدون بين الفجار وبين وفاة هشام بن المغيرة ستة سنين، وكان يعدون بين وفاة هشام وبين بنيان الكعبة وبين أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خمس "عشرة سنة منها خمس سنين قبل أن ينزّل عليه، ثم كان العدد بعد.

أَخْبِرَفَا أَبُو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السَمرقندي، أنا أبو بكر محمد بن هبة الله بن الحسن أنا محمد بن الحسين بن الفضل، أنبأنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب، نا ابن نُمير، نا وكيع، نا الأعمش، عن أبي صَالح، عن كعب قال: بَدأ الله تعالى خلق السموات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة ثم جعل مع كل يوم ألف سنة.

قال: ونبّأنا ابن نُمير، نا وكيع، نا الأعمش، عن أبي صالح نا إسحاق بن عيسى ،بن (١) بنت داود بن أبي هند، حدثني عامر بن يسّاف اليمَاني، عن أيوب بن عُتبة قال: كان بين آدم ونوح عشرة آباء، وذلك ألف سنة وكان بين نوح وإبراهيم عشرة آباء

<sup>(</sup>١) عن مخطوط الخزانة العامة وبالأصل «الموملي».

<sup>(</sup>٢) رسمت بالأصل وفيما يلي من الخبر «النيل» بالنون، وقد صححت في كل مواقع الخبر.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «خمسة عشر».

 <sup>(</sup>٤) في المجلدة الأولى المطبوعة: «عن» تحريف، انظر ترجمة إسحاق في تقريب التهذيب ٢٠/١ وقد ورد
 الخبر التالي في المطبوعة ٢٩/١ مبتوراً شوّه المعنى.

وذلك ألف سنة، وكان بين إبراهيم وموسى سبعة آباء ولم يسمِّ السنين، وكان بين موسى وعيسى ألف وخمسمائة سنة، وكان بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ستمائة سنة وَهي الفترة.

قال: وأنبأ حَرْمَلة [أخبرني] (١) بن وَهْب حدثني مالك قال: سَمعت أن الفترة بين عيسى وبين النبيّ صلى الله عليه وسلم سَبْعمائة سنة، قال: ولم أسمع ذلك من أهل العلم.

أخْبَرَنا أبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابنا (٢) الحسن بن البنا قالا (٣): أنا أبو بكر [أحمد] بن عبيد بن الفضل بن سَهل بن بيري إجَازة، أنا أبو عبد الله محمد بن الحسين بن محمد الزَّعْفَراني، أنا أبو بكر بن خَيْمَه قال: قال علي بن محمد بن صالح، عن علي بن مجاهد، عن محمد بن إسحاق، عن الزُّهْري، عن محمد بن صالح، عن الشعبي قالا: لما هبط آدم من الجنة، وانتشر ولده أرّخ بنوه من هبوط آدم، فكان ذلك التاريخ حتى بعث الله تعالى نوحاً، فأرّخوا حتى مبعث نوح حتى كان الغرق، فهلك من التاريخ حتى بعث الله تعالى نوحاً، فأرّخوا حتى مبعث نوح حتى كان الغرق، فهلك من السفينة إلى الأرض قسم الأرض، فلما هبط نوح وذرّيته الأرض بين أو الأرض، ففيها: بيت المقدس، والنيل، والفرات، ودجلة، وسيحان، وجيحان، وقيسون (١)؛ ففيها: بيت المقدس، والنيل، والفرات، ودجلة، وسيحان، وجيحان، وقيسون (١)؛ الى مَنْخَر ريح الربح والجنوب (٧) إلى مَنْخَر الربح والجنوب (١) إلى مَنْخَر ريح الصبا، فكان التاريخ من الطوفان إلى نار الشمال، وجعل لحام قسمه غربيّ النيل فما وراءه إلى مَنْخَر ريح الصبا، فكان التاريخ من الطوفان إلى نار إبراهيم إلى مَبعث يوسُف إلى مَبعث موسى، ومن مَبعث موسى إلى ملك سليمان، يوسُف، ومن مَبعث يوسُف إلى مَبعث موسى، ومن مَبعث موسى إلى ملك سليمان،

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل واستدركت عن هامشه.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «أنبأنا» تحريف.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (قال) والمثبت عن مخطوط الخزانة العامة.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن مخطوط الخزانة العامة.

<sup>(</sup>٥) في الطبري ١٩٣/١ وكل.

<sup>(</sup>٦) في الطبري: ﴿وفَيْشُونِ ۗ وما في الأصل يوافق مخطوط الخزانة العامة ومختصر ابن منظور .

<sup>(</sup>٧) في الطبري: الريح الجنوب، ومنخر ريح الجنوب أي موضع هبوبها.

ومن ملك سليمان إلى مبعث عيسى بن مَريم ومن مَبعث عيسَى بن مريم إلى مَبعث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أنبيائه ورسله. وَأَرّخ بنو إسماعيل من نار إبرَاهيم إلى بناء البيت حتى بناهُ إبرَاهيم وَإسْمَاعيل، ثم أرخ بنو إسْماعيل من بُنيان البيت حتى تفرقت معدّ. فكان كلما خرج قوم من تهامة أرخوا مخرجهم، ومن بقي من تهامة من بني إسماعيل يؤرخون خروج معد ونهد وجُهينة من بني زيد من تهامة حتى ثات كعب بن لؤي إلى الفيل، فكان التاريخ من الفيل حتى أرّخ عمر بن الخطاب من الهجرة وذلك سَنة سَبْع عشرة (١) أو ثمان عشرة.

قال ابن أبي خَيْثَمة قال: قال يحيى بن معين غير مَرة: أكتب عن المَدائني كتبه.

المشرَافي أنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الماوردي أنا أبو الحسن محمد بن السيرافي أنا أبو عبد الله محمد بن إسحَاق النهاوندي، نا أحمد بن محمد بن عبد الله محمد بن إسحَاق النهاوندي، نا أحمد بن محمد بن عبد العَزيز بن عمرَان قال (٢): لم يزل للناس تاريخ، كانوا يؤرخون في الدَهر الأول من هبُوط آدم من الجنة، لم يزل ذلك حتى بَعث الله تعالى نوحاً فأرخوا من دَعاء نوح على قومه، ثم أرّخوا مِنَ الطوفان، ثم لم يزل ذلك حتى حُرِّق إبراهيم عليه السّلام [فأرّخوا من تحريق إبراهيم] (٣) وأرّخوا بني إسماعيل من بُنيان الكعبة، ثمّ لم يزل كذلك حتى مات كعب بن لؤي فأرّخوا من مَوته، فلم يزل كذلك حتى كان عَام الفيل، فأرّخوا من مَوته، فلم يزل كذلك حتى كان عَام الفيل، فأرّخوا من عليه وسلم وقد كان للعرب أيضاً تاريخ (١٤).

قال خَليفة (٥): حَدثني مُحمّد بن مُعاوية، عن أبي عُبيدَة مَعْمَر بن المُثنَى قال: لم يزل لفارس تاريخ يَعرفون أُمورهم به، وتاريخ حسَابهم إلى هَذا اليَوم منذ هلك

بالأصل: «عشر».

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ خليفة ص ٥٠: «نقلاً عن يحيى بن محمَّد الكعبي عن عبد العزيز بن عمران» وقد اضطرب السند بالأصل، وفي المجلدة الأولى من مطبوعة ابن عساكر ص ٣٠: نا أبو عبد الله أحمد بن إسحاق النهاوندي، نا أحمد بن عمران بن موسى، نا موسى بن زكريا، نا أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري حدثنى يحيى بن محمَّد عن عبد العزيز بن عمران قال.

<sup>(</sup>٣) ) زيادة عن تاريخ خليفة. وفي المجلدة الأولى: (غرق إبراهيم) بدل «حرق إبراهيم».

<sup>(</sup>٤) ؛ عن تاريخ خليفة وبالأصل (تاريخاً).

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة ص ٥٠.

يَزْدَجِرْد بن شَهَرَيَار وذلك في سنة ست (١) عشرة من هجرة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم و[هو](٢) تاريخ الناس اليومَ.

قال: وَلبني إسرَائيل تاريخ (٣) آخر بسني ذي القرنين. وَهو اليَوم في ذي الحجة سَنة سَبْع وثلاثين وَمائتين، ألف وَمائتان وَاثنان وسَبعُون. وكلما دخل تشرين الأول من حسّاب الروم فرد سنة، وذلك أن حسّاب سني ذي القرنين كانت حين هَاجر رسُول الله صلّى الله عليه وسلم تسعمائة سنة وخمساً وعشرين سنة (٤).

<sup>(</sup>١) بالأصل «ستة».

<sup>(</sup>٢) زيادة اقتضاها السياق.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «تاريخاً» والتصحيح عن تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: وخمس وعشرون سنة.

#### باب

## ذكر اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عَنهُم في التّاريخ

ومًا نقل فيه من الاتفأق منهم انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَعز قراتكين بن الأسْعَد بن المذكور الأَزْجي بِبَغداد، أنبأنا أبو محمد الحسن (١) بن عَلي الجوهري، أنبأنا علي بن محمد بن لؤلؤ، أنبأنا محمد بن الحسين بن شهريًا وأبو بكر، نبأنا عمرو بن علي بن يحيى بن كثير، نبأنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، عن أبي سَلَمة عَن الزُّهري أن: رسول الله صلّى الله عليه وسلم أرخ التاريخ حين قدم المدينة في شهر ربيع الأول انتهى [٧].

قال أبو حفص: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يَومَ الاثنين عند ارتفاع النهَار لثنتي عَشرة ليلة من رَبيع الأوّل، وهو ابن ثلاث وخَمسينَ سنة.

كذا في هذه الرواية، وهي مُرسَلة.

ورواه الصَاعَاني، عن أبي عَاصم فقال، عن ابن أبي سَلمة وَهو الصَحيح، وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمة الماجشوني.

أخْبَوناه أَبُو الكرم المبَارك بن الحسَن بن أحمد بن الشهرزوري وجَماعة \_ إجَازة \_ قالوا: أنبأنا الحسَين بن أحمد بن محمد بن طلحة أنبأ أبُو القاسم الحسَين بن الحسن بن علي بن المنذر القاضي، أنبأنا إسماعيل محمد الصّفّار، نا محمد بن إسحَاق، نبّأنا أبو عاصم النبيل، عن ابن جُريج، عن ابن أبي سَلَمة، عن ابن شهاب أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بالتاريخ يوم قدم المدينة في شهر ربيع انتهى [٨].

<sup>(</sup>١) بالأصل «الحسين» خطأ والتصحيح عن الأنساب (الجوهري».

رواه غيره عن ابن جُرَيج عن ابن شهاب انتهى.

أَخْبَرَنَا أبو القاسم بن السَمَرقندي أنبأنا محمد بن هبة الله أنبأنا محمد بن الحسين بن الفضل، أنبأنا عبد الله بن جعفر، نبّأنا يعقوب، أنبأنا أبو الطاهر ويونس قالا: نبأنا ابن وَهْب عن ابن جُريج عن ابن شهاب أنه قال: التاريخ من يوم قدم النبيّ صَلّى الله عليه وسلم المدينة مُهَاجراً.

قال ابن وَهْبُ: سَأَلت مالكاً عن التاريخ من متى؟ قال: من مقدم النبي صَلَّى الله عليه وسلم المدينة.

كذا في حديث أبي عاصم. وجزمُ ابن وَهْب، عن ابن جُرَيج أصوب لأنه ذكر ابتداء التاريخ لم يبيّن من أمر به (١) والمحفوظ أن الآمر بالتاريخ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.

أخْبرنا أبُو القاسم بن السمَرقندي وأبو غالب أحمد بن علي بن الحسين ببغداد قالا: أنبأنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن النَّقُور، أنبأنا محمد بن عَبد الله بن أخي ميمي، نبأنا محمد بن هارون الحَضْرَمي نبأنا محمد بن سَهل بن عساكر.

وأخْبَرَنا أبو القاسم بن السمَرقندي، أنبأنا أبو الحسَين بن النَّقُور، أنبأنا عيسى بن علي، أنبأنا عبد الله بن مُحمَّد، حَدثني علي بن أبي سليمان قالا: نبأنا سعيد بن أبي مريم، أخبرني يعقوب بن إسحَاق نبأنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو<sup>(۲)</sup> بن دينار، عن ابن عَباس قال: كان التاريخ في السنة التي قدم فيها رسول الله صلّى الله عليه وسلم المدينة.

قال محمد: نبأنا ابن أبي مريم، عن محمد بن إسحَاق، وفي حديث علي: أخبرني يعقوب بن إسحاق.

وأخْبَرَنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله خطيب مُشْكان (٣) بها \_ أنبأ

<sup>(</sup>۱) بالأصل "ولم سمي من تنويه" العبارة غير واضحة وأثبتنا ما ورد هنا من مختصر ابن منظور ٢١ / ٣٢ وفي المجلدة الأولى ص ٣١٢ ولم يبين مدته.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «عمر» والتصحيح عن الكاشف للذهبي، انظر ترجمته فيه ٢/ ٢٨٤.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل «مكان» والتصحيح عن ياقوت، وهي قرية من نواحي روذبار من أعمال همذان.

القاضي أبو منصور محمد بن الحسين بن أبي محمد بن مؤنس النهاوندي، أنبأنا أبو العياش أحمد بن الحسين بن زنبيل النهاوندي، أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عَبْد الرّحمن المعروف بابن الأشقر، نبّأنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، نبّأنا سعيد بن أبي مريم، نبّأنا يعقوب بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم، فذكره أبو مُحمّد بن سهل والبخاري.

وفيها ولد عبد الله بن الزبير انتهى.

يعقوب بن إسحاق هذا هو يعقوب بن أبي عباد العكرمي.

ورَواه إسحاق المنصوب (١) السَّلُولي، عن محمد بن مسلم، فأسقط منه ابن عباس.

أَخْبَرَنَاهُ أبو البركات عبد الوَهاب بن المبَارك بن أحمد الأَنْماطي، أنبأنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خَيْرُون، أنبأنا أبو القاسم عبد الملك بن بشران أنبأنا أبو علي بن الصَّوَّاف، نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، نا أبي، نا إسحاق بن منصور السَّلُولي، عن محمد بن مسلم فأسقط منه ابن عَباس (٢).

الْخُبَرَناه أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي أنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خَيْرُون أنا أبو القاسم عبد الملك بن بشران أنا أبو علي بن الصَّوَّاف، أنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، أنا أبي، نا إسحاق بن منصور، عن محمد بن مسلم فذكره عن عمرو<sup>(٣)</sup> بن دينار قال: كان التاريخ في عشر سنين من سني رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وفي تلك السنة ولد ابن الزبير.

أَخْبَرَنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفُرَاوي الفقيه بنيسابور، أنا أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسن الخبازي، وأبو سَهل محمد بن أحمد بن عبيد الله (٤) الحَفْصي المَرْوزي قالا: أنا أبُو الهيشم محمّد بن المكيّ بن محمّد الكَشْمَيْهَني.

 <sup>(</sup>١) كذا ورد اسمه محرفاً هنا وسيرد صحيحاً في الحديث التالي: إسحاق بن منصور السُّلُولي.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «ابن عياش».

<sup>(</sup>٣) بالأصل «عمر» تحريف، تقدمت الإشارة إليه قريباً.

<sup>(</sup>٤) في المجلدة الأولى من ابن عساكر ص ٣٣ «عبد الله» تحريف.

وَاخْبَرَنَا أَبُو عَبَد الله الفراوي أنا أبو عثمان سَعيد بن أحمد بن محمد العيَّار الصوفي، أنا أبو علي محمّد بن عمر بن محمد بن شَبُّويه (۱) المَرْوَزي قالا: أنا أبو عبد الله محمد بن يوسُف بن مطر الفرْبَري (۲) قالا: حدّثنا أبُو عَبد الله محمد بن إسماعيل البخاري نا عَبد الله بن سَلمة قال حنبل القعنبي، نا عَبد العَزيز ـ زاد حَنبل: بن أبي حَازم ـ عن أبيه عن سهل بن سَعد قال: مَا عَدوا من مَبعث النبي صَلى الله عليه وسَلّم ولا من وَفاته، مَا عَدوا إلّا من مَقْدَمه المدينة.

وأخْبَرَنا أبُو المُظَفَّر القُشَيري أنبَأنا أبو بكر البيهَقي أنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن المؤمل نا الفضل بن محمد نا أحمد بن حنبل.

واخْبَرَفَا أَبُو القاسم إسماعيل بن أحمد، أنا عمر بن عَبد الله بن عمر، نا أبو الحسين بن بشران نا عثمان بن أحمد، نا أحمد بن حنبل حَدثني أبو عَبْد الله، حَدثنا رَوْح، ثنا زكريا بن إسْحَاق، أنبأنا عمرو<sup>(٣)</sup> بن دينار [قال:] إن أوّل من أرخ الكتب يعْلَى بن أمية وَهو باليمن، وَأن النبيّ صَلى الله عليه وسلم قدم المدينة في رَبيْع الأوّل، وأن الناسَ أرّخوا لأول السنة، وإنما أرخ الناس لمقدم النبيّ صَلى الله عليه وسلم المدينة.

وأَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السَمَرقندي أنا أَبُو الفضل عمر بن عُبيد الله، أنبَأنا بشران، أنبَأنا عثمان قال: ونبّأنا حَنبل، ونبّأنا أبو عَبد الله، نا خالد بن حَيّان، نا فُرَات بن سَلمان، عن مَيمون بن مهران قال: وقع (٤) إلى عمر رضي الله تعالى عنه صكٌ مَحِله (٥) في شعبان فقال عمر: أي شعبان هَذا؟ الذي مضى أو الذي هو آتِ أو الذي نحن فيه؟ ثم جمع أصحَاب رسُول الله صَلى الله عليه وسلم فقال لهم: ضَعُوا للناس شيئاً يعرفونه. فقال قائل: اكتبوا على تاريخ الروم، فقيل: إنه يطول، وإنهم يكتبون من عدد ذي

١) ضبطت عن تبصير المنتبه.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى بلدة «فَرْبَر» وهي بليدة على طرف جيحون مما يلي بخارى، كما في معجم البلدان، ونص السمعاني على فتح الفاء والراء وسكون الباء نسبة إلى فَرَبْر.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل «عمر» خطأ، وقد تقدمت الإشارة إليه قريباً.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة ١/ ٣٤ «رفع».

<sup>(</sup>٥) حلِّ الدَّيْن يحلِّ: وجب، وحان محلِّ الدين (الأساس).

القرنين. وقال قائل: اكتبوا [على]<sup>(۱)</sup> تاريخ فارس، فقيل إن الفرس كلما قام ملك طرح ما كان قبله. فاجتمع رَأيهم أن ينظروا كم أقام<sup>(۱)</sup> رسُول الله صَلى الله عليه وسلم بالمدينة. فوجدوه أقام بها عَشر سنين. فكتب أو يكتب التاريخ عَلى هجرة رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وسلّم.

أخبرناه عالياً أبُو نصر محمد بن أحمد بن عبد الله الكبريتي - بأصبهان - أنا أبو مسلم محمد بن علي بن محمد النحوي، أنا أبو بكر محمد بن عاصم بن المقري أنا أبو عروبة، أنا سُفيان (٣) الصَّيْد لاني نا أبو خالد، عن فرات بن سلمان، عن ميمون بن مهران قال: رُفع إلى عمر صك مَحِلّه شعبان قال: أي شعبان؟ الذي نحن فيه، أو الذي مَضى، أو الذي هو آت. ثم قال الأصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم: ضعُوا للناس شيئاً يَعرفونه، عن التاريخ فقال بَعضهم: اكتبوا على تاريخ الروم. فقالوا: إن الروم يطول تاريخهم، يكتبون من ذي القرنين. فقال: اكتبوا على تاريخ فارس. فقال: إن فارس كلمّا قام ملك طرح ما (٤) كان قبله، فأجمع رأيهم أن الهجرة كانت عشر سنين. فكتبوا التاريخ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخْبَرَتنا أم البَهاء فاطمة بنت محمد بن أحمد بن البغدادي بأصْبَهان قالت: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن محمود. أنبأنا أبو بكر (٥) محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن المقري، أنبأنا محمد بن جَعفر الزَّرَّاد، نا عُبيد الله بن سَعد الجوهري الزهري، نا كثير بن هشام، نا جَعفر - وَهو - ابن بُرْقان، نا مَيمُون بن مهران قال: أتتمروا (١) أصحاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم متى يكتبون التاريخ. فقال بَعضهم: نكتبه من الشهر الذي وُلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بَعضهم: من حين أوحي إليه وقال بَعضهم: نكتبه من هجرته التي هَاجرَ فيها منْ دَار الشرك إلى دَار

<sup>(</sup>١) زيادة عن مختصر ابن منظور ١/٣٣.

<sup>(</sup>٢) عن مخطوط الخزانة العامة، وبالأصل «قام».

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة ١/ ٣٤: نا أبو سفيان الصيدلاني، نا خالد بن حيان، عن فرات بن سلمان.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «من».

<sup>(</sup>٥) بالأصل «أنبأنا بكر بن محمَّد» والتصحيح عن الأنساب «الزراد» فيمن يروي عن الزراد، والمجلدة الأولى من ابن عساكر ١/٣٤.

<sup>(</sup>۲) کذا.

الإسلام (1). فاجتمع رَأيهم عَلَى أن يكتبوا التاريخ من هجرة النبيّ صَلَى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وذلك لعشر سنين منذ هاجر رسول الله صَلَى الله عليه من مكة إلى المدينة [إلى] (٢) يوَم توفي في هذا التاريخ عشر سنين من حَيَاته صَلَى الله عليه وسلم.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم إسماعيل بن أحمد، أنا أبو الحسين بن النَّقُور، أنا عيسى بن علي، أنا عبد الله بن محمد، نا دَاود بن عمرو، حَدثنا حِبان بن علي العَنزي (٣) عن مجالد، عن الشعبي قال: كتب أبو موسى إلى عمر: إنه يَأتينا من قِبلك كتب ليس لها تاريخ، فأرّخ. فاستشار عمر في ذلك، فقال بعضهم: أرّخ لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: لا بل نؤرخ لمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مهاجره فرق بين الحق والباطل. قال: فأرّخ لمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخْبَرَنا أبو القاسم بن السَمَرقندي أنا عمر (٤) بن عَبد الله بن عمر، أنا أبو الحسين (٥) بن بشران أنا (١) عُثمان بن أحمد بن عبد الله، نا حنبل، حَدثني عُثمان نا يحيى بن سعيد، عن قُرّة بن (٧) خالد السَّدُوسي، نا محمد ـ يَعني ـ ابن سيرين (٨) قال: يحيى بن سعيد، عن أهل اليمن على عمر فقال: لِمَ لا تؤرخون؟ قال: كيف؟ [قال:] تكتبون قدم رجل من أهل اليمن على عمر فقال: لِمَ لا تؤرخون؟ قال: كيف؟ [قال:] تكتبون من شهر كذا في سنة كذا. فنظر القوم في ذلك؛ فأرادوا أن يؤرخوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا من وفاته، ثم أرادوا من الهجرة. فقالوا من أي شيء (٩) فهمُّوا من رمضان ثم بدا لهم أن يجعلوه من المُحَرَّم.

رواه علي (١٠) محمد المدائني، عن قُرّة بن أمية.

<sup>(1)</sup> في المجلدة الأولى المطبوعة: الإيمان.

<sup>(</sup>٢) زيادة اقتضاها السياق عن المجلدة الأولى المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) ضبطت عن تقريب التهذيب، واللفظة غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «أبو عمر» خطأ، وسيرد صواباً في الخبر التالي، وانظر ترجمته في الكاشف ٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «بن عمر بن الحسن بن بشران» والتصويب عن المجلدة الأولى المطبوعة من ابن عساكر.

<sup>(</sup>٦) بآلأصل: «بن».

<sup>(</sup>V) بالأصل: «عن» والتصويب عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٨) عن مخطوطة الخزانة العامة، وبالأصل: «بشران».

 <sup>(</sup>٩) كذا، ولعله «من أي شهر» وسيأتي صواباً في الخبر التالي.

<sup>(</sup>١٠) كذا بالأصل ومخطوط الخزانة العامة، وفي المطبوعة: «أبو علي بن محمد المدائني».

أخْبِرَنَاه أبو غالب وأبو عبد الله نكتب من ظهر.

أخْبَرَناه أبو القاسم بن السَمَرقندي أنبأنا عمر بن عبد الله بن عمر عمر نا أبو الحسين بن بشران أنا عثمان بن أحمد بن عبد الله نا حنبل حَدثني عبد الله، نا يحيى بن سعيد، عن قُرّة بن خالد السَّدُوسي، نا محمد ـ يَعني ـ ابن سيرين قال: قدم رجل من أهل اليمن على عمر فقال: لِمَ لا تؤرخوا؟ قال: كيف؟ قال: يكتبون من شهر كذا في سنة كذا. فنظر القوم في ذلك فأرادوا أن يؤرخوا من مَبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا: من وَفاته، ثم أرادوا من الهجرة، فأرخوا من الهجرة، فقالوا: من أي شهر؟ فهمُّوا من رمضان، ثم بدا لهم أن يجعلوه من المُحَرّم.

أخْبرنا أبو البَركات عبد الوهاب بن المَبارك الأنماطي، أنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خَيْرُون أنا أبو القاسم عبد الملك بن بشران، أنا أبو علي محمد بن الحسن بن الصَّوَّاف، نا [أبو] (٢) جعفر محمد بن عثمان بن أبي شَيبة، نا مُصْعب بن عبد الله الزُّبيري [نا] ابن أبي حَازم عن أبيه، عن سهل بن سعد قال: أخطأ (٣) الناسُ العدد. لم يعدوا من مَبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعدّوا من متوفاه، إنما عدّوا من مَقْدَمه المدينة.

قال مُصْعَب: وكان تاريخ قريش في الجاهلية من مكة من متوفى هشام بن المغيرة.

أخْبَوناه أبو القاسم بن السَمَرقندي أنا عمر بن عَبد الله بن عمر، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا عثمان بن أحمد بن عبد الله، نا حنبل، نا هارون بن مَعرُوف، حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني عثمان بن عبد الله قال: سَمعت سعيد بن المُسَيِّب قال: جمع عمر بن الخطاب من المهاجرين والأنصار فقال: متى نكتب التاريخ؟ فقال له علي بن أبي طالب: منذ خَرَجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من أرض الشرك يعني يوم هاجر، قال: فكتب ذلك عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>١) زيادة عن مخطوطة الخزانة العامة.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن المطبوعة ١/٣٦.

<sup>(</sup>٣) ) بالأصل: «أخطأوا» والمثبت عن م الخزانة العامة.

أنخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الخطيب أنا أبو منصور النهاوندي، أنا أبو العبّاس النهاونديناأبو القاسم عبد اللّه بن محمد نامحمد بن إسماعيل البخاري، نا عبد الله بن عبد الوَهاب الحَجَبي نا عبد العزيز بن محمد بن عثمان بن رافع سمعت ابن المُسَيّب: يقول عمر: متى نكتب التاريخ؟ فجمع المهاجرين فقال له علي: من يوم هاجر النبيّ صَلى الله عليه وسلم. فكتب التاريخ لسنتين. في هذه الرواية إلى مدة (۱).

أخْبَرَها أبو القاسم بن السَمَرقندي أنا عمر بن عبد الله، نا أبو [الحسين بن] (٢) بشران، أنا أحمد بن عثمان بن أحمد قال: حدثنا حنبل، وحَدثني أبي إسحاق، حَدثنا محمد بن عمر حدثني ابن أبي سيرة عن عثمان بن عبد الله، عن رافع، عن ابن المُسيّب قال: فأول من كتب التاريخ [عمر] لسنتين ونصف من خلافته، فكتبه لست (٤) عشرة من المحرم بمشورة علي بن أبي طالب.

وأخْبرنا أبو القاسم السّمَرقندي أنبأنا عمر بن عَبد الله بن عمر أنا أبو الحسّين بن بشرّان أنّا عثمان بن أحُمد نا حنبل حَدِّثني أبي نا محمد بن عمر نا ابن أبي الزيّاد (٥) عن أبيه قال: استشار عمر في التاريخ فأجْمعوا على الهجرة.

رَواه أَبُو الحسَن المدائني، عن عبْد الرحمن بن أبي الزيّاد.

أخْبرناه أبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابنا البنا، أنبأنا أبو الحسين بن الآبنوسي، أنبلنا أحمد بن عُبيد بن الفضل ـ إجَازة ـ أنا أبو عبد الله الزَّعْفَراني أنا ابن أبي خَيْثَمة أنا علي بن محمد المدَائني، عن ابن أبي الزياد، عن أبيه: أن عمر شاور في التاريخ فقائل يقول من النبوة، وقائل يقول من الوفاة فأجْمعُوا على الهجرة انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبٍ بِن أَحَمَدُ وأَبُو عَبِدُ اللهِ يَحْيَى ابْنَا الْحَسَنَ قَالاً: نَا مَحْمَدُ بن

<sup>(</sup>١) كذا، ولم تثبت لدينا.

<sup>(</sup>٢) زيادة اقتضاها السياق، اقتبست مما سبق.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن خع، وقد سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: لستة.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة، المجلدة الأولى ص ٣٧ «الزناد».

أحمد بن محمد (١) الآبنوسي أنا أبو بكر أحمد بن عُبيد بن الفضل إجَازة أنا أبو عبد الله الزَّعْفَراني أنا ابن أبي خَيْتُمة أنا علي بن محمد، عن قُرّة بن خالد، عن ابن سيرين: أن رجلاً من المسلمين قدم من أرض اليمن فقال لعمر: رأيت باليَمن شيئاً يسمونه التاريخ، يكتبونَ من عام كذا وشهر كذا. فقال عمر: إن هذا لحسن فأرّخوا. فلما أجمع على أن يكتبونَ من عام كذا وشهر كذا. فقال عمر: إن هذا لحسن فأرّخوا. فلما أجمع على أن قائل: مولد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال قوم: من المبعث. وقال قائل: حين خرج مُهاجراً من مكة. وقال قائل: الوفاة حين توفي. فقال: أرّخوا خروجه من مكة إلى المدينة. ثم قال: بأي شهر نبدأ فنصيره أول السنة؟ فقالوا: رجب. فإن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه. وقال آخرون: شهر رَمَضان. وقال بعضهم: ذو الحجة [فيه الحج] (١) وقال آخرون: الشهر الذي خرج فيه من مكة إلى المَدينة. وقال آخرون: الشهر الذي قدم فيه. فقال عثمان: أرّخوا المُحَرّم أول السنة، وهو شهر حرام وهو أول الشهر الذي قدم فيه. فقال عثمان: أرّخوا المُحَرّم أول السنة، فقال الناس: [سنة] الشهور في الإسلام من مهاجر النبي صَلى الله عليه وسلم. فقال الناس: [سنة] أول ما أرخ في الإسلام من مهاجر النبي صَلى الله عليه وسلم. فقال الناس: [سنة] عشرة في ربيع الأول.

أخْبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي قال: أنبأنا عَبْد العزيز الكتاني، أنبأنا مكي بن (٤) محمد أنبأنا أبو سليمان بن زَبْر، نا محمد بن يوسف بن بشر، نا محمد بن عبد الله بن سليمان بن أيوب، نا محمد بن عبد الله بن نُمير، نا يونس قال: حدثنا من سمع جَابراً، عن أبي جعفر قال: نزل رسُول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجراً ففيه أوقع أصحابه تسمية السنين من مهاجر النبيّ صَلى الله عليه وسلم وقد أقام بمكة اثنتي عشرة سَنة [1].

أَخْبَرَنا أبو غالب أحمد وأبو (٥) عبد الله يحيى ابنا الحسن بن البنا قالا: أنبأنا أبو

<sup>(</sup>١) بالأصل: وخع «محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد» والذي أثبتناه يوافق ترجمته في الأنساب «الآبنوسي».

<sup>(</sup>٢) زيادة عن خمع.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن المجلدة المطبوعة ١/٣٨.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «وأبو».

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «بن» وأحمد ويحيى ابنا الحسن بن البنا، وقد وقع بالأصل «الحسين» خطأ.

جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المَسْلَمة نا أبو طاهر المُخَلِّص نا أبو عبد الله أحمد بن سليمان الطوسي، نا الزبير بن بَكّار، حَدثني عَبْد الرَّحمن بن المغيرة قال: كتب عمر التاريخ في شهر رَبيْع الأوّل سنة ست<sup>(۱)</sup> عشرة من الهجرة بمشورة علي بن أبي طالب. وكان عمر بن الخطاب استشار في التاريخ. فقال قائل [من النبوّة](٢) وقال قائل: من الهجرة. وقال قائل: من الوفاة.

أنبانا أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني. أنا أبو محمد الحسن بن علي بن عبد الصمد اللبّاد الكلاني<sup>(۲)</sup>، أنا تمام، أخبرني أبي [أخبرني أبو]<sup>(٤)</sup> الحسن علي بن محمد بن العباس بن عيسى المصري بمصر، نا أحمد بن يحيى بن الوزير التُجيبي المصري، سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: إنما أُرِّخ التاريخ من مقدم النبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة ليس من مبعثه.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنبأنا عمر بن عبد الله بن عمر، أنبأنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا عثمان بن أحمد، أنبأنا حنبل بن إسحاق، حدثني أبي، حدثنا محمَّد بن عمر قال: حج عمر في سنة ست<sup>(٥)</sup> عشرة وخلف على المدينة زيد بن ثابت، وفيها كتب التاريخ في شهر ربيع الأول يعني أن في ربيع الأول كتب التاريخ، لا أنه جُعل إبتداء التاريخ من ربيع الأول وإنما جُعل من المُحَرَّم.

أَخْبَوَنا أبو بكر محمَّد بن الأكفاني نا عبد العزيز بن الكَتّاني، أنا أبو محمَّد بن أبي نصر، نا أبو المَيْمُون نا أبو زُرْعة قال: أملاً علينا عَبدِ الأعلى بن مُسْهِر ما صح من التاريخ ومَا العمل عليه، وَحدثنا أن التاريخ منذ نزل رسول الله ﷺ [المدينة.](١) وتوفي سنة عشر لتمامهَا من التاريخ.

<sup>(</sup>١) بالأصل: «ستة».

<sup>(</sup>٢) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ١/ ٣٨ الكلاعي.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: ستة.

<sup>(</sup>٦) زيادة عن خـع.

#### باب

# ذِكْر تارِيخ الهجرة وَالاقتصادِ (١) في ذِكْرِهِ لِلشهرة

اخبرتذا فاطمة بنت محمَّد بن البغدادي \_ بأصبهان \_ قالت: أخبرنا محمَّد بن أحمد بن محمود أنا أبو بكر بن المقرىء نا محمَّد بن جعفر الزَّرَّاد المَنْبِجي (٢)، نا عبد الله بن سعيد، نا عمي يعقوب بن إبراهيم، نا أبي، عن [ابن] إسحاق قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة في شهر ربيع الأول لثنتي عَشرة ليلة خلت منه [١٠].

الْحُبَونَا أبو الأعز فراتكين بن الأسعد الأزَجي، أنا محمَّد الله محمَّد الله ومحمَّد الله ومحمَّد بن الحسين بن المجوهَري، أنبأنا أبو الحسن علي بن محمَّد بن لؤلؤ، نا أبو بكر محمَّد بن الحسين بن شهريار قال: قال أبو حفص الفَلَّاس: قدم رسول الله الله المدينة يَوم الاثنين ارتفاع النهار لئنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول [11].

اخْبَرَنا أبو محمَّد هبة الله بن أحمد الأكفاني أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، أنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عمر بن حفص بن عبد الله المقرىء، أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي قيس الدنا<sup>(3)</sup>.

ح وأَخْبَرَنا أبو القاسم بن السّمرقندي أنا أبو محمَّد بن أحمد بن عبد العزيز أنا أبو الحسين بن علي بن مالك بن أبو الحسين بن بشران، أنا أبو الحسين بن عمر بن الحسين بن علي بن مالك بن الأشناني قالا: حدثنا ابن أبي الدنيا، حَدثني الأشناني (٥) أبو زيد النميري حدثني

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي خع: (والاقتصار) وفي المطبوعة ١/ ٤٠ والاختصار.

<sup>(</sup>٢) ضبطت عن الأنساب، وهذه النسبة إلى منبج إحدى بلاد الشام، والزراد نسبة إلى صنعة الدروع والسلاح.

<sup>(</sup>٣) كذا، وليست في المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وخع، وفي المطبوعة: الرفاعي.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وخع، والعبارة في المجلدة الأولى ص ٤٠: حدثني، وقال ابن الأكفاني نا أبو زيد النميري.

محمَّد بن يحيى الكتاني نا عبد العزيز [بن] عمران عن صالح بن سعيد، عن مجمع بن عبد الله \_ زاد الأشناني: بن نبيل \_ عن فَضَالة بن عُبيد قال: كان مقدم النبي على المدينة يوم الاثنين للنصف من ربيع الأول (١٩٩).

أخْبَرَنا أبو علي الحسن (١) بن أحمد بن الحسن الحداد المقريء [و]جماعة - إجَازة - قالوا: أنبأنا أبو بكر أحمد (٢) بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن زيدة التاجر، أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبَراني، نا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي نا محمد بن عايذ، أنبأنا الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي البَدَّاح (٣) بن عاصم بن عَدي، عن أبيه قال: قدم النبي المدينة يَوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، فأقام بالمدينة عشر سنين [١٣].

وحدّثنا أبو الحسين علي بن المَسْلَمة بن الفتح الفقيه الفَرَضي، أنا أبو القاسم بن علي بن محمد بن أبي العلاء المِصِّيصي نا أبو بكر محمد بن أبي نصر، أنا أبو القاسم بن أبي العَقَب، أنا أبو عَبد الملك أحمد بن إبرَاهيم القُرشي البُسري، أنا ابن عَايذ، حَدثنا الواقدي: نا عبد الله بن يزيد الهُذَلي، عن أبي البَدَّاح (٢) بن عاصم، عن أبيه قال: قدم رسول الله على المدينة يَوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول فأقام بالمدينة عشر سنين.

هذا أولى بالصواب.

أخْبَرَنا أبو بكر محمد بن عَبْدِ البَاقي الفَرَضي نا أبو محمد (٧) الحسَن بن علي

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «الحسين» خطأ.

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل وخع خطأ والصواب: «محمد» وفي التبصير ۲۱۷/۲ محمد بن عبد الله بن ريذة صاحب الطبراني.

<sup>(</sup>٣) بالأصل بدون نقط، وفي خع «القداح» والمثبت والضبط عن تقريب التهذيب، يقال: اسمه عدي ويقال كنيته أبو عمرو، وأبو البداح لقب.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «أبي».

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «أُبيَّ» وهو محمد بن عائذ يروي عنه أبو عبد الملك البسري، انظر ترجمة أبي عبد الملك في تهذيب التهذيب ١٠/١.

<sup>(</sup>٦) بالأصل وخع «أبي القداح» انظر ما تقدم فيه قريباً.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: «نا أبو بكر محمد بن الحسن» وما أثبتناه يوافق ما جاء عنه في الأنساب «الجوهري».

الجوهري، أنا أبُو [عمر بن] حَيوية أنبأنا أحمد بن معروف، أنا الحارث بن أبي أُسامة، أنا محمد بن سَعد (١)، أنا موسى بن داود، نا ابن لَهْ يَعة، عن يزيد بن أبي حبيب: أن النبي ﷺ أقام بمكة عشراً، وخرج منها في صَفر، وقدمَ المدينة في شهر رَبيع الأول [١٤].

ذكر أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الوَرَّاق المعروف بابن القَوَّاس: أن عمر بن الخطاب جعل التاريخ من أول سني الهجرة للنصف من شهر رَبيع الأول سنة عشرة.

قال: وكان أول المُحَرَّم سنة الهجرة، يوم الخميس اليوم السَّابع عشر من أفروردين (٢) ماه سنة ثلاثة وثلاثين لكسرى أبرواز، واليوم الثامن من أيار سنة ثلاث وثلاثين وتسعماية لذي القرنين.

<sup>(</sup>١) بالأصل وخمع: «أنا أبو محمد بن سعيد أنا أبو موسى بن داود» والدثبت عن طبقات ابن سعد ١/٢٢٤ والخبر فيها.

<sup>(</sup>٢) عن مختصر ابن منظور ١/ ٣٥ وفي الأصل «فرودد بن».

#### بىاب

## ذكر القول المشهُور في اشتقاق تسمية الأيَّام والشهور

أَخْبَرَنا أَبُو نصر محمد بن أحمد بن عبد الله الكبريتي \_ بأصبهان \_ أنا أبو مُسلم محمد بن علي بن الحسين بن مِهْرَ ابزد (١٠) أنا أبو بكر بن المقريء، أنا أبو زُرْعة نا أبو عروبة، نا سَلمة بن شُبيب، نا يزيد بن هَارون .

أخبرنا شريك، عن غالب بن غَيْلان، عن عَطاء بن أبي ربّاح، عن ابن عَباس قال: إن الله تعالى خلق يوماً فسمّاه الأحد، ثم خلق ثالثاً فسمّاه الاثنين، ثم خلق ثالثاً فسمّاه الثلاثاء ثم خلق رَابعاً فسماه الأربعاء ثم خلق خامساً فسمَاه الخميس. فخلق الأرض يَوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلثاء فلذلك يقول الناس يَوم ثقيل. وخلق مَوضع القرى والأشجار يَوم الأربعاء وخلق الطير والوحش والسباع والهوّام والآفة يَوم الخميس، وخلق الإنسان يوم الجمعة وفرغ من الخلق يوم السبت.

أخْبَرَنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي، أنا أبُو الفضل أحمد بن الحسين بن خَيْرُون نا أبو القاسم عبد الملك بن بشران، أنا أبو علي بن الصَّوَّاف، نا محمد بن عثمان بن أبي شَيبَة قال: حَدثني يحيى بن عبد الحميد وَإسمَاعيل بن موسى قال: حدثنا شريك، عن غالب بن غَيْلان، عن ابن عباس قال: أول مَا خلق الله تعالى وتبارك الأحد فسمّاه الأحدُ، ثم خلق الاثنين فسماه الاثنين فخلق فيهمَا السّماوات والأرض، ثم خلق الثلاثا فسمّاه ثالثاً (٢) فخلق فيه الجبال فمن ثَمّ يقول الناس يَوم ثقيل. ثم خلق الأربعَاء فسماه رَابعاً فخلق فيه مَواقع الأشجار والأنهار. ثم خلق الخميس فسماه

<sup>(</sup>۱) بالأصل: «مهرام وا» وفي المطبوعة: «مهرراد» والمثبت عن بغية الوعاة ٨٠ وفي الوافي ٤/ ١٣١ مهربزد.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «ثالث».

خامساً فخلق فيه البهائم والوحش، ثم خلق الجمعة فخلق فيه آدَم والأُمَهات وفرغ تبارك وتعالى يَوم السَبت. ثمّ قرأ ابن عَباس ﴿أَنْنَكُم لِتَكَفّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ في يَومين﴾ (١) الآية كلهًا.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السمَرقندي، أنا أبو الحسين بن النَّقُور، وَعَبْد البَاقي محمد بن غالب أبو منصور، وأنبأنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المُخَلِّص، نا عمرو - وهو - ابن (٢) العلاء المقريء: كانت العرب في الجاهلية يسمون الأحد أول، والاثنين أهْوَن، وَالثلاثاء دُبَار (٣)، والأربعاء كبار (١)، والخميس مُؤنِس، والجمعة عَرُوبة والسبت سَيار.

أخْبَرَنا أبُو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر، أنبأنا أبو الحسين بن النَّقُور وَأبو منصور عَبد الْبَاقي بن محمد بن غالب بن العطار قالا: أنبأنا أبو طاهر المُخلّص أنبأنا أبو محمد عُبيد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عيسى السكري، أنا أبو يعلّى زكريا بن يحيى المِنْقَري (٥) الأصمعي قال: كان أبو عمرو بن العلاء يقول: إنما سُميّ المُحرّم لأن القتال حرم فيه، وصفر لأن العرب كانت تنزل فيه بلاداً يقال لها صفر، وشهرا ربيع كانوا يربعون [فيهما] (٦) وجُماديان (٧) كان يجمد فيهما الماء ورجب كانوا يرجبون فيه النخل، وشعبان شعب فيه القبايل، ورَمضان رمضت فيه الفصال من الحرّ، وشوّال شالت الإبل بأذنابها للضرب (٨) وَذَو القعدة قعدُوا فيه عن القتال، وذو الحجّة كانوا يحجون فيه. فأما أول السنة فالمُحرّم.

أَخْبَرَنا أبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى أي ابنا الحسن بن البنا قالا: أنبأنا أبو

<sup>(</sup>١) سورة السجدة، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٣) بالأصل وخع: (بار) والمثبت عن مختصر ابن منظور ١/٣٦.

<sup>(</sup>٤) في خع ومختصر ابن منظور ٣٦/١ «جُبار»، وقد ورد الأربعاء مرتين بالأصل ولم يذكر الخميس، وهو سبق قلم من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) ) بالأصل «أبو يعلى بن زكريا» وفي المطبوعة: البصري بدل المنقري.

<sup>(</sup>٦) ) زيادة عن خـع.

<sup>(</sup>٧) ) بالأصل: «وجمادتا» وفي خع: «وجماتا» والمثبت عن مختصر ابن منظور ١/٣٦.

 <sup>(</sup>A) كذا بالأصل وخع، وفي مختصر ابن منظور والمطبوعة: للضراب.

الحسين محمد بن أحمد بن الآبنوسي، أنبأنا أبو بكر أحمد بن عُبَيد بن الفضل - إجازة - أنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الزَّعْفراني نا ابن أبي خَيْثَمة قال: وَأَنا علي بن محمد، عن ابن المبارك، عن يونس الأَيْلي (٢) عن الزَّهري: أن عثمان قال: أول السنة المُحرَّم.

أَخْبَرَنا أبو بكر محمد بن الحسن بن علي بن إبرَاهيم الفَرَضي - ببغداد - حدثنا القاضي الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن المهتدي بالله، نا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين - إملاء - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي نا أبو الربيع الزّهري (٣)، نبأنا نُوح بن قيس، نا عثمان بن محمد بن عباس قال في هذه الآية: ﴿والفجرِ وليالٍ عشر﴾(٤) قال: هو المُحَرّم فجر السنة.

أَخْبَرَنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله المُشْكاني \_ بها \_ أنبأنا القاضي أبو منصُور محمد بن الحسن بن محمد بن يونس النهاوندي، أنبأنا أبو العباس أحمد بن الحسين، أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحايل (٥) المعروف بابن الأشقر.

ح وأخْبَرَنا أبُو الغنائم محمد بن علي بن مَيْمُون بن النَّرْسي الكوفي المعروف بأبيّ في كتابه \_ واللفظ له \_ ثم حَدثنا أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي ببغداد قال، أنا أبو الحسين بن المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن الطيوري وأبو الغنائم بن النَّرْسي قالا، أنا [أبو] أحمد عبد الوهاب بن محمد بن موسى الغنْدَجاني (٢) الواسطي، أنا أبو بكر أحمد بن عَبْدَان بن محمد بن الفرج الشيرازي الحافظ، نا أبو الحسن محمد بن سَهل المقريء قالا: أنا أبو عبد الله البخاري، نا أبو نُعَيم حدثنا أبو يوسف بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عُبيد بن عُمَيْر قال:

<sup>(</sup>١) بالأصل: «أخبرنا أبو غالب وأبو عبد اللَّه أحمد بن الحسن» ومثله في خبع وصححت العبارة عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) الأيلي: بفتح الألف وسكون الياء، هذه بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلي ديار مضر. (الأنساب).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وفي الأنساب «الزَّهْراني» واسمه: سليمان بن داود الزهراني العتكي من أهل البصرة.

<sup>(</sup>٤) سورة الفجر، الآية الأولى.

 <sup>(</sup>٥) في خبع والمطبوعة «الحامل».

 <sup>(</sup>٦) الغندجاني بفتح الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال هذه النسبة إلى غندجان بلدة من كور الأهواز .

إن المحرم شهر الله. وهو رأس السنة فيه يُكسَا البيت ويُؤَرخ التاريخ ـ زاد ابن سَهل: وتضرب فيه الوَرِق ـ وفيه يَوم كان تاب فيه قوم فتاب الله تعالى عليهم.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السّمرقندي، نا محمَّد بن هبة الله بن الحسن نا محمَّد بن الحسين بن الفضل نا عبد الله بن جعفر نا يعقوب، نا أبو جعفر أحمد بن يحيى الأزدي الصوفي، نا أبو نعيم، نا يونس، عن أبي إسحاق [عن] (١) الأسود، عن عبيد بن عُمَير قال:

المحرم شهر الله، وهو رأس السنة، فيه يكسى البيت، ويؤرخ التاريخ، وتضرب فيه الورق، وفيه يوم تاب فيه قوم فتاب الله تعالى عليهم.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل وخع واستدركت عن المطبوعة.

#### بساب

### ذكر السبب الذي حمل الأئمة والشيوخ على أن قيدوا المواليد وأرّخوا التواريخ

أخْبَونا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن السمرقندي، أنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل الجرجاني، أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، نا عبد الوهاب بن عصام بن الحكم، نا إبراهيم بن الجنيد، نا موسى بن حميد نا عمر (۱) الخراساني، قال: قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب، استعملنا لهم التاريخ. أو كما قال أبو عمر.

أخْبَرَنا أبو محمَّد طاهر بن سهل بن بشر بن أحمد بن الإسفرايني بدمشق ثنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ، أنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الحافظ، أنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الحافظ، أنا إسحاق بن أحمد [نا إبراهيم بن يوسف، نا أحمد] (٢) بن أبي الحواري، سمعت حفص بن غياث يقول: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني احسبوا سنّه وسنّ من كتب عنه.

أَخْبَرَنا أبو منصور محمَّد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون ـ ببغداد ـ وأبو الحسن علي بن الحسن بن سعيد قال علي، وقال محمَّد: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا أبو عبد الله بن عبد الواحد، نا محمَّد بن العباس الخزاز، نا أبو محمَّد سليمان بن داود بن كثير الطوسي، سمعت أبا حسان الزيادي يقول: سمعت حسان بن زيد يقول: لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ. نقول للشيخ (٣):

<sup>(</sup>١) كَذا، والصواب (أبو عمر) كما ورد في مختصر ابن منظور، وسيأتي صحيحاً في آخر الخبر.

<sup>(</sup>٢) إما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) / بألأصل «الشيخ» والتصحيح عن مختصر ابن منظور.

سنة كم ولدت؟ فإذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه.

قال أبو حسان: فأخذت في التاريخ فأنا أعمل من ستين سنة.

كذا في الشيخين من تاريخ بغداد: حسان بن زيد، وأظنه حماد بن زيد، والله تعالى أعلم.

أَخْبَوَنَا أَبُو منصور محمَّد بن خيرون، وأبو الحسن علي بن الحسن بن سعيد قالا: نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أنا محمَّد بن أحمد بن يعقوب.

وَاخْبَرَنا أبو المظفر عبد الكريم بن عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري، أنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ، قالا: أنا محمّد بن نعيم الضبي، أخبرني أبو محمّد بن زياد، أنا أبو نعيم - يعني بن عدي - نا أحمد بن يوسف التجيبي بجرجان سمعت الحسن بن الربيع يقول: قدمت بغداد، فلما خرجت شيعني أصحاب الحديث، فلما برزت إلى خارج قال لي أصحاب الحديث: توقف فإن أحمد بن حنبل يجيء، فتوقفت، فجاء أحمد بن حنبل فقعد، فأخرج ألواحه فقال: يا أبا علي، املِ علي وفاة عبد الله بن المبارك في أي سنة مات؟ فقلت: سنة إحدى وثمانين، فقيل له: ما تريد بهذا؟ قال: أريد الكذابين.

أخمد بن منصور الغساني الفقيه بدمشق. قالا: نا وأبو منصور محمَّد بن عبد الملك بن خيرون ببغداد، قال: أنبأنا أبو بكر الحافظ، نا أبو منصور محمَّد بن عبد العزيز البزاز بهمذان، قال: سمعت أبا الفضل صالح بن أحمد بن محمد التميمي الحافظ يقول: يَنبغي لطالب الحديث ومن عُني به، أن يَبدا بكتب حديث بلده ومَعرفة أهله، وبفهمه وضبطه حتى يعلم صحيحه وسَقيمه، ويعرف أهل التحديث به وَأحوالهم معرفة تامة إذا كان في بلده علم وعلماء قديماً وحديثاً ثم يشتغل بَعد الحديث (۱) بالبلدان والرّحلة فيه.

<sup>(</sup>١) ؛ كذا بالأصل وخع وفي مختصر ابن منظور : بعد بحديث البلدان .

#### باب

# ذكر أصل اشتقاق تسمية الشّام وحثّ المُصْطفى ـ عَليه السَّلام ـ أمته عَلى سُكنى الشام وإخباره بتكفل الله ـ تبارك وتعالى ـ بمن سكنه مِن أهل الإسلام

أخْبرَنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله الأكفاني نا عبد العزيز [بن] (١) أحمد بن محمد الكتاني، أنا أبُو القاسم تمام بن محمد الرازي، أنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مروان، أنا أحمد بن المعلى نا هشام بن عمّار، نا يحيى بن حمزة، حدثني سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن أبي إدريس الخَوْلاني، عن أبي حوالة قال: قال رسول الله على: «ستجندون أجناداً، جنداً بالشام، وجنداً بالعراق، وجنداً باليمن» قال: فقمتُ فقلت: خرلي يا رسول الله قال: «عليك بالشام، فمن أبي فليحلق بيمنه وليستق من غدره فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل لي بالشام وأهله»[10].

رَواه الوليد بن مزيد (٢) العُذري وعُقبة بن عَلقمة البيروتيان، وأبو (٣) حَيْوَة شُريح بن يزيد الحَضْرَمي الحِمْصي، وسعيد بن المَسْلَمة بن هشام الأموي، ومروان بن محمد الطَّاطَري (٤)، وأبو مُسْهِر عبد الأعلى بن مُسْهِر الغساني الدمشقيان عن سعيد مثله.

ورواه أبو مُسْهِر أيضاً عن سعيد عن ربيعة بن يزيد.

ورواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المَرْوَزي عن سعيد، عن رَبيعة فأرسَله.

<sup>(</sup>١) سقطت، واستدركت عن خع.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «يزيد» والتصحيح عن خع.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وخبع «وأخو» تحريف.

<sup>(</sup>٤) هذه النسبة إلى يبيع الكرابيس والثياب البيض، (الأنساب وعنه ضبطت). وفي خع: الطاهري، تحريف.

ورواه أبو سفيان وكيع بن الجَرّاح عن سعيد، عن رَبيعة فصحف في إسْناده وأسقط منه أبًا إدريس.

**فأمًا حديث الوليد** بن مزيد وعقبة <sup>(١)</sup>:

وأخْبِرَناه (٢) أبو الفتح أحمد بن عقيل بن محمد بن رافع الفارسي البَزاز الدمشقي ببغداد ودمشق، أنبأنا أبي أبو الفضل ح.

وَأَخْبَرَنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد ببغداد أنبأنا أبو محمد عُبيد الله بن إبرَاهيم بن كستة النجار.

وَأَخْبِرَنَاهُ أبو محمد طاهر بن سَهل بن بشر (٣)، أنا أبو القاسم حسين بن محمد بن إبراهيم بن الحِنّائي قالوا: قال، أنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عُبيد الله بن يحيى القطان \_ قراءة عليه ونحن لنسمع \_ نا أبو الحسن خَيْثَمة بن سُليمَان بن حيدرة (٤)، أنا العَباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي، وعقبة بن علقمة قالا: نا سعيد بن عبد العزيز، حدثني محول، عن أبي إدريس الخَوْلاَني، عن عبد الله بن حولة (٥) قال: قال رسول الله ﷺ: "إنكم ستجندون أجناداً: جنداً في الشام، وجنداً في العراق وجنداً باليمن قال: قلت: يا رسول الله خر لي، قال: "عليكم بالشام فمن أبى فليحلق بيمنه وليستق من غدره، فإن الله تعالى قد تكفل لي بالشام وأهله».

قال سعيد: وكان ابن حوالة رجلًا من الأَزْد وكان مسكنه الأردن، وكان إذا حدّث بهذا الحديث قال: وَمَا تكفل الله تعالى به فلا ضيعة عَليْه.

أَخْبِرَنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الفُرَاوي أنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي أنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سَعيد بن أبي عمر قالا: حدثنا أبو العَباس محمد بن يعقوب ح.

<sup>(</sup>١) بالأصل: «الوليد بن يزيد بن عقبة» خطأ والصواب ما أثبتنا، وقد تقدما قريباً أنهما من رواة الحديث.

<sup>(</sup>٢) كذا، والصواب: فأخبرناه.

<sup>(</sup>٣) عن خع وبالأصل «بشير».

<sup>(</sup>٤) بالأصل «حندر» خطأ.

 <sup>(</sup>٥) كذا وردت بالأصل هنا، وفي التبصير ٢/ ٥٤٢ «حَوْليّ، وهو ابن حَوالة» وكنيته أبو حوالة.

أَخْبِرَنَا أبو الفرج عَلَي بن الفضل بن الحضر بن أبي يَعْلَى الجُهَني أنا أبو علي نصر الله بن أحمد بن عثمان، أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العَباس، أنا العَباس بن الوليد البيرُوتي، أنا عُقْبة بن عَلْقَمة، نا سَعيد بن عَبْد العزيز، حدثني مكحول، عن أبي إدريس، عن الخَوْلاَني (۱) قال: قال رسول الله ﷺ: "إنكم سَتجندون أجناداً: جنداً في الشام، وَجنداً في العراق، وجنداً في اليمن قال: قلت: يَا رسُول الله خر لي قال: "عليك بالشام فمن أبي فليحلق بيمنه وليستق من غدره فإن الله تعالى قد تكفل لي بالشام وأهْلِه (۱۷).

وَأَمًّا حَدِيثُ أَبِي حَيْوَة فَاخْبِرِنَاهُ أَبُو محمد هبة الله بن أَحْمد الأكفاني، أنا أبو محمد عَبد العزيز الكتاني أنا تمام بن محمد، أنا أبو بكر بن أبي دَجانة، نا الحارث بن محمد العابد، ومحمد بن العباس بن الدِّرفس، وأحمد بن هشام بن عَبد الله بن كثير القاري. قالوا: نا يحيى بن عثمان نا أبُو حَيْوَة نا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن أبي إدريس عائذ الله، عن عَبد الله بن حَوَالة قال: قال رَسُول الله ﷺ: "إنكم ستجندون أجناداً جنداً بالشام، وجنداً بالعراق، وجنداً باليمن قال: قلت: يا رسول الله خير لي قال: "عليكم بالشام فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وَأَهْله المُمَااً.

#### أخْبِرَناه عَالِياً:

أنبانا أبو بكر بن طاهر بن محمد السحامي - بنيسابُور - أنا أحمد بن الحسن بن محمد، أنا الحسن بن أحمد بن محمد، أنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد، نا أبُو عُتبة نا شريح بن يزيد، نا سَعيد بن عبد العزيز، عن مكحول بن إدريس عائذ الله الخَوْلاني، عن عبد الله بن حوالة الأزدي قال: سَمعْت رسول الله على يقول: «إنكم سَتجندون أجناداً: جنداً بالشام، وجنداً بالعراق وجنداً باليمن» قلت: يا رسول الله استخر لي قال: «عليكم بالشام فمن أبي قليَحلق بيمنه وليستق من غدره فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله»[19].

وَأَمَّا حَديث سعيد بن مَسْلَمة: فَاخْبِرَناه أبو محمد بن الأكفاني، نا عبد العزيز الكتاني، أنبأنا تمام بن محمد، حَدثني أبو بكر أحمد بن عبد الله بن أبي دجانة

<sup>(</sup>١) كذا، وفي خمع «الحوالي» وقد مرّ: عبد الله بن حوالة أو حولي أبو حوالة.

النصري، نا أبُو الحَسَن محمد بن علي بن حارث الرّقي، نا أيوب بن محمد الوزان، نا سعيد بن مَسْلَمة، نا سَعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي، عن مكحول، عن أبي إدريس الخَوْلاني، عن عَبد الله بن حَوالة قال: قال رسول الله عليه: «إنكم ستجندون أجناداً جنداً بالشام وجنداً بالعراق وجنداً باليمن» فقلت: يا رسول الله خر لي قال: «عليكم بالشام فمن أبى، فليلحق بيمنه وليستق من غدره (۱) فإن الله تعالى قد تكفل لي بالشام وأهله» [۲۰].

وأما حديث أبو مروان وأبُو مُسْهِر:

فأخبرَناه أبُو الفتح يوسف بن عبد الواحد بن محمد أنا شجاع بن شجاع الصقلي، أنبأنا [أبو](٢) عَبد الله محمد بن إسحاق بن مَنْدَة، أنبأنا إسماعيل بن محمد.

وأخْبَرَناه أبو القاسم بن السَمرقندي أنبأنا أبو محمد بن أبي عثمان، وأحمد بن محمد بن إبرَاهيم القَصَّاري<sup>(٣)</sup> ح.

وأخبرَناه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم القصّاري أنبأنا ببغداد قال: أنبأنا أبي أنبأنا أبو القاسم (ئ) إسماعيل بن الحسن بن عبد الله الصرّصري، أنبأنا أبو عيسى أحمد بن إسحاق بن عَبْد الله الأنماطي. قالا: أنبأنا العبّاس بن عبد الله أنبأنا مروان بن محمد، وأبو مُسْهِر عَبْد الأعلى بن مُسْهِر قال: أنبأنا سعيد، عن مكحول، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبد الله بن حوالة الأزدي قال: سَمعت رسول الله عليه يقول: «إنكم سَتجندون أجناداً: جنداً بالشام وجنداً بالعرّاق، وجنداً باليمن» قال: قلت: يا رسول الله خر لي قال: «عَليكم بالشام فمن أبي فليلحق (٥) بيمنه وليستق من غدره فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل لي بالشام وأهله»[٢١].

<sup>(</sup>١) بالأصل: «أتى إليه فليحلق» صححنا العبارة مما سبق.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، واستدركت عن هامشه وخع.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وجع «الغفاري» والمثبت عن الأنساب «القصاري» وهذه النسبة إلى القصار، وهو الذي يقصر الثياب «

<sup>(</sup>٤) بين أبي القاسم وأحمد بن محمد بالأصل عبارة: «أنبأنا أبو بكر» ولا قيمة لها فحذفناها لأن أبا القاسم من شيوخ القصاري (انظر الأنساب: القصاري).

<sup>(</sup>٥) عن هامش الأصل، وبالأصل «فيلحلق».

قال سعيد: وكان أبو إدريس إذا حَدث بهذا الحديث يقول: ومن تكفّل الله به فلا ضيعة عَليْه.

وأما الحديث الذي قال فيه، عن سَعيد (١١)، عن رَبيعة:

فأخْبَرناه أبو القاسم بن السَمرقندي: حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني، أنبَأنا تمام بن محمّد الرَازي، وأبو محمد عَبْد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر، وأبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله، وأبو نصر محمد بن أحمد بن الجندي وأبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحسَن ح.

وأخْبَرَناه أبو الحسَن علي بن أحمد بن منصور الغَسَّاني الفقيه بدمشق، أنبأنا أبو العَباس، أنبأنا أبو محمد بن أبي نصر قالوا: أنبأنا أبو القاسم علي بن يعقوب ح.

واخْبَرَناه أبُو الفتح يُوسف بن عبد الواحد بن محمد، أنبأنا شجَاع بن علي بن شُجاع أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مَنْدَة، أنبأنا محمد بن سليمان بن حَذْلَم وأبو القاسم علي بن يعقوب بن أبي العَقَب قالا: أنبأنا أبو زُرْعة أنبأنا أبو مُسْهِر، أنبأنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخَوْلاني، عن عبد الله بن حَوالة الأَزْدي، عن رسول الله على قال: «سَتجندون أجناداً مجندة: جنداً بالشام وجنداً بالعراق» فقال الحوالي: خر لي يا رسول الله قال: «عليك بالشام فمن أبي فليلحق بيمنه وليستق من غدره فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله»[٢٧].

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلَي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد ـ في كتابه ـ ثم حَدثني أبو مَسعُود عَبد الرحيم بن علي بن محمد الأصبهاني عنه، أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الحافظ، أنبأنا أبو القاسم سُليمان بن أحمد الطَّبَراني، أنبأنا أبو زُرْعة وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، أنبأنا أبو مُسْهِر، نا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخَوْلاني عن عبد الله بن حَوالة الأزْدي عن رسول الله على قال: "إنكم ستجندون أجناداً جنداً بالشام وجنداً بالعراق وجنداً باليمن» قال: قلت: يا رسول الله خر لي قال: "عليكم بالشام فمن أبي فليلحق بيمنه وليستق من غُدره إن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله»[٢٣].

<sup>(</sup>١) بالأصل وخمع «سعد» وقد مرّ قريباً. وهو سعيد بن عبل العزيز.

أَخْبَرَنا عالياً أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الخطيب، أنا أبو عبد الله محمد بن عَلي بن يحيى بن سَلوان، أنا أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المؤذن، أنا عبد الرحمن بن القاسم الهاشمي، أنا أبو مُسْهِر عبد الأعلى بن مُسْهِر الغَسّاني (۱) أبانا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخَوْلاني (۲)، عن عبد الله بن حَوالة الأزدي عن رسول الله على: «إنكم سَتجندون أجناداً: جنداً بالشام، وجنداً بالعراق، وجنداً باليمن فقال الحوالي: خرلي يا رسول الله قال: «عليكم بالشام فمن أبي فليلحق بيمنه وليستق من غُدُره فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله (١٤٤).

فكان أبو إدريس الخَوْلاَني إذا حدث بهذا الحديث التفت<sup>(٣)</sup> إلى ابن عامر فقال: من تكفّل الله تعالى به فلا ضيعة عليه.

### وأما حديث الوَليد بن مُسْلم الذي قرأ فيه بَين مكحول ورَبيْعة:

أخْبَرَنا أبو محمد بن الأكفاني أنبأنا عبد العَزيز الكتاني أنا تمام بن محمد، أنا محمد بن إبراهيم بن مروان، أنبأنا أبو بكر أحمد بن المعَالي، نا سليمان بن عبد الرحمن، وعبد الرحيم بن إبراهيم قالا: نا الوليد نا العيد عن محول وربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخَوْلاني، عن عبد الله بن حوالة الحوالي ـ وهو من الأزد ـ قال: قال رسول الله على: "ستجندون أجناداً جنداً بالشام، وَجُنداً بالعراق، وجنداً باليمن فقال: فقمت فقلت: يا رسول الله خر لي قال: "عليكم بالشام فمن أبي فليلحق بيمنه وليستق من غُدُره فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله "٢٥].

فقال ربيعة: فكان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث يقول: من تكفّل الله به فلا ضبعة عَلَيه.

قال ربيعة: وكان ابن حوالة ممن نزل الأرْدن.

أَخْبَرَنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد \_ إجَازة \_ وحَدثني أبو مَسعُود

<sup>(</sup>١) بالأصل وخع: «القاني» تحريف، والتصويب عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل «الخولاني».

<sup>(</sup>٣) قبلها بالأصل: «يقول» ولا معنى لها، فحذفناها.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وخم «بن» والمثبت عن المطبوعة الأولى ١/١٥.

عَبْد الرحيم بن علي بن حمد قال: أنبأنا أبُو القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن أبي علي - قراءة عليه - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَيَان أبُو الشيخ، أنا ابن أبي عاصم - وهو أحمد بن عمرو - نا عَبد الرحمن بن إبراهيم بن دُحَيم، حَدثنا الوليد [بن] مسلم، نا سعيد بن عَبد العزيز، عن مكحول، ورَبيعة بن يزيد، عن أبي الوليد [بن] مسلم، نا سعيد بن حَوالة قال: قال رسول الله على: "إنكم سَتجندون أجناداً: إدريس (۱) عن عبد الله بن حَوالة قال: قال رسول الله على: "إنكم سَتجندون أجناداً: جنداً بالشام، وجنداً بالعراق، وجنداً باليمن» قلت: يا رسول الله خر لي قال: "عليكم بالشام إن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله» (۲۲۱ المتعالى الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله المتعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله الشام وأهله المتعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله المتعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله المتعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله المتعالى المتعالى وأهله المتعالى المتعالى وأهله المتعالى المتعالى وأهله المتعالى المتعال

وَأَمَّا حَدَيْثُ وَكَيْعِ الذِّي صَحَّفَ في إسناده وأسقط منه أبا إدريس.

فاخْبَرَناه أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد الشُّرُوطي الواسطي - ببغداد - أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ البُرُقاني نا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ح.

أخْبِرَتَنَاه به عالياً بنت أم المُجْتَبِي فاطمة بنت ناصر بن الحسن بن علي الحسينية بأصبَهان \_ قالت: أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن إبراهيم بن منصور بن إبراهيم السلمي، أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم قالا: أنا أبو يَعْلَى أحمد بن علي بن المثنى \_ بالموصل \_ حدثنا زهير، نا وكيع، نا سعيد بن عَبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد (٣) عن رجل يقال له حَوْليّ قال: قال رسول الله على: "إنكم ستجندون أجناداً: جنداً بالشام، وجنداً بالعراق، وجنداً باليمن قال: فقال لي: خو لي يا

<sup>(</sup>١) بالأصل: اعن مكحول عن ربيعة بن يزيد عن ربيعة عن أبي إدريس،

 <sup>(</sup>۲) بعده وقد سقط من الأصل وخع، نستدرك النقص عن المطبوعة ١/٥٢:
 قال أبو إدريس، ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه.

وأخبرناه أبو علي الحداد \_ إجازة \_ وحدثني أبو مسعود الأصبهاني عنه، نا أبو نعيم أحمد بن عبد اللّه الحافظ، ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، نا إبراهيم بن دحيم ثنا أبي ح .

قال سليمان وثنا جعفر الفريابي، نا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقيّ قالا: نا الوليد بن مسلم نا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول وربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن حوالة الأزدي قال: كان رسول الله ﷺ يقول: ستجندون أجناداً: جداً بالشام وجنداً بالعزاق، وجنداً باليمن. قلت: خر لي يا رسول الله: قال: عليكم بالشام، فمن أبي فليلحق بيمنه، وليستق من غدره، فإن الله تكفل ليّ بالشام، أهله.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وخع (زيد) والتصويب عن تقريب التهذيب. وقد مرّ.

رسول الله، قال: «عليكم بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غُدُره فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وَأَهْله»[٢٧].

وأمًّا حَديث ابن المبَارك الذي أرسَله فأخْبَرَناه عَالياً أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنا، أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن الآبنوسي، أنبأنا أبو إسحاق إبرَاهيم بن محمد بن الفتح الجِلّي أنبأنا أبو يوسف محمد بن سفيان (۱) بن موسى المِصِّيصي الصفار، نا أبو عثمان سعيد بن رحمة [بن] نعيم الأصبَهاني، سمعت ابن المبَارك، عن سَعيد بن عبد العزيز، عن رَبيعة بن يزيد بن أبي رَبيعة بن يزيد، عن أبي إدريس قال: قال رسول الله ﷺ: "إنكم ستجندون أجْناداً مجندة: جنداً بالشام، وجنداً بالعراق، وجنداً باليمن فقال ابن الحوالي: خرلي يا رسول الله. قال: «عليكم بالشام فمن أبي فليلحق بيمنه وليستق من غُدُره فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله (٢٨).

قال: قال ابن رحمة: سمعت ابن المبارك، عن موسى بن يَسار عن رَبيعة بن يزيد عن النبي على نحوه.

ورواه سويد عبد العزيز الواسطي قاضي بعلبك عن سعيد بن عبد العزيز فجاء فيه بإسناد آخر.

انباناه أبو محمد بن الأكفاني نا عبد العزيز الكتاني، أنبأنا على وإبراهيم ابنا محمد الحِنّائي (٢) أنبأنا عبد الوَهّاب الكِلابي أنا أبو الحسن بن جَوْصًا، أنبأنا محمد بن هاشم نا سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز، عن أبي حسن عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله على قال: "إنكم ستجندون أجناداً: جنداً بالشام، وجنداً بالعراق، وجنداً باليمَن فقال له رجل يقال له الخَوْلاني (٣) خر لي يا رَسُول الله خر لي قال: «عليكم بالشام فمن أبى فليَلحق بيمنه وليستق من غُدُره فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله "٢٩].

كذا قال، وهو وَهم، والمحفوظ بهذا الإسناد: رأيت عمود الكتاب انتزع من

<sup>(</sup>١) بالأصل «سيف» والمثبت عن خع.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «أنبأنا علي بن إبراهيم أنبأنا محمد الجنائي» والتصحيح عن المطبوعة ١/٥٣.

 <sup>(</sup>٣) كذا ورد هنا، وقد مرّ تكراراً: «ابن حوالة» أو «الحوالي».

تحت وسَادتي، وهو في البّاب الآخر. وسويد سيء الحفظ.

رواه محمد بن رَاشد الخُزَاعي المكحُولي، ومحمد بن عبد الله بن المهاجر الشُّعَيثي، وعَبْد الرحمن بن يزيد، عن مكحُول، عن ابن حوالة واسقطا أبا إدريس من إسناده. وكذا روي عن الوليد بن مسلم، عن سعيد، عن مكحول.

فامًا حديث المكتولي: فأخبرناه أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عَبد الواحد بن الحُصَين أنبأنا أبو علي الحسن بن علي بن المُذْهِب الواعظ، أنبأنا أبو بكر بن مالك، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي (١)، حدثني أبو سعيد مَولى بني هاشم وهَاشم بن القاسم قالا: نا محمد بن راشد، أنبأنا مكحول، عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله على قال: «سيكون جند (١) بالشام، وجند بالعراق، وجند باليمن» فقال رجل: فخر لي يا رسول الله إذا كان ذلك فقال رسول الله على: «عليك بالشام، عليك بالشام وأهله» ثلاثاً فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غُدُره فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله» قال أبو النضر (٢) مرتين فليلحق بيمنه انتهى.

أبو النصر (٤) هُوَ هاشم بن القاسم.

وَأَمَّا حَدِيْثُ الشُّعَيْثِي (٥) فحدثنيه أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن عطاف المَوْصلي الهمَدَاني الفقيه \_ ببغداد \_ وَأنبأنا أَبُو جَعفر محمد بن أبي منصور بن أبي عَلي البزازي بالريّ.

أَخْبَرَنا أبو الوليد الحسَن بن محمد بن عَلي بن محمد البَلْخي الحافظ ـ بالري ـ أنبأنا أبو بكر محمد بن رزق الله المقريء ـ قراءة عَلَيه بمنين (٦) \_ أنبأنا أبو عمر محمد بن أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) بعدها بالأصل «أنبأ عبد الله بن أحمد» والمثبت موافق لمسند أحمد ٥/ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «جنداً» في المواضع الثلاثة، والتصحيح عن مسند أحمد.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «فمن أتى فليلحق بيمنه ولينشق عذره» وتصويب الحديث عن مسند أحمد.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وخع والمطبوعة ١/٥٥ «أبو النصر» بالصاد المهملة، والمثبت عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٥) بالأصل «الشعبي» والمثبت عن خع، وقد تقدّم قريباً.

<sup>(</sup>٦) منين بالفتح ثم الكسر، قرية في جبل سنير من أعمال الشام. (ياقوت).

<sup>(</sup>٧) قبلها ورد بالأصل «أنبأنا أبو بكر» فحذفناها لأنها مقحمة لا قيمة لها.

عمرو القُرَشي، نا أبي، نا الوليد بن مُسلم، نا محمد بن عَبد الله الشُعيْثي، عن مكحول، عن عبد الله بن حوالة الأَزْدي وَأَمَّره مُعَاوِية وَأَبُو الدِردَاء أن يجمع بالناس ففعَل فقال في عن عبد الله بن حوالة الأَزْدي وَأَمَّره مُعَاوِية وَأَبُو الدِردَاء أن يجمع بالناس ففعَل فقال في كلامه: مَا أَنبأنا أبو الخطيب (۱) ولا أُحسَن الخطبة، ولكني سَمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «إنكم ستجندون أجناداً: جنداً بالشام، وجنداً بالعراق، وجنداً باليمن» يَعني فقلت: خرلي يا رسول الله إن أَدْركني ذلك قال: «عليكم بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غُدُره (۲) فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وَأهْله»[۳۰].

وأمَّا حَديث عبْد الرحمن بن يزيد.

فَأَخْبَرُنَاهُ أَبُو عَلَي الْحَسَن بن أحمد الحداد \_ إَجَازة \_ وحدثني أبو (٢) مَسعُود عَبد الرحمن بن عبد الرحيم بن علي بن أحمد قال: أنبأنا أبو نعيم الحافظ، نا سليمان بن أحمد الواعظ الطَّبراني نا أبو مسلم الكَشِّي، نا سليمان بن الفرج الهاشمي نا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن ابن حوالة قال: قال رَسُول الله ﷺ: "ستكون جنودٌ مجندة: جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق، قال ابن حوالة: فما تأمُرُني يا رسُول الله قال: "عَليك بالشام عليك بالشام فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وَأهْله (٥) فمن أبي فليلحق بيمنه وليستق من غُدُره "[٢٦].

عَبد الرحمن بن يزيد هذا ليس هو ابن جابر بل إنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن خيثم (٢)، كذا كان يَنسبه أبُو أُسَامة.

وَأَمّا مَا رُوي، عن الوليد فأخْبَرَناه أَبُو الحسَن عَلي بن المسلم بن محمد السلمي الفقيه حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني أنا أبو النصر عبد الوهاب بن عبد الله بن الجبّان (٧) أنا جُمَح بن القاسِم، أنا أبو سَعيد أحمد بن محمد بن أحمد بن عُبيد بن فياض، نا الوليد بن عُتْبة، نا الوليد بن مسلم، نا سَعيد بن عبد العزيز، عن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وخمع، وفي المطبوعة ١/ ٥٥: «ما أنا بخطب» وهذا مناسب أكثر.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «فمن أتى فليلحق بيمنه ولينشق من عذره» وما أثبتناه مما سبق.

<sup>(</sup>٣) عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «جنداً» في المواضع الثلاثة.

<sup>(</sup>٥) بالأصل «فمن أتى فليلحق بيمنه ولينشق من عذره» صوّبناه مما سبق.

<sup>(</sup>٦) الأصل وخع، وفي المطبوعة «تميم» وهو الصواب انظر ترجمته في تهذيب التهذيب، والكاشف للذهبي.

 <sup>(</sup>٧) بالأصل وخع «الجباي» وفي المطبوعة «حبان» وكلاهما خطأ، والمثبت عن تذكرة الحفاظ ١٠٧٦/٤.

مكحول، عن عبد الله بن حَوَالة الأَزْدي: أن رَسُول الله ﷺ قال وهو يَسْمَع: «ستجندون أجناداً: جنداً بالشام، وَجُنداً بالعرَاق، وجنداً باليمن» قال عبد الله بن حوالة الأَزْدي: فقلت: يا رَسُول الله خر لي قال: «عَليكم بالشام فمن أبى فليلحق بيمَنه وليستق من غُدُره فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهْله»[٣٦].

المحفوظ عن الوليدما تقدّم.

ورواه المغيرة بن زياد المَوْصلي، والعلاء بن كثير، وبكار بن تميم الدمشقيان، عن مكحول فقالوا: عن وَاثلة.

وَأَمًّا حديث المغيرة فَاخْبَرَناه أَبُو عَلَي الحسن الحداد في كتابه، وحدثني عنه عبد الرحيم بن علي بن أحمد الأصبهاني، أنبأنا أبُو القاسم بن أبي بكر بن أبي علي، أنبأنا أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر، نا حامد بن شُعيب، نا محمد بن بكار، أنبأنا أبو الشيخ عبد الله بن عبد الواحد، أنبأنا المغيرة بن زياد المَوْصلي، عن مكحول الله شي عن وَاثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ي (يجند الناس أجناداً: فجندا المشام، وجنداً باليمن، وجنداً بالعراق، وجنداً بالمشرق، وجنداً بالمغرب فقلت: يا رسول الله إني رجل حدث السن فإن أدركتُ ذلك الزمان فأيها تأمُرُني يا رسُول الله؟ قال: «عليكم بالشام فإنها صَفوة الله تعالى في أرضه، يَسُوق إليها صَفوته من خلقه، فإن أبيتم فعليكم باليمن فاستقوا بغُدره وقد تكفل الله تعالى لي بالشام وأهْله (٢٣٣).

وروى أبو شهاب عبد ربه بن نافع (١) الحنّاط عن المغيرة البَجَلي (٢) عن عَبد الله بن الأسْقع بَدلًا من وَاثلة.

اخْبَرَناه أبُو القاسِم بن السَمرقندي، أنا أبو الحسَين بن النَّقُور، أنبأنا عيسى بن علي الوزير، أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي، نبأنا محمد بن عَلي الجَوْزَجَاني، نا سَعيد بن سليمان، نا أبو شهاب، أنبأنا المغيرة بن زياد عن مكحول عن عبد الله بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ: «يجند الناس أجناداً: جنداً بالشام، وجنداً باليمن،

<sup>(</sup>١) بالأصل: «ابن شهاب عبد ربه بن قانع» والتصويب عن تقريب التهذيب.

 <sup>(</sup>٢) عن تقريب التهذيب، وهو المغيرة بن زياد البَجَلي، أبو هشام، أو هاشم، الموصلي. وبالأصل «ثقيفي»
 كذا.

وجنداً بالمشرق، وجنداً بالمغرب» فقال: فقال رجل: يا رسول الله لعلي أدرك ذلك، فأي ذلك تأمُرني فقال: «عَليك بالشام فإنهَا صَفوة الله في أرضه يسوق الله إليها صفوته من عباده، عليكم بالشّام فإن الله تعالى قد توكّل لي بالشام وأهْله ومن أباها فليلحق بيمنه "[37] \_ يَعنى اليمن \_..

قلت: ولا يصح قوله عن عبد الله، وهو وهم من الجَوْزَجَاني (١) فقد رَواه عثمان بن جرير زاد الحافظ، عن سعيد بن سليمان، ورَواه خالد بن يزيد القُشَيري عن أبي شهاب فقالا عن وَاثلة.

وَأَمّا حَدِيثُ العَلاء بِن كثيرِ: فَاخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلَي الْحَسَنِ بِن أَحمد بِن الْحسن بِن المقريء وجماعة \_ إجَازة \_ قالوا: أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن إبرّاهيم بن ريذة (٢) التاجر أنبأنا أبُو القاسم سُليمَان بن أحمد الطبَرَاني نا الحسن بن إسحاق الشَّشُري، أنبأنا محمد بن الصباح الجَرْجَرَائي (٣) نا عَلَي بن ثابت، أنا الحارث بن يزيد الشيباني، عن العلاء بن كثير، عن مكحول قالا: دخلنا عَلى وَاثلة بن الأسقع فقلنا حَدثنا بحديث سَمعته من رَسُول الله ﷺ فقال: سَمعت مُعَاذاً أو حُذيفة يَستشيران النبي ﷺ في المنزل فأوماً إليهما بالشام، ثم استشارَاه فأوماً إليهما بالشام، ثم استشارَاه فأوماً إليهما بالشام، ثم استشارَاه فأوماً إليهما بالشام، ثم وتعالى ليسكنها خيرته من عبّاده ومن (٤) أبي فليلحق بيمنه وليستق من غُدره فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وَأهُله» [٣٠].

وَأَمَّا حَدِيثُ بِكَارٍ: فَأَخْبِرِنَاهُ أَبُو الْحَسَنَ علي بن عبد اللَّه بن نصر بن

<sup>(</sup>١) بالأصل هنا (الجرجاني) خطأ، وقد مرّ ذكره في إسناده الحديث.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «زيدة» والتصحيح عن التبصير. وقد وقع في الأصل: «أبو بكر أحمد بن عبادة محمد بن عبد الله».

 <sup>(</sup>٣) بالأصل وخع «الجرجاني» والتصحيح عن الأنساب، وهذه النسبة إلى جرجرايا بلدة قريبة من الدجلة بين
 بغداد وواسط.

إلا عنه الأصل: ((ومن أتى فليلحق بيمنه ولينشق عذره) صوبنا العبارة مما سبق ومن المطبوعة ١/٥٧.

الزاغوني (۱) أنبا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المَسْلَمة أنبأنا أبو طاهر المُخلّس، نا يحيى [بن] محمد بن أحمد بن صَاعد [نا محمّد] (۲) بن إسماعيل السلمي، نا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن، نبأنا بشر بن عون القُرَشي أبو عَون، نا بكار بن تميم، عن مكحول، عن وَاثلة قال: غدونا إليه نسأله أنا وعبد الله بن حزام بن سَعد فقلنا له: حدثنا حديثاً، عن رسول الله ﷺ لا زيادة فيه ولا نقصان كأنا حضرناه. فأغضب الشيخ فاستوفز لنا فجلس فقال: أفيكم أحد يقرأ القرآن؟ قالوا: كلنا. قال: أفيكم أحد يقرأ في هذه الليلة شيئاً؟ قالوا: نعم، قال: فهل تخافون أنكم قد متم أو أخرتم أو نسيتم أو سَهوتم؟ ثم قالوا: ما نأمن من ذاك. قال: فالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تخافون أن تكونوا قد فعلتم، وحديث قد سَمعناه مذ حقب من الدّهر تسألونا، عنه على مثل ذلك إذا وضعناه على وجه حلاله وحرامه بمعناه (۲۰) الذي عُني به، فإنّا لا نأمن أن نقدّم أو نؤخر فيما سوى ذلك. ثم فتح لهم الحديث فقال: سَمعت رسول الله ﷺ يقول نقدّم أو نؤخر فيما سوى ذلك. ثم فتح لهم الحديث فقال: سَمعت رسول الله على فأومًا إلى الشام، ثم سَألاه فأومًا إلى الشام، ثم سَألاه فأومًا إلى الشام، ثم عالده فمن (٤) أبى فليلحق بيمنه وليستق من غُدره فإن تبارك وَتعالى ليسكنها خيرته من عباده، فمن (٤) أبى فليلحق بيمنه وليستق من غُدره فإن الله عز وجل قد تكفّل لي بالشام وأهله المتا.

أخْبرناه والدي الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسَن بن هبة الله تعالى عبداء علي عليه عليه عليه والدي الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسَن بن حوالة بن عبد الله الحَضْرَمي وأبو عبد الله . وقد رَواه، عن عبد الله بن حوالة بُسْر (٥) بن عبد الله الحَضْرَمي وأبو عبد السلام صَالح بن رستم، ويونس بن مَيْسَرة بن حَلْبَس الحلاني (٢) الدمشقيين

<sup>(</sup>١) بالأصل «الزاوي» والتصحيح عن اللباب لابن الأثير، وهذه النسبة إلى قرية زاغوني من أعمال بغداد. وفي اللباب «عبيد الله» بدل «عبد الله».

<sup>(</sup>٢) زيادة استدركت عن المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) عن المطبوعة، وبالأصل «نفعناه».

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «فمن أتى فليلحق بيمنه ولينشق عذره».

<sup>(</sup>٥) بالأصل وخمع «بشر» والمثبت والضبط عن تقريب التهذيب، وفي المطبوع «بن عبيد الله» خطأ.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وخع، وسقطت من المطبوع، ولم ترد في ترجمته في تهذيب التهذيب، وفي التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٤٠٢ «الجُبْلاني» هذه النسبة إلى جبلان قبيلة بحمص في حمير. وفي الأنساب وقعت الحبلاني بالحاء المهملة خطأت

وجُبَيْر بن نُفَير الحَضْرَمي وأبو قُتيلة مَرْنَد بن ودَاعة العمي<sup>(۱)</sup>، وسَلمان بن سُمَير<sup>(۱)</sup> وعَبد الله بن عبد الثماني والحارث بن الحارث الأزدي، وكثير بن ترة الحَضْرَمي الحمصيُون، وعبد الله بن شقيق العُقيلي البَصْري.

فامًا حَديث بُسُر<sup>(3)</sup> فاخْبَرَناه أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الموازيني بدمشق أنا أبو الحسين بن أبي نصر قال: أنبأنا أبو يوسف بن القاسم المَيَانَجي<sup>(7)</sup> حَدثنا محمد بن الحسن بن قتيبَة اللّخْمي، نا هشام بن عَمار نا صَدَقة بن خالد، نا زيد بن وَاقد، عن بُسْر<sup>(3)</sup> بن عبيد الله، عن ابن حوالة قال: قال رسول الله ﷺ: "إنها ستكون أجناداً مجندة يمن وشام وعرَاق» قلت: يا رسُول الله خر لي قال: «عليك بالشام فمن<sup>(٥)</sup> أبى فليلحق بيمنه وليستق بغُدُره فإن الله عز وجل قد تكفّل لي بالشام وَأهْله»[<sup>[77]</sup>.

وامّا حديث صَالح: فأخْبَرَناهُ أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن - إجَازة - وحدثني أبو مَسعُود عبد الرحمن بن علي بن أحمد، أنبأنا أبو نُعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، نا أبُو القاسم سليمَان بن أحمد الطّبَراني نا أحمد بن المُعلّى، وأحمد بن أنس بن مالك، أنبأنا هشام بن عمّار، نا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جَابر، عن أبيه قال: نبأنا أبو عبد السلام (٢) صَالح بن رُسْتم مَولى بني هَاشم، عن عبد الله بن حوالة الأزدي أنه قال: يَا رَسُول الله خر لي بَلداً أكون فيه، فلو عَلمت [أنك تبقى] (١) لم اختر على قربك قال: «عليك بالشام ثلاثاً» فلما رأى النبي على كراهته لها قال: «هل تدري مَا يقول الله تعالى في الشام؟ إنه يقول: يَا شام يَدي عليك، يَا شام أنت صَفوتي من بلادي أدخل فيك خيرة عبادي، أنت سَوط نقمتي وسَوط عذابي، أنت الأنذر (٨) وعَليك المحشر، وَرأيت ليلة أُسْري بي عموداً أبيض كأنه لؤلؤة تحملهُ الملائكة قلت: مَا

 <sup>(</sup>١) عن تهذيب التهذيب ٦/ ٣٩٩، والضبط عن تقريب التهذيب، وقيل في نسبه: الجعفي، وقيل الشرعبي،
 وقيل الحمصى. وبالأصل «الفتى».

<sup>(</sup>٢) ضبطت عن تقريب التهذيب، وفي المطبوعة «سليمان» تحريف.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «المنايحي» والمثبت الميانجي عن الأنساب وعنه ضبطت، وهذه النسبة إلى ميانج.

<sup>(</sup>٤) كذا ورد هنا «بشر» وقد مرّ قريباً، وتقدم «عبد الله» بدل «عبيد الله».

<sup>(</sup>٥) بالأصل «فمن أتى فليلحق بيمنه ولينشق بعذره».

<sup>(</sup>٦) بالأصل «أبو عبد الله السلام» والتصويب عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٧) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>A) كذا، وفي اللسان: الأندر: البيدر، شامية. (بالدال المهملة).

تحملون قالوا: عمود الإسلام أمرنا أن نضعة بالشام وبَينا أنا نائم إذ رَأيت الكتاب اختلسَ من تحت وسَادتي فظننت أن الله تعالى قد تخلا من أهل الأرض فأتبعته بصري فإذا هو بين يديّ حتى وضع بالشام فمن (١) أبى فليلحق بيمنه وليستق من غُدره فإن الله تعالى قد توكّل لي بالشام وَأَهْله»[٢٨]

كذا في هذه الرّواية ورّواه غيره عن هشام عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي عبد السلام، ولم يذكر عَبُد الرحمن.

أَخْبَرَنَاه أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عَبْد القوي المِصَيْصي الفقيه بدمشق، أنبأنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم المَقْدِسي إجَازة إن لم أكن سَمعته منه، أنا أبو الحسن علي بن عَبد الله بن عَلي الأبروقي، أخبرني أبي عبد الله \_ إجَازة \_ أنا أبو حفص عمر بن زريق المقريء، نا أبو صالح القاسم بن الليث، نا هشام بن عمر بن عمار، نا عَبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، نا صالح أبو عبد السلام، عَن عَبد الله بن حوالة الأسَدي فذكر مَعناه.

وهكذا رواه أبو عبد الرحمن النسائي وأبو الحسن خفيف بن عَبد الله الغازي، عن هشام ولم يذكرا عَبْد الرحمن وفي حَديث النسائي عنه: حَدثني صَالح بن رُسْتم.

وَأَمَّا حَدِيث يونس فَأَخْبَرَناه أبو علي الحسن بن أَحْمد - إَجَازة - وَحَدثني (٢) أبو عَبد الرحيم - إجَازة - أنبأنا أبو نعيم الحافظ، نبأنا سُليمَان بن أحمد نا أحمد بن المُعلّى نا هشام بن عمّار، عن صَدْقة بن خالد، ثنا محمد بن عبد الله الشُّعيثي، عن مححُول، ويونس بن مَيْسَرة بن حَلْبَس، عن عَبد الله بن حوالة قال: سَمعت رَسُول الله على يقول: "إن الناس سيجندون ثلاثة أُجْناد: جنداً بالشام، وجنداً بالعراق، وجنداً باليمن قلت: خر لي يا رسُول الله إن أَدْركني ذلك قال: "عَلَيْك بالشام مرتين أو ثلاثاً فإن أبيتم فالْحقوا بيمنكم وسقوا بغُدركم فإن الله تعالى قال تكفّل لي بالشام وأهْله (٢٩٠].

كذا رواه الشُّعَيثي، عن يونس. ورَوَاه إبرَاهيْم بن أبي شيبَان الدمشقي عن يونس

<sup>(</sup>١) بالأصل: فمن أتى فليلحق بيمنه ولينشق بعذره.

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل (وحديث) وفي المطبوعة: أبو مسعود عبد الرحيم بن علي عنه.

فأدخل بَينه وبَين أبي حوالة أبا إدْريس الخَوْلاني.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الغنائم محمد بن عَلي بن مَيمُون بن النَّرْسي في كتابه، وحَدثناه أبو الفضل محمد بن ناصر عنه قال: نا أبو الحسين المبارك بن عَبد الجبار الطَّيُوري، وَأبو الغنائم بن النرسي ـ واللفظ له ـ قالا: أنبأنا عبد الوَهاب بن محمد بن موسى.

وأخْبَرَنا أبو الفضل [بن] ناصر، أنبأنا أبُو الفضل أحْمد بن الحسن بن خَيْرُون، أنبأنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن محمد بن أحْمد الأصْبهَاني قالا: أنا أحمد بن عَبْدَان الشيرَازي قالا: أنا أبُو الحسين محمد بن سهل المقريء، حَدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: سَمعَ محمد بن المبَارك \_ هو الصُوري \_ سَمع إبرَاهيم \_ يَعني \_ ابن أبي شيبَان، سَمع يُونس بن حَلْبَس، عن أبي إدريس، عن ابن حوالة قال النبي ﷺ: «عَليك بالشام»[٤٠٠].

رَواه أبو الربيع سُليمَان بن عُتْبة الغَسّاني، عن يونس، عن أبي إدريس أيضاً إلّا أنه قال، عن أبي الدّردَاء بَدلاً عَن أبي حَوَالة.

أَخْبَرَناه أَبُو علي الحسَن بن علي بن المَسْلَمة الفقيه أنبأنا أَبُو الفتح نصر بن زيد بن علي بن إبرَاهيم الفقيه وَأبو محمد عَبْد الله بن عَبد الرَزاق بن فُضَيل.

وأخْبِرَناه أبُو الحسَن عَلي بن زيد بن عَلي السلمي أنا الفقيه أبو الفتح نصر بن إبرَاهيم قالا: أنا أبو الحسَن محمد بن عَوف، أنبأنا الحَسَن بن منير، أنبَأنا محمد بن غُريم، نا هشام بن عَمّار، نا سُليمَان بن عُتْبة نا (۱) يونس بن مَيْسرة بن حَلْبَس، عن أبي إدريس، عن أبي الدرداء أن النبي على قال: «ستجندون أجناداً مجندة: جنداً بالشام، وجنداً باليمن، وجنداً بالعراق، وجنداً بمصر» قالوا: فخر لنا يا رسول الله قال: «عليكم بالشام» قالوا: إنا أصحاب مَاشية وعمود ولا نطيق الشام قال: «فمن لم يطق الشام» قال: «فمن أبي فليلحق بيَمنه وليستق بغُدُره فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وَأهْله» [13].

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلَي الحداد \_ إَجَازة \_ وَحَدثني أَبُو مَسعُود الأصبهَاني عنه قالا: أنا أَبُو نُعَيم الحافظ، نا سليمان بن أحمد أنا أحمد بن المُعَلّى، نا هشام بن عَمّار، نا

<sup>(</sup>١) بالأصل «بن» تحريف.

سُليمَان بن عُتْبة، عن يونس بن مَيْسَرة، عن أبي إدريس، عن أبي الدَّردَاء، عن النبي ﷺ قال: «إنكم سَتجندون أجناداً مجندة: جُنداً بالشام، وَمِصْر، والعرَاق واليَمن» قال: فخر لنا يا رسول الله قال: «عليكم بالشام» قالوا: إنا أصحاب مَاشية وَعَمُود وإنّا لا نطيق الشام قال: «فمن أبى فليلحق بيَمنه وليستق (١) من غدره، فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهْله»[٤٦].

وَاخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلَي الحداد في كتابه وَحَدثني أبو مَسعُود عنه، أنبأنا أبو نعيم، حَدثنا الأصْبَهَانِي أنبأنا أبو القاسم بن أبي بَكر بن أبي عَلي، نا أبو الشيخ بن أبي عَاصم، وحَدثنا هشام بن عَمّار نا سُليمَان بن عُتبة سَمِعْت يونس بن حَلْبَس، عن أبي إدريس، عن أبي الدَردَاء أن النبي ﷺ قال مثله.

وَأَمّا حَدِيثُ جُبَيْرِ بِن نُفَيْرِ: فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلَي الحداد في كتابه: وَحَدَّثني أَبُو مَسعُود عنه، أَنبأنا أَبُو نعيم، حَدثنا سُليمَان بن أحْمد الطبرَاني، أنبأنا أبو بكر بن سَهْل، نا عَبد اللّه بن أبي (٢) صَالح، حدثني مُعَاوية، عن أبي يحيى - وهو سليم بن عَامر - أَن جُبير بن نُفَير حدثه عن عبد اللّه بن حوالة الأزدي: أن رَسُول الله على قال: «إنكم ستكُونوا(٣) أَجْناداً مجندة: جنداً بالشام، وَجُنداً بالعِرَاق، وجنداً باليمن، فَعَليكم بالشام فإنها صَفوة الله في الأرض وَفيها خيرته من عبَادِه فمن (٤) أبى فليَلحق بيمنه وليستق من غُدُره فإن الله قد تكفّل لي بالشام وَأَهْله»[٤٦].

وَاخْبَرَناه أَبُو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السَمَرقندي، أنا أبُو بكر هبة الله بن الحسين، أنبأنا أبو الحسين محمد بن الفضل ، نا أن عَبْد الله بن جَعفر بن دُرَسْتوية نا يَعقُوب بن سفيان نا عَبد الله بن صالح ، حَدَّثني مُعَاوية بن صَالح ، عن أبي يحيى: أن جُبَير بن نُفَير حَدثه عن عبد لله بن حوالة ، عن رسول الله على أنه قال: «إنكم ستجندون أجناداً: جنداً بالشام، وجنداً بالعراق، وجنداً باليمن. فعليكم بالشام

<sup>(</sup>١) بالأصل «ولينشق».

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل وخع «بن أبي صالح» وفي الكاشف: «بن صالح» يروي عن معاوية بن صالح، ويروي عنه
 «بكر بن سهل» وقد ورد هنا بالأصل «أبو بكر بن سهل» خطأ.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وخمع، والصواب: ستكونون.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «فمن أتى . . . ولينشق بعذره» صوّبنا العبارة مما تقدم .

<sup>(</sup>٥) بالأصل «بن» تحريف.

فإنها صَفوة الله في أرضه وَفيها خيرة (١) الله تعالى من عِبَادِه فمنْ أبى فليلحق بيَمنه وليستق (٢) من غُدُره فإن الله تعالى قد توكّل لي بالشام وَأَهْله  $^{(1)}$ .

وَاخْبِرَنَا أبو علي الحدّاد \_ إجَازة، وَحَدَّثني عنه أبُو مَسْعُود الأَصْبَهَاني عنه، أنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الذكواني، أنبأنا أبو الشيخ الأَصبَهَاني، نبأنا ابن أبي عاصم، نبأنا هشام بن عمّار، نا يحيى بن حمزة، نا نصر بن عَلْقمة، عن جُبير بن نُفير، عن عَبد الله بن حوالة قال: كنا، عند النبي عَلَيْ فقلتُ: يا رسول الله خر لي. قال: «أختار لك الشام، يَا أَهْل الشام، فعليكم بالشام فإن صَفوة الله تعالى من أرضه الشام»[63].

هذا مختصر من حديث أخْبَرَنَاه بتمامه أبو الفتح نَصر الله بن محمد بن عَبد القوي الفقيه، حَدثنا نصر بن إبراهيم بن نصر الزاهد، أنبأنا أبو الفتح ابن محمد النحوي، حَدثنا أبو العَباس أحمد بن عمر بن عبد الملك بن موسى، أنبأنا [أبو] محمد عبد الله بن محمد بن سَالم (٣)، حدثنا أبو الوليد هشام بن عَمّار.

وَأَخْبَرَفَا أَبُو محمد عبد الرحمن ابن أبي الحسن بن إبراهيم الداراني أنا أبُو الفرج سهل بن بشر بن أحمد، أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد الواسطي، أنبأنا أبو العباس أحمد بن عمر بن عبد الملك بن موسى، أنا عبد الله بن محمد بن سالم \_ ببيت المقدس \_ نا هشام بن عمّار، نا يحيى بن حمزة، حدثنا نصر بن عَلْقَمة، عن جُبير بن نُقير، عن عبد الله بن حوالة قال: كنا عند رسول الله على فشكوا إليه الفقر والعُرْي وقلة الشيء، فقال النبي على: "بل أبشروا، فوالله لأنا وكثرة أخوفني عليكم" \_ وقال الواسطي: لأنا وكثرة الشيء أخوف عليكم \_ من قلته، والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى القتح لكم أرض فارس وأرض الروم، وأرض حِمْير، وحتى تكونوا أجناداً ثلاثة: جنداً بالشام، وجنداً بالعراق، وجنداً باليمن، وحتى يُعطى الرجل مائة دينار فيتسخطها" (٤).

<sup>(</sup>١) بالأصل وخع «خيفة» والتصويب عن المطبوعة ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «فمن أتى . . . ولينشق» .

<sup>(</sup>٣) بالأصل «سلام» والتصويب عن تقريب التهذيب والكاشف، وكنيته أبو محمد، والزيادة عن تقريب

<sup>(</sup>٤) عن مختصر ابن منظور ١/١٥ وخع، وبالأصل: «فيستخطها».

قال ابن حوالة: فقلت: يا رسول الله، ومن يستطيع الشام وبها الروم ذات القرون؟ فقال رسول الله على: «سيخلفنكم الله فيها حتى تظل العصابة فيهم البيض قمصهم [المحلّقة] (١) أقفاؤهم قياماً على الرجل الأسود منكم \_ وقال الواسطي: المحلوق \_ وما أمرَهم فعلوا. وأن بها اليوم رجالاً لأنتم اليوم أخقر في أعينهم من القردان في أعجاز الإبل».

قال ابن حوالة: فقلت: فَاختر لي يا رسول الله إذا أدركني ذلك قال: «اخترت لك الشام، فإنها صفوة الله تعالى من بلاده يسكنها صَفوته من عباده، يا أهل الإسلام، فعليكم بالشام فإن صفوة الله تعالى من الأرض الشام. فمن أبى فليلحق بيَمنه وليستق<sup>(٢)</sup> من غُدره فإن الله تعالى قد تكفّل لى بالشام وَأهله» [٢٤].

قَالَ فسمعت عبد الرحمن بن جُبَير بن نُفَير يقول: فعرف أصحَاب النبي عَلَيْهُ نعت هذا الحديث في جَزْء بن سهيل (٣) وكان قد ولي الأعاجم وكان أويدماً قصيراً، فكانوا يمرّون، وتلك الأعاجم حوله قيام، لا يأمرهم بشيء إلّا فعلوه فيتعجبُون من هذا الحديث.

رواه عبد اللَّه بن يوسف عن يحيى بن حمزة فخالفه في بعض ألفاظه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي (٤) \_ بنيسابور \_ قالا: أنبَأنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي الحافظ.

وَأَخْبَرَنَاهُ أبو القاسم بن السَمرقندي أنبأنا أبو بكر بن اللالكائي قالا: أنبأنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان، أنبأنا عبد الله بن جعفر، أنبأنا يعقوب، نا عبد الله بن يوسف، نا يحيى بن حمزة، حدثني أبو عَلقمة [نصر] (٥) بن علقمة فرد الحديث إلى جُبَيْر بن نُفَير قال: قال عبد الله بن حوالة (٢): كنا عند رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) زيادة عن خمع.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «فمن أتى... ولينشق».

<sup>(</sup>٣) عن مختصر ابن منظور ١/١٥ وبالأصل «سهل» وفي المطبوعة: جبر بدل جزء.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «السجابي» وفي خمع: «النجامي» والمثبت: «الشحامي» عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل واستدركت عن خع.

<sup>(</sup>٦) بالأصل وخع: "حوار" تحريف.

فشكونا إليه العُرْي والفقر وقلة الشيء فقال رسول الله ﷺ: "أبشروا، فوالله لأنا من كثرة الشيء أخوفني عليكم من قلته، والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله تعالى (١) أرض الشام وفارس وأرض الروم وأرض حِمْير، حتى تكونوا ثلاثة أجناد: جنداً بالشام، وجنداً باليمن، وجنداً بالعراق، حتى يُعطَى الرجل المائة فيتسخّطها» (٢) قال ابن حوالة: قلتُ: باليمن، وجنداً بالعراق، عتى يُعطَى الرجل المائة فيتسخّطها» (٢) قال ابن حوالة: قلتُ: يا رسُول الله ومن يستطع الشام وبه الروم ذات القرون؟ قال: "والله ليفتحنها الله تعالى عليكم، وليستخلفكم فيها حتى تظل العصابة البيض منهم قُمصهم المحلقة أقفاهم قياماً على الرُّويجل الأسود منكم المحلوق وَمَا أمرَهم من شيء فعلوه، وإنَّ بها اليوم رجالاً (٣) أنتم أحقر في أغينهم من القردان في أعجاز الإبل» قال ابن حوالة: فقلت: يَا رسُول الله اختر لي إن أدْركني ذلك الزمان قال: "إني أختار لك الشام فإنه صَفوة الله تعالى من بلاده وَإليّه يجتبي صَفوته من عبَاده. يَا أَهْل اليَمَن عليكم بالشام فإن صفوة الله من أرضه الشام. وألا فمن (٤) أبى فليستق من غُدُره اليمن، فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله» [١٤].

قال أَبُو عَلقمة: فسمعت عَبد اللّه بن جُبَير يقول: فعرف أصحَاب رَسُول الله ﷺ نعت الحديث في جَزْء بن سهيل (٥) السُّلَمي وكان عَلى الأعَاجم في ذلك الزمان فكان إذا راحوا إلى مَسْجد نظروا إليه وَإليْهم قياماً حَوله فعجبوا لنعت رسول الله فيهم.

قال أبو عَلقمة: أقسم رسول الله على في هذا الحديث ثلاث مَرات، لا نعلم أنه أقسم في حَديث مثله.

وَأَمًّا حَدِيثُ أَبِي قُتَيْلَة: فَأَخْبَرَنَاه أَبُو القاسم هبة الله بن عَبْدِ الواحد ابن حصين أنا أبو علي الحسن بن علي بن المُذْهِب، أنبأنا أبو بكر بن مالك، نا عبد الله بن أحمد، حَدثني أبي، حدثنا حيوية بن شُرَيح ويزيد بن عبد ربه قال: أنبأنا بقية، حَدثني بَحير بن سَعد (٢)، عن خالد بن مَعْدَان، عن أبي قُتيلة (٧) [عن] ابن حوالة أنه قال: قال

<sup>(</sup>١) زيادة عن هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «فيسخطها» والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٣) عن خع والمطبوعة ١/ ٦٧ وبالأصل: (كلالًا).

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «فمن أتى فلينشق. . ٤٠

<sup>(</sup>٥) عن مختصر ابن منظور وبالأصل «حر بن سهل».

 <sup>(</sup>٦) في تقريب التهذيب: «سعيد» وبحير بكسر الحاء.

 <sup>(</sup>٧) ا بالأصل «أبي قبيلة» خطأ، وهو أبو قتيلة مرثد بن عبد الله، والزيادة عن خع.

رسول الله على أنه قال: «سَيَصير الأمر إلى أن تكونوا جنوداً مجنّدة: جند بالشام، وجنداً باليمن، وجنداً بالعرّاق» فقال ابن حوالة: خرلي يَا رسول الله قال: «إذا أذركت ذلك» قال عَليْه الصَلاة والسلام: «عليك بالشام فإنه خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عبّاده، فإن أبيتم فعليكم بيمنكم وأسْقوا من غُدركم فإن الله تبارَك تعالى قد توكّل لي بالشام وأهْله» [٢٨].

وَانْبَانَاهُ أَبُو عَلَي الحداد، وَحَدثني عنه أبو مَسعُود الأَصْبَهَاني، أنبأنا أبو نُعيم الحافظ، نا سليمَان بن أحمد، نا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حَدثنا حَيْوة بن شريح، نا بقية، عن بحير بن سَعيد (۱)، عن خالد بن مَعْدَان، عن أبي قُتيلة (۲)، عن عبد الله بن حوالة الأزدي قال: قال رسول الله ﷺ: «سَتصير الأمور إلى أن تصيرُوا جنوداً مجندة: جنداً بالشام، وجنداً باليمن، وجنداً بالعرَاق، فقال ابن حوالة: خرلي يا رسول الله قال: «عليك بالشام فإنه خيرة الله من أرضه يجتبي إليه خيرته مِن عباده فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غُدُركم فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهْله، [193].

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدَ الله محمد بن أحمد بن إبرَاهيم المعروف بابن الخطاب وأبو صَادق مرشد بن يحيى بن القاسم بن عَلي إجَازة.

وَاخْبَرَناه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن بن إبراهيم المدارقي (٣) أنا أبو الفرج سَهل بن بشر بن أحمد الإسفرائيني (٤) قالوا: أخبَرَنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد بن الطاهر الطبّال (٥)، أنبأنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر الدُّهْلي، نا موسى بن هارون، نا أبو طالب، نا بقية بن الوليد، عن بحير بن سَعد، عن خالد بن مَعْدان، عن أبي قُتيلة (٢)، عن أبي حوالة أنه قال: قال رسول الله عن الشيكمير الأمر إلى أن تكونوا أجناداً مجندة: جنداً بالشام، وجنداً

<sup>(</sup>١) بالأصل وخع اليحيى بن سعدا والتصحيح عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وخع، وفي المطبوعة: الداراني.

<sup>(</sup>٣) عن المطبوعة، وبالأصل «الفرايني».

<sup>(</sup>٤) كذاً ورد اسمه ونسبته بالأصل، وفي الأنساب: الطُّفَّال، ولم يرد في عامود نسبه «الطاهر» وهذه النسبة إلى بيع الطَّفَل وهو الطين الذي يؤكل.

<sup>(</sup>٥) بالأصل أبن عطأ.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: «أبي قبيلة» خطأ.

بالعراق. وجنداً باليمن » فقال أبُو حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك قال: «فَعَليكم بالشام فإنها خيرة الله تعالى من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده فإن أبيتم (١) فعليكم بيمنكم وأسقوا منْ غُدُركم فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله "٥٠].

قال وَحَدثنا موسى بن هارون أنبأنا هَمّام بن أبي بَدر، عن بقية بإسناده نحوه.

وَأَخبرناه مختصراً أَبُو القاسم بن السمرقندي: أنبأنا أبو الحسَين بن النَّقُور، أنبأنا عيسمى بن علي، أنبأنا عَبد الله بن محمد البغوي أنبأنا أبُو طالب عَبد الجَبار بن عاصم الشامي، نا بقية، عن بَحير (٢) بن سَعد، عن خالد بن مَعْدان، عن أبي قُتيلة (٣)، عن ابن حوالة قال: قلت: يا رسول الله خر لي قال: «عليك بالشام فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وَأَهْله»[10].

كذا رواه ثور بن يزيد، عن جابر [عن]<sup>(٤)</sup> خالد بن مَعْدَان.

أخْبَرَناه أبو علي الحداد كتابة، وحدثني أبو مسعود، أنا أبو نُعيم الحافظ، نا سُليمَان بن أحمد، نا محمد بن علي بن شُعيب السمسَار، نا إسماعيل بن إبرَاهيم التَّرْجُماني، نا دَاود (٥) بن الجَرَّاح، عن صَدقة، عن ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدَان حَدثني أبو قُتَيلة (٣) قال: شهدت مُعَاوية بن أبي سُفيان في بيت المقدس على منبر يخطب قال: إذ قام إليه رجل فكان أول ما استفتح به قال: بينا أنا عند رسول الله عَلَيْ إذ قال: (إن الله فاتح لكم وممكن لكم) فقال رجل: خرلي قال: «عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عبَاده) [٥٦].

وَخالفهمَا فَضَالة بن شريك الحِمْصي عن خالد، فقال: ، عن العِرْبَاض بن سَارية لم يذكر أَبًا قُتَيلة (٣) ولا ابن حوالة.

اخْبَرَنا أبو على الحَسن بن أحمد المقريء في كتابه، وحدثني أبو مسعود

<sup>(</sup>١) بالأصل: أتيتم.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: "يحيى" وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «أبي قبيلة» خطأ.

<sup>(</sup>٤) عن خع.

 <sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي تقريب التهذيب: رَوّاد.

الأصبَهَاني عنه، أنبأنا عبد الرحمن بن محمد [بن] أحمد الذَّكواني (۱۱)، نا عَبد الله بن محمد بن محمد بن جعفر الوَرَاق [نا] (۲) بن أبي عاصم، أنبأنا عمرو بن عثمان، نا محمد بن حِمْيَر، نا فَضَالة بن شريك عن (۳) خالد بن مَعْدَان، عن عِرْباض بن سَارية عن النبي عَلَيْهُ قَال: «قد تكفّل الله تبارك تعالى بالشام وأهله» [۵۳] هذا مختصر.

وَاخْبَرَناه بتمامه أبو علي الحسن بن أحمد الحداد وجماعة إجَازة قالوا: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن إبرَاهيم بن ريْدَة (٤) التاجر، نا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبَراني، نا إبرَاهيم بن محمد بن عرق (٥) الحِمْصي، نا عمرو بن عثمان، نا محمد بن حِمْير، نا فَضَالة بن شريك، عن خالد بن مَعْدَان، عن العِرْبَاض، عن النبي على أنه قام يوماً من الأيام في الناس فقال: «أيها الناس توشكوا(٢) أن تكونوا أجناداً مجندة: جنداً بالشام، وجنداً بالعرَاق، وجنداً باليمن فقال ابن حوالة: يا رسُول الله إن أذركني ذلك الزمان فاختر لي فقال: «إني اخترت لك الشام فإنه خيرة المسلمين وصفوته من بلاده يجتبي إليها صَفوته من خلقه، فمن (٧) أتى فليلحق بيمنه وليستق من غُذُره فإن الله تعالى قد تكفّل لى بالشام وأهْله (٤٥).

وهذان القولان صحيحًان فقد جَاءت الرواية عَنهما في حديث واحد.

وأخبَرناه أبو القاسم بن السَمرقندي فيما قرأته عليه، عن أبي طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصفر، أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد بن أحمد الغسّاني بقراءتي عليه، أنبأنا أبو يَعْلَى عبد الله بن محمد بن حمزة بن أبي كريمة \_ بصيدا \_ أخبرني محمد بن المعافا بن أحمد بن عمرو بن عثمان الحِمْصي، نا محمد بن حِمْير، حَدثني فَضَالة بن المعافا بن أحمد بن عمرو بن عثمان الحِمْصي، نا محمد بن حِمْير، عن النبي على أنه قام شريك، حَدثني خالد بن مَعْدَان، عن العِرْبَاض بن سَارية السليمي، عن النبي على أنه قام

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) عن الأنساب وبالأصل «الدولابي» هذه النسبة إلى ذكوان اسم لبعض أجداد المنتسب إليه، والزيادة عن الأنساب (الذكواني).

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «بن» تحريف.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وخع والمطبوعة: "زيده" خطأ، والصواب عن التبصير.

<sup>(</sup>٥) عن خع وبالأصل: غزف.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وخع، والصواب: توشكون.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: فمن أتى... ولينشق من عذره.

في الناس يوماً فوعظهم مَوعظة بليغة وجلت منها القلوب، وَذَرفت منها الأعين العيُون فقال: «أيها الناس يوشك أن تكونوا أجناداً مجندة: جند بالشام، وجند بالعرَاق، وجندًا باليمن» فقام عبد الله بن حوالة فقال: يَا رسُول الله إن أدركني ذلك فاختر لي قال: «إني اختار لكم الشام فإنه عقر (۱) دَار المسلمين، وصَفوة الله من بلاده يجتبي إليها صَفوته من خلقه، وَأَمّا أنتم فكلتكم (۲) يمنكم اسقوا من غُدركم فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهْله» [٥٠].

وَأَمّا حديث سلمان: فَاخْبِرِنَاه أَبُو القاسم بِن الحُصَيِن: أَنْبَأْنَا أَبُو أَبُو عَلَي بِن المُدْهِب، أَنَا أَبُو بِكُر بِن مَالك، نا عَبد الله بِن أحمد، حَدثني أبي، نا عصام بن خالد وعلي بن عياش قال: أَنْبأَنَا حَرِيز (٣) ، عن سَلمان بن سُمير، عن ابن حوالة الأزدي وكان من أصحاب رسُول الله على عن النبي على قال: «ستكون أجناد مجندة: شام، ويمن، وعرَاق ـ والله تعالى أعلم بأيها بدأ ـ وعليكم بالشام، ألا وعليكم بالشام، ألا وعليكم بالشام، فمن كره فعليه يمنه وليستق من غُدُره، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله»[٥٦].

أخْبَرَناه أبو علي الحداد إجَازة، وحدثني عنه أبو مسعود الأصبهاني، نا أبو نُعيم الحافظ، نا أبو القاسم سُليمَان بن أحمد، حَدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، نا عَلَي بن عياش الحِمْصي، نا حَريز (٤) بن عثمان، نا سَلمان بن سُمَير، عن عَبد الله بن حوالة، عن النبي على قال: «تكون أجناداً: جند بالشام، وجند بالعراق، وجند باليمن \_ والله أعلم بأيها بدأ \_ فعليكم بالشام \_ ثلاث مَرات \_ فمن كره فعليه بيمنه وليستق من غُدُره فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله»[٥٠].

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الفتح يوسف بن عبد الواحد بن محمد أنبأنا أبو مَنصُور شجاع الصقلي أنا أبو عبد الله إسحاق بن يحيى بن محمد بن مَنْدَة، حدثنا إسماعيل - يعني - ابن محمد الصَفار، ناعَبدالكريم بن الهيثم، أنا ابن الشمار أنبأنا حريز (٥) بن عثمان،

<sup>(</sup>١) عن مختصر ابن منظور ١/٥٢ وبالأصل وخمع «مقر».

<sup>(</sup>٢) في مختصر ابن منظور: "فعليكم" وفي المطبوعة: "وإما أبيتم فعليكم".

<sup>(</sup>٣) بالأصل وخع والمطبوعة «جرير» خطأ والصواب ما أثبت، انظر ترجمة حريز بن عثمان في تهذيب التهذيب ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وخع، وفي المطبوعة: أبو اليمان.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وخمع والمطبوعة «جرير» تحريف، والصواب ما أثبت، انظر ما تقدم بشأنه قريباً.

عن سلمان بن سُمَير يرده إلى عَبد الله بن حوالة: نحوه.

وأنبأنا أبو علي الحدّاد وحدثني أبو مَسعُود، أنبأنا أبو القاسم عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن عَبْد الرحمن، نبّأنا أبو محمد عَبد الله بن محمد بن جعفر، نبأنا ابن أبي عاصم، نا عمرو<sup>(۱)</sup> بن عثمان، نا أبي، عن حَريز<sup>(۲)</sup> بن عثمان عن سلمان بن بشير<sup>(۳)</sup> عن ابن حوالة، عن النبي على قال: "إن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهْله»[٥٩].

وَأَمَّا حَديث عبد اللَّه، والحارث، وكثير.

فَأَخْبَرَنَاه أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن منصور الفقيه، أنبأ أبي [أبو] العباس، أنبأنا أبو محمد بن أبي نصر، نا الحسن بن حبيب الحنابصري<sup>(3)</sup>، نا عبد الله بن عُبيد بن يحيى بن أبي حرب، أنبأنا أبو عَلْقَمة نصر بن خُزيمة بن جُنادة، أخبرني أبي، عن نصر بن عَلْقَمة عن أخيه يعني محفوظ بن عَلْقَمة عن ابن عايذ وهو ابن عبد الرحمن، نا عَبد الله بن عَبْد الثماني وَجُبير بن نُفير، والحارث بن الحارث، وكثير بن مُرّة ونفر من الفقهاء أن ابن حوالة (٥) قال: قال رَسُول الله ﷺ: «لتكونن أجناد ثلاثة: جند بالشام، وجند بالعراق، وجند باليمن، فعليكم بالشام فإنها صفوة الله من بلاده، وإليها يجتبي صفوته من عباده، فمن أبى فليستق (٢) بغُدُر اليمن، فإن الله تعالى قد تكفّل لى بالشام وأهله»[٥٩].

- وَأَمَّا حَدَيْثُ ابْن شقيق: فَاخْبَرَنَاه أبو زَكَريًا يحيى بن عبد الوهاب بن مَنْدَه في كتابه، وحدثني عنه أبُو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن عطاف بن أحمد المَوْصلي ببغداد، عنه، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن زياد الضّبّي المعروف بابن رِيْدة (٧) في شهور ستة سبع وثلاثين وأربعمائة، أنبأنا أبُو القاسم

(٤)

<sup>(</sup>١) بالأصل: «عمر» والمثبت عن تذكرة الحفاظ ١/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وخمع والمطبوعة «جرير» تحريف، والصواب ما أثبت انظر ما تقدم بشأنه قريباً.

 <sup>(</sup>٣) كذا ورد بالأصل هنا، والصواب السُمَير، وقد تقدم.

في المطبوعة: الحصايري.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وخع: «ابن أبي حوالة».

<sup>(</sup>٦) بالأصل: فمن أتى فلينشق.

<sup>(</sup>٧) بالأصل «زيده» ومثله في المطبوعة، كلاهما خطأ والصواب ما أثبتناه راجع تبصير المنتبه.

سُليمَان بن أحمد بن أيُوب، نا إدريس بن [جعفر، نا يزيد بن] (١) هارون، نا كَهَمْس بن الحسن، عن عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن حوالة قال: كنا مع رسول الله على في سَفر فقال: «يا ابن حوالة كيف أنت إذا أدركتك فتنة تفور في أقطار الأرض كأنها صَياصي (٢) بقر»؟ قلت: ما تأمرني يا رسول الله؟ قال: «علَيكَ بالشام»[٢٠].

رَواه خالد بن الحارث، عن كَهَمْس، عن ابن شقيق، فأدخل بينه وبين أبي حوالة رَجُلاً.

**أَخْبَرَنا أَبُو الغنائم** محمد بن علي بن ميمون بن النَّرْسي الكوفي في كتاب.

وَحَدَثنا أبو الفضل محمد بن علي بن ناصر، أنبأ أبو الحسين المبَارك بن عَبْد الجبَّار بن أحمد بن الطَّيُّوري وأبو الغنائم النَّرْسي - وَاللفظ له - قالا: أنبأنا أبُو أحمد عَبْد الوهاب بن محمد بن موسى الغَنْدَجَاني الواسطي.

فَأَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أنبَأنا أَبُو الفضل أَحْمد بن الحسَين بن خَيْرُون، أنبَأنا أبو الحسَين بن محمد بن الحسَن بن أحمد الأَصْبَهَاني، وَأَبُو أَحْمد الغَنْدَجَاني قالا: أنبأنا أبو بكر أَحْمد بن عَبْدَان بن محمد بن الفرج الشيرازي الحافظ، أنبَأنا أبُو الحسَن محمد بن سهل المقريء، نا أبو محمد بن عَبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري قال: وقال عارم: حَدثنا خالد بن الحارث، سمع كَهَمْس، عن ابن شقيق عن رجل يقال له زايدة أو مزيدة، عن أبي حَوالة قال: كنت مع رُسُول الله على سَفرٍ فذكر فتنة تثور في أقطار الأرض قال: «عَليْك بالشام»[17].

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن علي بن المسلم بن محمد بن الفتح الفقيه، نا عَبد العزيز بن أحمد بن محمد التميمي، أنبأنا أبو بكر محمد بن رزق الله بن أبي عمرو - بمنين - وأبُو محمد عَبْد الواحد بن أحمد بن شماس (٣) ، قالا: ، نا أبُو عَبد الله الحسين بن أحمد بن أبي ثابت، أنبأنا أبُو عقيل أنس بن عَبد السّلام، أنبأنا عمرو بن هشام.

حَدثنا عثمان بن عَبد الرحمن عن عَبْد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن العَوام،

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل وخع واستدركت عن المطبوعة ٧٢/١.

 <sup>(</sup>٢) صياصي جمع صيصة وهي قرن البقر (قاموس) شبه الفتنة بها لشدتها وصعوبة الأمر فيها (اللسان).

<sup>(</sup>٣) في خع: «مشماش» وفي المطبوعة: «مشماس».

عن عَبْد الله بن مَساحق قال: سَمعت ابن عمر يقول: قال رَسُول الله ﷺ: «تجندون أجناداً» قال رَجُل: يا رَسُول الله عَلَى قال: «عليك بالشام فإنها صَفوة الله في الأرض وفيها خيرته من عبّاده فمن رغَبَ عَن ذلك فليلحق بيّمنه وليستق (١) بغُدُره فإن الله تعالى قد تكفّل لى بالشام وأهله» [٦٧].

أخْبُونا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد في كتابه وَحدثني أبو مَسعُود عَبْد الرحمن، عَبْد الرحيم بن علي بن أحمد، أنبأنا أبُو القاسم بن أبي بكر بن أبي علي عبد الرحمن، نا أبو محمد عَبْد الله بن محمد بن جَعفر بن حَيّان أبو الشيخ (٢)، أنبأنا أحمد بن الحسَن بن عَبْد الملك، أنا أبُو أمية الحَرَّاني، نا عثمان بن عَبْد الرحمن عن عبد الله بن مساحق قال: سَمعت [ابن] عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تعالى قد تكفّل لى بالشام وَأهْله (٢٦].

هو الصوَاب، نا أبو العوام. كذا رُوي عن عثمان بن عَبْد الرحمن الطرائفي الحَرَّاني.

ورَواه محمد بن سُليمَان بن أبي دَاود الحَرَّاني المعرُوف بالبُومة، عن ابن ثوبان، فقال: عن أبي العوَام.

أخْبَرَناه أبو على الحداد في كتابه، وحَدثني أبو مَسعُود الأَصْبَهَاني عنه، أنبأنا أبو نُعيم الحافظ، نا سُليمَان بن أحمد، حَدثنا الحسين بن إسحَاق التَّسْتُري، نا مَخْلَد بن مالك، نا محمد بن سُليمَان بن أبي دَاود، نا ثوبان، نا أبُو العَوام: أنه سَمعَ عَبْد الله بن مُساحق يقول: سَمعت ابن عمر يقول: سَمعت رَسُول الله عَلَيْ يَقول: «تجندون أجناداً» مُساحق يقول: يا رسُول الله خر لي قال: «عليك بالشام فإنها صَفوة الله من بلاده بها خيرته من عباده فمن رغبَ عن ذلك فليلحق بيمنه وليستق من غُدُره (٣) فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله»[17].

أنْبَانًا أبو علي الحسَن بن أحمد وجماعة، قالوا: أنبأنا محمد بن عَبد الله بن

<sup>(</sup>١) بالأصل: «ولينشق».

 <sup>(</sup>٢) بالأصل وخع: (بن الشيخ) وفي المطبوعة: حبان، بالباء الموحدة خطأ، وهو صاحب كتاب طبقات المحدثين بأصبهان.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (ولينشق من عذره).

أحمد بن رِيْدة (۱)، أنا أبو القاسم الطَّبَراني، أنا أحْمد بن زُهير التَّسْتُري، نا حَمَّاد بن الشكاب، نا إسحَاق بن إدريس، نا أبَان بن يزيد، نا يحيى بن أبي كثير، حَدثني أبو قلابة، عن عَبد الله بن يزيد: أن رَسُول الله ﷺ قال: «يكون بالشام جند، وَبالعرَاق جند، وَبالعرَاق جند، وَبالعرَاق تعالى قد وَباليمن جند» فقام رجل فقال: يا رسول الله خر لي فقال: «عَليك بالشام فإن الله تعالى قد توكّل لي بالشام وَأهْله»[17].

كذا رَواه الطَّبَراني في مسنده عن عَبد الله بن يزيد الخثعمي ولا يثبت له صحبة . وقد رَوَاه أبو بكر بن أبي عاصم، عن ابن اشكاب مختصراً.

أَخْبَرَنَا أبو علي الحداد \_ إجَازة \_ وَحَدثني أبو مَسعُودِ عَبْد الرحيم بن علي بن أحمد عنه، أنبأنا أبو القاسم عَبْد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عَبْد الرحمن المُعَدّل، أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جَعفر الحافظ، أنبأنا ابن أبي عاصم [أنبأنا] (٢) محمد بن اشكاب، أنبأنا إسحاق بن إدريس، أنبأنا أبان، حدثنا يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو قِلاَبة، عن عَبد الله بن يزيد: أن النبي على قال: «إن الله تعالى قد توكّل لي بالشام وَأَهْلَه» [٢٦].

المحفوظ عن أبي قلاًبة عَبد الله بن زيد الحرسي (٣)، حديثه، عن سَالم بن عَبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ آخر.

أخْبرناه أبُو القاسم هبة الله بن محمد بن الحُصَين، أنبأنا أبو علي بن المُذْهِب، أنبأنا أبو بكر بن مالك، نبأنا عَبد الله بن أحمد، حدثني أبي، أنبأنا الوليد، حَدثنا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير حَدثه أن أبا قِلاَبة حَدثه، عن سَالم بن عَبد الله، عن عبد الله بن عمر قال: سَمعت رَسُول الله علي يقول: «تخرج، نار من حَضرموت أو(٤) نحو من حضرموت فتسوق الناس» قلنا: يا رسول الله مَا تأمرنا قال: «عليكم بالشام»[٢٧].

<sup>(</sup>١) بالأصل «زيده» تحريف.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن خع.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وخع، وفي تقريب التهذيب: الجَرْمي.

<sup>(</sup>٤) في مسند أحمد ٨/٢ «تخرج نار من حضرموت أو بحضرموت. . » وفي مختصر ابن منظور ١/ ٥٢ «أو من بحر حضرموت».

وَاخْبَرَنَا أَبُو عبد اللّه محمد بن الفضل الفُرَاواي وَأَبُو المُظَفِّر عَبْد المنعم بن عَبد الرحمن عَبد الكريم بن هوازن القُشيري - بنيسابور - قالا: أنبأنا محمد بن عَبد الرحمن الجَنْزرُودي (۱) ، أنبأنا أبو عمرو (۲) محمد بن أحمد بن حمدان ، وأخبرناه أبُو عَبد الله الحسين بن عَبد الملك بن الحسين الخَلال الأديب - بأصبهان - أنبأنا أبو القاسم إبراهيم بن منصور سبط بحرويه ، أنبأنا أبو بكر محمد (۳) بن علي بن إبراهيم أن أوعلي] (۱) بن عاصم قالا: أنبأنا أبُو يَعْلَى المَوْصلي ، نا زهير ، حَدثنا الوَليد بن مُسْلم ، أنا الأوزاعي ، وقال ابن حمدان: حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة حَدثه عن أنا الأوزاعي ، وقال ابن حمدان: حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة حَدثه عن سالم بن عبد الله عن عَبْد الله بن عمر قال: سَمعت النبي على - وقال ابن حَمدان رَسُول الله على - وقال ابن حَمدان الله عن عَبْد الله بن عمر قال: سَمعت النبي على - وقال ابن حَمدان الناس وقال الله قال الله عن عَبْد الله بن عمر قال الله فما تأمُرنا؟ قال: «عليكم بالشام» وقال الله فقلت: - وقال ابن حَمدان: فقلنا: - يا رسُول الله فما تأمُرنا؟ قال: «عليكم بالشام» و قال الله فقلت المُرنا؟ قال: «عليكم بالشام» و قال الله فقلت المُرنا؟ قال: «عليكم بالشام» و قال الله فقلت المُرنا؟ قال: «عليكم بالشام» و قال الله فقلت الله فقلت الله فعال الله و الله فعال الله فعال الله و الله فعال الله و الله و الله فعال الله و الل

وَاخْبَرَنا أَبُو عَبد الله محمد بن الفضل الفُرَاوي وَأبو محمد هبة الله بن سَهل بن عمر بن محمد السندي الفقيه \_ بنيسَابُور \_ قالا: أنا أَبُو سَعد محمد بن عَبْد الرحمن الجَنْزَروذي، أنبأنا أَبُو أحمد بن محمد، أنبأنا أبو محمد البَاغندي، أنبأنا هشام بن عمّار، نا يَحيَى بن حمزة، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة، عن سَالم بن عَبد الله بن عمر عن أبيه، عن النبي على قال: سَمعته يقول: «ستخرج، نار من سَالم بن عَبد الله بن عمر عن أبيه، عن النبي على قلت: يا رَسُول الله فما تأمرنا؟ قال: «عليك بالشام»[79].

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنَ عَلَي بن المسلم السلمي الفقيه، أنا أحمد بن عَبد الواحد بن أبي الحديد، أنا جَدي، أنا أبو بكر، أنا الحَسن بن علي الإمام، نا سَعيد بن عبدوس، نا محمد بن يوسف الفِرْيابي، أنبأنا الأوزاعي، حَدثني يحيى بن أبي كثير، حَدثني أبو قلابة الجَرْمي، حدثني سَالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على:

<sup>(</sup>١) هذه النسبة إلى جَنْزُروذ، قرية من قرى نيسابور (ياقوت) وعنه الضبط.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة ١/ ٧٥: أنا أبو عمر، نا محمد بن أحمد...

<sup>(</sup>٣) عن تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٧٦ وبالأصل «أحمد.»

<sup>(</sup>٤) زيادة عن المطبوعة ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن خـع.

«تخرج في آخر الزمان، نار من حضرموت» أو قال (١١): «من نحو حضرموت تحشر الناس» قال: قلت: يا رسول الله مَا تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام»[٧٠].

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عبد اللّه الفُرَاوي وأبو محمد بن أبي إسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر القاري، قال: أنبأنا أبو حفص عمر بن أحمد، أنا أبو سَهل بشر بن أحمد الإسْفرايني، أنبأنا بهلول بن إسحَاق الأنباري، نا سويد بن سعيد، نا راشد (٢) بن أبي سعد المصري، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي بشر (٣)، عن أبي قلابة عن سالم بن عبدُوية (٤)، عن ابن عمر، عن النبي على قال: «سَتخرج نار في آخر الزمان من حضرموت أو نحو حضرموت تحشر الناس» فقلنا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام»[٢١].

وَاخْبَرَنَا أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنا، أنبأنا أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن محمد بن حسنون إجَازة لم (٥) يكن سَماعاً، أنبأنا أبو الحسين عَبْد الوَهّاب بن الحسَن بن الوليد الكِلاَبي بدمشق للأبانا عبد الله بن عتّاب بن الزفتي، نا محمود بن خالد، نا عبد الله بن كثير، عن الأوزاعي، حَدثني يحيى بن أبي كثير، أنبأنا أبو قلابة الجَرْمي، أنبأنا سَالم بن عَبد الله بن عمر، نا عَبد الله بن عمر قال: قال رَسُول الله على: «ستخرج نار في آخر الزمان من حَضرمَوت أو من نحو حضرموت تسوق الناس» فقلنا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام»[٢٧].

وَاخْبَرَنا أبو الحسَن علي بن المسلم الشامي الفقيه، وَأبو الحسَين عَبد الرحمن بن عَبد الله بن الحسَن بن أحمد بن أبي الحديد، قالا: أنبأنا أبو عبد الله الحسن بن أحمد، أنبأنا أبو عَبد الله محمد بن الفَحّام، نبأنا أبو علي الحسين بن إبرًاهيم بن خالد بن جابر الفرائضي \_ إملاء \_ نا محمد بن صَالح البهرَاني وهو أحمد بن تمام بن صَالح، نبأنا المُسَيِّب بن واضح، نا الحارث بن عطية عَن الأوزاعي، عن

<sup>(</sup>١) بالأصل: «وقال»، والمثبت عن خع.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وخع وفي المطبوعة: رشدين بن سعد.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وخمع وفي المطبوعة: «كثير» وقد تقدم.

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وخع وفي المطبوعة «عبد الله» وقد تقدم.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وخع، وفي المطبوعة: إن لم يكن سماعاً.

يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلاَبة، عن سَالم عن ابن عمر قال: قال رَسُول الله ﷺ: «تخرج، نار من حضرموت أو من نهر حضرموت تسوق الناس» قلنا: يا رسول الله فما تأمرنا إذا كان كذلك؟ قال: «عليكم بالشام»[٧٦].

ورَوَاه عن يحيى بن أبي كثير: عن (١) المبارك التمامي، وحسين (٢) بن ذكوان المعَلم، والحجاج بن الحجّاج البصريُون، وَأَبَان بن زياد بن يزيد العَطار، وأبو معاوية شيبان بن عَبْد الرحمن الكوفي النحوي كما رَواه الأوزاعي عنه.

فأمّا حَديث علي: فأخبرَناه أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني، أنا أبو علي المُذْهِب، أنبأنا أبو بكر بن مالك، نا عبد اللّه بن أحمد، حدثني أبي، أنبأنا عبد الملك (٣) بن عمرو، نا علي \_ يعني \_ ابن مبارك عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قِلابة، حدثني سالم بن عبد اللّه، حدثني عبد اللّه بن عمر قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «سَتخرج نار قبل يَوم القيامة من نحو (٤) حضرموت أو من حضرموت تحشر الناس» قالوا: فما تأمُرُنا يا رسول الله؟ قال: «عليكم بالشام» [٤٧١].

وَاخْبَرَناه أبو القاسم بن السَمَرقندي، أنبأنا الشَريف أبُو الحسَن هبة الله بن بشران، أنبأنا عبد الرزاق الأنصَاري، أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنبأنا أبو أبو جعفر محمد بن عمرو بن البَخْتَري، نا محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي، أنبأنا أبو عامر العَقَدي، أنبأنا عَبْد (٥) المبَارك، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قِلاَبة، عن سَالم بن عبد الله بن عمر (٦)، حدثني عبد الله بن عمر قال: قال رَسُول الله ﷺ: «يوشك أن تخرج قبل يَوم القيامة، نار من قبل حضرموت أو من حضرموت تحشر الناس» فقالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام» [٥٧].

<sup>(</sup>۱) كذا، وفي المطبوعة: اعلي بن المبارك وسيرد حديثه. ترجم له في تقريب التهذيب: علي بن المبارك الهُنَائي.. كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان. وانظر مسند أحمد بن حنبل ٢/.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وخع: «نا الحسين وحسين بن ذكوان» ولفظتا «نا الحسين» مقحمتان فحذفناهما. وسيرد حديث حسين.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «مالك» والمثبت عن مسند أحمد ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) في مسئد أحمد: "من بحر".

<sup>(</sup>٥) كذا ورد هنا، وقد تقدم أنه (علي بن المبارك).

<sup>(</sup>٦) بالأصل «عمير» تحريف.

وَأَمّا حَدِيثُ حَسَينُ، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو القاسِم بِنَ الْمُصَيْنِ أَنبأنا [أبو] علي المُذْهِب، أنبأنا أبو بكر بن مالك، أنبأنا عَبد الله بن أحمد، حَدثني أبي، نا عَبد الصّمَد، أنبأنا أبي أنبأنا الحسين ـ يَعني ـ المعلم قال: قال لي يحيى: حَدثني أبو قِلاَبة حَدثني سَالَم بن عَبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «سَتخرج نار قبل يوم القيامة من [بحر] حضرموت تحشر الناس» قالوا: فما تأمرنا يا رَسُول الله؟ قال: «عَلَيْكُمْ بالشام»[٢٧].

وَأَمّا حَدِيثُ الحجاج فَاخْبَرَنَاه أَبُو القاسِم بِن زَاهِر بِن طَاهِر بِن محمد الشحامي، أنبأنا أبو نصر عبد الله بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن موسى، أنبأنا أبو العبّاس محمد بن أحمد بن محمد السّليطي، أنبأنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الشرقي، أنبأنا أحمد بن حفص، وعَبْد الله بن محمد الفرا وقطن - يَعني - ابن إبرَاهيم قالوا: أنبأنا حفص، حدثنا إبرَاهيم عن (٢) الحجاج قال حفص: عَن قتادة، وقال الفرا وقطن: عن الحجاج، عن يحيى بن أبي كَثير - وَلم يذكر قتادة - عن أبي قِلاَبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «تخرج نار من حضرموت تحشر الناس» فقالوا: أين تأمرنا يا رسُول الله؟ قال: «عليكم الشام» [٢٧٠].

قال أحمد: مرة: قال الشام، قال أبو حامد: لم يقل الفرا وَقَطَن قَتَادة في هذا الإسناد.

وَأَمَّا حَدَيْثُ أَبَانَ فَاخْبِرِنَاهُ أَبُو القاسم هبة الله بن محمّد بن الحُصَين، أنبأنا أبو علي الحسن بن علي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر بن جَعفر بن حَمدان، أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي (٣)، نا يحيى بن إسحَاق، نا أبَان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلاَبة، عن سَالم، عن أبيه، عن رَسُول الله على قال: «تخرج نار من قبل حضرموت تحشر الناس» قال: قلنا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «عليكم بالشام» [٧٨].

وَأَمًّا حديث شيبَان: وأخْبَرَنا أبُو القاسم بن الحُصَين أنبأنا أبُو عَلي بن المُذْهِب، أنبأنا أبو بكر بن مالك، أنبأنا عبد الله بن أحمد في كتابه، وَحَدثني أبو مَسعُود

<sup>(</sup>١) بالأصل (عمير) والمثبت عن مسند أحمد ٢/ ١١٩ والحديث فيه، والزيادة التالية عنه.

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل «بن» تحريف.

<sup>(</sup>٣) الحديث في مسند أحمد ٢/ ٩٩.

الأصبَهَاني، عنه، أنبأنا أبو نُعيم الحافظ، نا أبو عمر محمد بن أحمد بن الحسين الهَيْسَاني (١)، نا عبد الله بن محمد بن النعمان، أنبأنا سَعيد بن حفص، نا شيبان.

وَاخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنبَأنا أبو بكر بن عَلَي بن المُذْهِب، أَنبأنا أبو بكر بن مالك، نا عَبد الله بن أحمد، حَدثني أبي (٢)، نا الحسَن بن موسى والحسين بن محمد، قالا: [ثنا] شيبَان، عن يحيى عن (٣) أبي قِلاَبة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «سَتخرج، نار من حضرموت» عمر، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «سَتخرج، نار من حضرموت» وزاد أحمد: «أو من نحو (٤) حضرموت \_ قبل القيامة تحشر الناس» [قال:] قلنا: يا رسُول الله فما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام» [٢٩].

وَأَخْبِرِنَاهُ أَبُو البِرِكَاتَ عَمْرُ بِنَ إِبْرَاهِيمُ بِنَ مَحَمَدُ بِنَ [محمد بن] أَنَا أَبُو عَلَي إبرَاهِيمُ بن الزبيدي (٦) الجُبيني بمسجد أبي إسحاق بالكوفة، أنا أبي، أنا أبو علي إبرَاهيم بن محمد، أنا أبو القاسم زيد بن جعفر العلوي.

وَأَخْبَرَنَا أبو الحسن علي بن إبر اهيم بن أبي البركات عمر بن إبر اهيم بن إسحاق بالكوفة، وأبو الفضل كتايب بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبر اهيم البَجَلي المعروف بابن أبي دِفشالة المُعَدّل الكوفي بالمسجد الأعظَم بالكوفة، قالا: أنبأنا أبو القاسم الحسين بن محمد بن سَلمان [أنا] (٧) الشريف أبو القاسم بن جَعفر، وأبو الحسَن محمد بن يعْلَى، قالا: أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن دُحَيم، نا أحمد [بن] حَازم بن أبي عَزْرة، أنبأنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا شيبان بن أبي يحيى، عن أبي قلابة، عن سَالم، عن ابن عمر قال: قال رَسُول الله عليه: «سَتخرج نار من حضرموت أو من نحو حضرموت، نار قبل يَوم القيامة تحشر الناس» قالوا: قلنا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام»[١٨].

<sup>(</sup>١) الهيساني بفتح فسكون، هذه النسبة إلى هُيْسان، قرية من قرى أصبهان (الأنساب) وفيه: «الحسن» بدل «الحسين».

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢/ ٦٩ والزيادة التالية عنه.

<sup>(</sup>٣) عن مسند أحمد وبالأصل «بن» تحريف.

<sup>(</sup>٤) في مسند أحمد: «بحر».

<sup>(</sup>٥) زيادة عن خـع.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة ١/ ٧٩: الزيدي الحسيني.

<sup>(</sup>٧) زيادة عن المطبوعة.

وقد رَواه عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عامر بن عاصم العُمَري، عن سَالم.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القاسم الخَضِر (١) الحسين بن عَبد الله بن عَبْدَان الأَزْدي - بدمشق - أنبأنا أبو عبد الله الحسن بن عبد الواحد بن أبي الحديد، أنبأنا أبو الحسن علي بن موسى بن السمسار، أنبأنا محمد بن إبراهيم بن مروان، أنبأنا عَبْد الملك أحمد بن إبراهيم التَّسْتُري، نا محمد بن أبي السري، نا فَضَالة بن حصَين، نا عَبد الله بن عمر، عن أبيه قال: قال رسول الله على: «سَتخرج نارٌ من عضرموت فتسوق الناس إلى المحشر تقيل إن قالوا وتسير إذا ساروا» قالوا: يا رسُول الله فما تأمرنا يا رسول الله إن أدرَك ذلك منا؟ قال: «عليكم بالشام» [١٨].

أنبانا أبو المُظَفِّر عبد المنعم بن الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القُسَيري، عن أبي الوليد الحسن بن محمد بن علي البَلْخي المعروف بالدربندي، أنا أبو السحاق إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم بن محمد بن غسّان بالبصرة، أنبأنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن القاسم بن سوار، نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الوهاب الأبراري، نا أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي الأثرم قال: قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: روى سالم، عن ابن عمر أن النبي على قال: «تخرج نار» قال:

رَواه، نافع، عن ابن عمر، عن كعب قال: «تخرج، نار».

أَخْبَرَني أبو القاسم بن السّمرْقندي، أنبَانا أبُو الفضل عمر بن عَبد الله بن عمر بن البَقّال، قال: أنبأنا القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن أحمد بن عثمان بن إبرَاهيم، قال: أنبأنا القاضي أبو علي الحسَن بن محمد بن إسحَاق الأنصاري، أنبأنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحَاق القاضي، قال: أنبأنا علي بن عبد الله المديني قال وأما الثالث \_ يعني \_ ممّا خلف سالماً فيه نافع مَولى ابن عمر، فحدثني به الوليد بن مسلم، عن مروان، عن الأوزاعي، حَدثني يحيى بن أبي كثير (٢)، حدثني أبو (٣) قِلاَبة، عن

<sup>(</sup>١) بالأصل «الحضرمي» والتصحيح عن تذكرة الحفاظ ١٢٩٧/٤.

 <sup>(</sup>٢) بالأصل: (يحي بن أبي إسماعيل بن أبي كثير. » كذا، والمثبت عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «أبي».

سَالَم بن عَبد الله، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ في قصة النار: أنها تخرج من حضرموت فتحشر الناس.

قال: ولست أحفظ لفظه، بَل حدثنا علي قال: حَدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، حَدثني أبُو قِلاَبة، قال: حدثني سالم بن عبد الله، حدثني ابن عمر قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «تخرج نار»[٨٣].

أخْبِرَنا(١) الأوزاعي في قصة النار.

وَأَمَّا حَدِيثُ نَافَعَ حَدَثْنَاهُ عَلَي، نَبَأْنَا مَحَمَدُ بِنَ عُبِيدُ الطَّنَافَسِي، نَبَأَنَا عَبَيدُ الله، عن نافع، عن ابن عبيد، عن كعب قال: خرج نار، من لفظ سَالم. إلاّ أنه صَيره، عن كعب خلاف مَا روى سَالم.

أَخْبَرَنَا أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنا، أنبأنا أبو الحسين (٢) محمد بن أحمد بن محمد الآبنوسي، أنبأنا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني الحافظ، أنبأنا محمد بن علي بن إسماعيل الأيلي، نا محمد بن سِنَان الشيرازي، أنبا المُسيِّب بن واضح، نا المُعْتَمر (٣) بن سُليمان، عن أبيه، عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله خرلي، قال: «عَليك بالشام» [٨٤].

قال الدارقطني: تفرد به المُسَيِّب عن مُعْتَمِر<sup>(٣)</sup>، عن أبيه عن بَهْز، عن سُليمَان بن طَرخان التيمي (٤).

قلت: هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، لقي أنس بن مالك.

وَأَخْبَرَنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن البنا البغدادي الجريري - بقراءتي عليه - قال: أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن عبد الله الجوهري المُقنَّعي (٥) المُعَدِّل، قال: أخبرنا أبو الحَسَن علي بن محمد بن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «كما أخبرناه الأوزاعي» مناسب للسياق.

 <sup>(</sup>٢) بالأصل: «أبو الحسن بن محمد» تحريف، ما أثبتناه موافقاً لما جاء في الأنساب.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وخع: «معمر» وما أثبت وضبط عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وخع: «عن بهز أكبر نهر قد سليمان بن خالد التيمي» كذا، وما أثبتناه عن المجلدة الأولى صـ ٨١.

<sup>(</sup>٥) ضبطت عن الأنساب، وفيه في عامود نسبه اختلاف.

أحمد بن لولو، أنبأنا الحسن بن أحمد.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو [الأعزّ] قراتكين بن الأسْعد [بن] المذكور التركي الأَزَجي بقراءتي عليه ببغداد، أنا أبو محمد الحسن بن عَلي الجوهري.

أَخْبَرَنَا أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الخِرَقي (١) ، أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن مالك الشَّطَوي (٢) ، قال: أنبأنا حميد بن زنجوية ، نا روح بن أسلم ، نا حَمّاد بن سَلمة ، عن بَهْز بن الحكيم ، عن أبيه عن جده أن رسول الله على قال لأبي ذر: «يا أبًا ذر» ـ وَلم يقل ابن البنا: «يَا أبًا ذر» ـ وقال: «إذا رَأيت البناء بلغ سلعاً فعليك بالشام .

قلت: فإن حيل ـ قال قراتكين: قال: فإن حيل ـ بين ذاك أفأضرب بسيفي من حال بيني وبين ذلك؟ قال: لا، ولكن اسمَع وأطع ولو لعبد حبشي ـ زاد ابن البنا: مُجَدّع [٨٥].

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعد إسماعيل بن أبي صَالح أحمد بن عَبد الملك (٣) الكرمَاني ببغداد \_ أنبأنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن أبي جعفر الطَّبَسي، أنبأنا القاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبرَاهيم الصَدقي \_ بمرو \_ أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حكيم العَامري، نبأنا أبو المُوجَّه محمد بن عمرو بن المُوجَّه بن إبرَاهيم بن غزوان الفزاري، أنبأنا سعيد \_ يعني ابن هُبَيرة العَامري \_، نبأنا حَمّاد بن سلمة، أنبأنا بَهْز بن حكيم، عن أبيه عن جده أن رسول الله عليه قال: «عليكم بالشام»[٢٨].

اخْبَرَنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السَمرقندي، أنبأنا أبُو القاسم إسماعيل بن مَسْعَدة الإسْماعيلي، أنبأنا حمزة بن يوسف، أنبأنا أبُو أحمد بن عَدي، نبأنا أبو جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله الدَّيْبُلي<sup>(٤)</sup> بمكة، نا عَبد الحميد بن صبيح، نا حَمّاد بن زيد، عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسُول الله

<sup>(</sup>١) ضبطت عن الأنساب، وهذه النسبة إلى بيع الثياب والخرق.

 <sup>(</sup>۲) كذا وهذه النسبة إلى جنس من الثياب يقال لها الشطوية وبيعها، وهي منسوبة إلى شطا من أرض مصر.
 (الأنساب) وفيه: بن هلال الشطوي. وفي المطبوعة ١/ ٨١ «النيبطوني» تحريف.

<sup>(</sup>٣) مجدّع: المقطوع الأذنين.

<sup>(</sup>٤) عن الأنساب، وهذه النسبة إلى دَيْبُل بلدة من بلاد ساحل البحر من بلاد الهند. وبالأصل والمطبوعة ١/ ٨٢ «الدبيلي» تحريف.

تأمُرُني؟ قال: فنحا بيده الشام.

أَخْبَرَنا عَالياً أبو سَهل محمد بن إبرَاهيْم بن سَعْدُوية ببغداد، أنبأنا أبُو الفضل عَبْد الرحمن بن أحمد الرَازي، أنبأنا أبو الحسن أحمد بن إبرَاهيم بن أحمد بن خِرَاش، أنبأنا أبو جعفر أحمد بن إبرَاهيم بن عبد الله الدَّيْبُلي(١)، أنبأنا عَبد الحميد، نا حمّاد فذكر بإسناده مثله سَواء.

أخْبَرَنا أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد الباقي القوي المِصِّيْصي الفقيه، أنبأنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن الزاهد، أنبأنا عمر بن حماد بن أحمد بن محمد الخطيب، أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملَطي (٢)، أنبأنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن فروخ - في منزله بربض الرافقة (٣) - نا إسماعيل بن أبي الحارث، نا مُعَاوية، عن أبي إسحاق، عن بَهْز بن حكيم عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا رسول الله تأمرنا [فقال: ها هنا] ونحا بيده نحو الشام [٨٥].

أَخْبَرَنَا أبو القاسم بن الحُصَين أنبأنا أبو على المُذْهِب، أنا أحمد بن جعفر القطيعي، نا عَبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا يحيى، عن بَهْز، حَدثني أبي، عن جدي قال: قلت: يا رسول الله أين (٤) تأمُرُني خر لي فقال بيده نحو الشام وقال: «إنكم محشورُون رجَالاً وركباناً وتُجَرّون على وجوهكم» [٨٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو علي الحسن بن المُظَفّر بن الحسن بن السبط وأبو بكر محمد بن الحسين بن المَزْرَفي وأبو عَبد الله الحسين بن محمد بن عبد الوَهّاب البّارع، وأبو غالب محمد بن أحمد بن الحسين بن عَلي بن قريش الفرار (٥)، قالوا: أنبأنا أبو الغنائم عبد الصمد بن على بن المأمون.

<sup>(</sup>۱) عن الأنساب وهذه النسبة إلى دَيْبُل بلدة من بلاد ساحل البحر من بلاد الهند.وبالأصل والمطبوعة ١/ ٨٢ «الدبيلي» تحريف.

<sup>(</sup>٢) في خع «السلطي».

 <sup>(</sup>٣) ربض الرافقة: وهو الذي يسمى الرقة (ياقوت) والرافقة بلد متصل البناء بالرقة وهما على ضفة الفرات
وبينهما مقدار ثلاثمائة ذراع.

<sup>(</sup>٤) عن خمع ومسند أحمد ٥/٥ وبالأصل «من».

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: القزاز.

وَأَخْبَرُنَا أَبُو بكر محمد بن الحسين بن المرزقي (١) ، وَأَبُو السعود أحمد بن علي بن محمد بن المُجْلي (٢) ، قالا: حدثنا محمد بن علي بن المهتدي ، قالا: أنا أبو الحسن عَلي بن عمر بن محمد الحربي ، أنبأنا أبو الفضل محمد بن علي بن الحسن بن حرب القاضي ، قال ابن المأمون قاضي الرقة \_ وقال ابن المهتدي: سنة خمس وثلاثمائة \_ أنبأنا أيوب بن محمد الورّاق (٣) ، نا مروان بن معاوية ، نا بَهْز بن حكيم عن أبيه ، عن جده قال: قلت: يا رسول الله أين تأمرني خر لي قال: فنحا بيده نحو الشام وقال: «إنكم محشورون» وقال ابن المهتدي: «تحشرون رجالاً وركباناً وتجرون على وجوهكم» [٨٩].

وَاخْبَرَنا أبو القاسم بن السَمرقندي، أنبأنا أبو الحسين بن النَّقُور وأبُو القاسم بن التَّسْتُري، [أخبرنا أبو علي الحسن بن سعد بن أحمد بن عمرو بن المأمون الجزري الفقيه بالرحبة، أنا أبو القاسم التستري] (٤) قالا: أنبأنا أبو طاهر المُخَلِّص، أنبأنا أبو القاسم بن منيع، نا سويد بن سَعيد، نا مروان، عن بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدَة، عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله خرلي، قال: فنحا بيده نحو الشام ثم قال: «إنكم محشورون رجالاً وركباناً وتجرون على وجوهكم» في حديث [٤٩٠]

أخْبَرَنا أبو الحسَن علي بن أحمد بن منصور الغَسّاني الفقيه بدمشق، أنبأنا أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد، أنا جدي أبو بكر، أنبأنا أبو علي الحسن بن علي بن بحير (٥) الشَّعْرَاني الطَّبَراني، أنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يزيد البغدادي المعروف بالصيني (٦) ، نا رَوْح، وعَبْد الله بن حبيب، أبو وهب (٧) السّهمي قالا: نا بَهْز بن حكيم بن معاوية القُشيري عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا رسول الله

<sup>(</sup>١) كذا، وتقدم «المزرفي» وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «المحلا» تحريف، والمثبت والضبط عن تبصير المنتبه ٤/ ١٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) في خع «الوزان».

 <sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك على هامشه ومن خع.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: يحيى.

<sup>(</sup>٦) بالأصل وخع «الضبي» والمثبت عن الأنساب، وهو بغدادي، ولم يذكر لماذا قيل له ذلك، له ترجمة في تاريخ بغداد ٢٣٨/١.

 <sup>(</sup>٧) بالأصل: «وأبو وهب» والمثبت عن الأنساب «السهمي» وذكره: عبد الله بن بكر بن حبيب.

خر لي فأومى بيده نحو الشام. هذا هو عبد الله بن بكر بن حبيب نسبه إلى جده.

أخْبَرَنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن عَبد الله بن علي بن طاوس ـ بدمشق ـ أنا أبو الغنائم محمد بن علي بن الحسَن بن أبي عثمان، نا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه، أنبأنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، نا يحيى بن أبي طالب، نا عَبد الله بن بكر، حَدثنا بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا رسول الله بأبي وأمي مَا تأمُرني خر لي؟ قال: «ها هنا ـ ونحا بيده نحو الشام ـ إنكم محشورون رجالاً وركباناً وتجرّون (۱) على وجوهكم (١٩١٩).

أخْبِرَنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله بن علي الأكفاني المدمشق وأبو المعالي تغلب بن جعفر بن أحمد بن الحسين السَّرَّاج ببغداد والا: أنبأنا أبُو الحسن عبد الدائم بن الحسن القطان، قال: أنبأنا عَبْد الوَهّاب بن الحسن بن الوليد، أنبأنا أبُو العباس أحمد بن عتّاب بن الزّفتي، نا بَكَار بن قُتيبة، نا عَبد الله بن بكر، نا بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا رسُول الله خر لي أين تأمرني قال: فأوماً بيده نحو الشام وقال: «ثم تحشرون رجَالًا وركباناً وتجرون على وجوهكم»[47]

أخْبِرَنا أبو سَهل محمد بن إبراهيم بن سَعدُوية الأصبهاني \_ ببَغداد \_ أنبأنا أبُو الفضل عَبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي، أنبأنا أبُو القاسم جَعْفر بن عَبد الله، أنبأنا أبو بكر بن هارون الرُّويَاني، أنا محمد بن إسحاق [نا] (٢) السهمي، نا بَهْز بن حكيم بن مُعَاوية القُشَيْري، عن جده قال: قلت: يَا نبي الله أين تأمُرُني خرلي قال: هما هنا \_ ونحا بيده نحو الشام \_ إنكم تحشرون رجَالاً وركباناً و [تجرون] على وجوهكم "[٢٩].

أخْبِرَنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنبأنا أبو بكر محمد بن هبة الله الطبري، أنا أبُو القاسم، نا أبُو العضل القطان، أنا عبد الله بن جعفر بن درستوية، أنبأنا أبُو القاسم، نا

<sup>(</sup>١) بالأصل (وتخرون) والمثبت عن خع.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل واستدركت عن خع، وهو عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن المطبوعة .

يعقوب بن سفيان، نا أبو عاصم، عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله حر لي قال: فأومأ بيده نحو الشام «إنكم تحشرون رجالاً وركباناً»[٩٤].

وَأَخْبِرَنَا أَبُو عبد الله الفُرَاوي، أَنبأنا أَبُو بكر المسعفي أَنبأنا أَبُو الحسين بن القطان ببغداد، أَنبأنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سعيد، نا المكي بن إبراهيم، قال: بَهْز أُنبأنا عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله أين تأمرني خر لي قال: «ها هنا \_ ونحا بيده نحو الشام \_ إنكم تحشرون رجَالاً وركباناً تُجرون على وجوهكم المحمالة و المحالية و المحالية و الشام \_ إنكم تحشرون رجَالاً وركباناً تُجرون على وجوهكم المحمدة و المحالية و ال

وقد رَواه أبو قزعة (١) سويد بن حجر الباهلي البصري، عن حكيم بن معاوية، كما روَاه عَن (٢) أبيه بَهْز .

أخبرناه أبُو سهل محمد بن إبرَاهيم، أنا عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن المقريء، أنا جعفر بن عَبد الله بن يَعقوب الرازي، أنا أبو بكر محمد بن هَارون (٣) الرويَاني، نا ابن إسحاق يعني أبًا بكر بن الصّغاني، نا أبُو نصر التّمّار عَبْد الملك، نا حَمّاد بن سَلمة، نا أبُو قزعة (١) البَاهلي، عن حكيم بن معاوية عن أبيه، قال: قال رَسُول الله عَلَيُّ: «تحشرون ها هنا ـ وأومى بيده نحو الشام ـ مشاة وركباناً عَلى وجوهكم تُعرضون عَلى الله تعالى على أفواهكم الفِدام (٤) وأول ما تعرب، عن أحدكم فخذه الم [٤٦]:

«ورواه عروة بن رُويم اللّخمي، عن مُعَاوية بن حَيْدَة جدّ بَهْز.

<sup>(</sup>١) بالأصل «فرعة» والمثبت عن خع، وفي تقريب التهذيب: سويد بن حُجَير مصغراً. وقزعة بسكون الزاي إن كان من قزع إذا أسرع، وبفتحها إن كان واحد القزع، وهي السحاب المتفرقة، والسكون أكثر (المغني).

<sup>(</sup>٢) عن المطبوعة وبالأصل وخع «عنه».

<sup>(</sup>٣) عن المطبوعة، وبالأصل وخمع «هواز».

<sup>(</sup>٤) الفدام: ما يشد على فم الأبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب، يقال: فدم فاه: وضع عليه الفدام. وتعرب أي تفصح وتبين وتوضح الفعل الذي فعله (اللسان: فدم ـ عرب).

<sup>(</sup>٥) بالأصل وخع: (رزتم) وما أثبت عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وخع: «معاوية بن حكيم بن حيدة» والصواب ما أثبتناه، انظر تقريب التهذيب، والإكمال ٢/ ٥٧٦.

فقال: والذي بَعثك بالحق نبيّاً ما خلصت إليك حتى حلفت لقومي عَدَدها ـ يَعني أنامل كفيه ـ الله لا أتبعك ولا آمن بك، ولا أصدقك. وَإني أسئلك بالله بمَ بَعثك رَبك؟ قال: «بالإسلام» قال: وَمَا الإسلام؟ قال: «تسلم وجهَك لله تعالى وتخلي له نفسك» قال: فما حق أزواجنا عَلينا؟ قال: «أطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلّا في السبّ، وكيف ﴿وقد أَفْضَى بَعضُكم إلى بَعض، وأخذُن منكم (١) ميثاقاً غليظاً » ثم أشار قبل الشام فقال: «ها هنا تحشرون ها هنا تحشرون ركباناً ومشاة (٢) وعلى وجوهكم وأفواهكم الفدام وأول شيء يعرب، عن أحدكم فخذه» [٩٧].

أخْبِرَنا أَبُو القاسم بن السَمرقندي، أنبأنا أبو بكر محمد بن هبة الله الطبري، أنبأنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، نا آدم بن أبي إياس، أنبأنا أبو عمر الصَّنعاني (٣)، عن أبي سُليمَان، عن محمد بن إسحَاق المديني، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، عن ابن عَباس قال: قال رجل: يا رسول الله إني أُريد الغزو فقال له رَسُول الله ﷺ: «عليك بالشام وأهْله، ثم الزم من الشام عَسْقَلان، فإنه إذا دَارَت الرَحَا في أمتى كان أهل عسقلان في راحة وَعافية» [٩٨].

قرأت على أبي غالب أحمد بن الحسن بن البنا، عن أبي محمد الحسن بن علي الجوهري.

وَأَخْبِرَنَا أَبُو محمّد عَبد الله بن علي الآبنوسي \_ إجَازة \_ وَحَدّثني أَبُو المعمّر المبارك بن أحْمد بن عَبد العزيز الأنصاري، عنه، أنبأنا الجوهري، أنبأنا أبو عمر بن حَيّوية، أنبأنا أبُو الحسَن أحمد بن جعفر بن المنادي، نا القاسم بن زكريا بن يحيى أبو بكر المُطَرّز المقريء، نا سويد بن سعيد، نا حفص بن مَيْسرة، عن أبي سُليمَان، عن محمد بن إسحاق [عن] بن أبي نجيح، عن مُجاهد، عن ابن عباس: أن رجلاً أتى النبي عَيْفٍ فقال: إني أريد أن أغزو فقال له: «عَليك بالشام فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وَأَهْله. ثم الْزم من الشام عَسقلان فإنه إذا دَارت الرَحا في أمتي كان أهلها في رَاحة وَعَافِيهُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>۲) في مختصر ابن منظور ۱/ ۵۳ «ركباناً ورجالاً».

 <sup>(</sup>٣) بالأصل «الصغاني» تحريف، وهو حفص بن ميسرة أبو عمر الصنعاني انظر الكاشف للذهبي ١٨١/١
 وتقريب التهذيب.

أبو سُليمَان هذا يحيى بن سليمان سَماه محمد بن أبي السَري، عن حفص بن مَيْسرة في هذا الحديث.

قرأت على أبي القاسم بن السَمَرقندي، عن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الصقر، أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد بن أحمد بن جُمَيع، أنبأنا [أبو] يَعْلَى عبد الله بن محمد بن حمزة، أخبرني محمد بن الحسن - هو ابن قتيبة - نا أبو محمد بن أبي السَري، نا أبو عمر حفص بن مَيْسَرة الصَّنْعاني (۱) ، حدثني أبُو سليمان يحيى بن سليمان المدني، حدثني محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نَجيح، عن مُجالد، عن عبد الله بن عَباس قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله إني أريد أن أغزو في سبيل الله قال: «عليك بالشام فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وَأهله، الزم من الشام عَسقلان فإنها إذا دَارت الرحا في أمتي كانت فيهم راحة وعَافية»[101].

أخْبِرَنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحُصَين، أنبأنا أبو علي بن المُذْهِب، أنبأنا أبو بكر بن مَالك، حَدثني عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا عبد الله، نا عبد الله عبد الصمد، نا حماد عن الجُريري يعني سعيد بن إياس، عن أبي بشا قال عبد الله: بن المشا، يقال: لقيط. يقولون: ابن المشا، وأبُو المشا. وهو لقيط بن المشا، عن أبي أمامة قال: لا تقوم الساعة حتى يتحوّل خيار أهل العراق إلى الشام ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق. وقال رسول الله عليه: «عليكم بالشام»[101].

رَواه الخِطيب المذهب هو رَواه غيره حَماد (٢) فقال، عن أبي هريرة بدل أبي أُمامة.

قرأت على أبي محمد عَبُد الكريم [بن] حمزة بن الخَضِر السلمي، عن أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ، أنبأنا الحسن بن أبي بكر، أنبأنا أبو محمد، أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الله القطان، نا إسماعيل بن إسحاق، نا حجاج بن هلال، نا حمّاد بن سَلمة، عن الجُريري، عن ابن المشا<sup>(٣)</sup>، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال:

<sup>(</sup>١) راجع المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) كذا وردت العبارة بالأصل وخع، وثمة نقص في الكلام شوش المعنى، وفي المطبوعة ٨٧/١: رواه الخطيب عن ابن المذهب. ورواه غيره عن حماد.

 <sup>(</sup>٣) اختلف إسناد الحديث في المطبوعة ١/ ٨٧ عن الأصل وخع.

«عليكم بالشام»[١٠٢].

أخْبرَنا أبو الفتح يُوسف بن عَبْد الواحد بن محمد بن يوسف بن ماهان، أنبأنا أبو منصور بن شجاع بن علي بن شجاع، أنبأ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن مندة، نا أحمد بن محمد بن إبراهيم [نا] أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس، نا عمر بن حفص بن شليلة الدمشقي، نا سهل بن هاشم الواسطي، نا بسطام بن مسلم، عن الحسن، عن أبي أسيد الأنصاري قال: قال النبي على: "إذا رَأيت البناء قد بَلغ السلع فاغز بالشام، فإن لم تستطع فاسمع وأطع»[١٠٣].

كذا في سَماعي: وَاغز، يَعني أقم بالشام. ورَواه أبو الجهم عمرو بن حَازم، عن عمرو بن حفص أو قال: فالحق بالشام.

أنبانا أبو جعفر محمد بن محمد المُطَرّز قال: نا أبو نُعَيم الحافظ، حدثنا شليمان بن أحمد، نا عَبْدَان بن أحمد، نا جعفر بن محمد الوراق، أنبانا أبو عمر الضرير، نا حَمَّاد بن سَلمة، عن أبي شيبان (۱) عيسى، عن أبي طلحة الخَوْلاني واسمُه درع (۲) قال: قال رَسُول الله ﷺ: «تكونوا جنود أربعة. فعليكم بالشام، فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وَأهْله (۱۰۰۱ قال الطبراني في حَرف الذال المعجمة: فيما أجازه لي أبو علي الحداد وجماعة قالوا: أنبأنا أبو بكر بن رِيْذَة (۳)، أنبأنا أبُو القاسم الطَّبَراني قال: ذرع أبو طلحة الخولاني، وقد اختلف في صحبته.

أنبَأنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون المعروف بأبيّ.

وَأَخْبَرَنا أَبُو الفضل بن ناصر أنا أبو الحسن بن المبارك بن عبد الجبار وأبو الغنائم قالا: أنبأنا أبو أحمد عبد الوَهّاب بن محمد.

وَاخْبَرَنا أبو الفضل بن ناصر، أنبأنا أبُو الفضل أحمد بن الحسَن بن خَيْرُون، أنبأنا أبو الحسين محمد بن الحسَين بن أحمد الأصبهاني، وأبو أحمد الغَنْدَجَاني، قالا:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي تقريب التهذيب: عيسى بن سنان الحنفي، أبو سنان.

<sup>(</sup>٢) في تقريب التهذيب: اسمه ذرع، بالمعجمة أو المهملة.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وخع: "زيد" وفي المطبوعة: "زيده" والتصويب "ريذة" والضبط عن التبصير.

أنا أبو بكر أحمد بن عَبَدان بن محمد بن الفرج، أنبأنا أبُو الحسن [محمد] (١) بن سَهل، نبأنا أبو عبد الله البخاري واللفظ له أي لأبي الغنائم قال في حرف الدال المهملة: درع الخولاني وهو أشبه بالصَواب ولا يثبت له صحبة.

انبانا أبو الفرج غيث بن علي بن عبد السلام الصوري ونقلته من خطه، أنبأنا أبو الحسين بن الرذاذ \_ بتنيس \_ أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد الرقي، نا أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن الحداد، حدثنا الحسين بن الطّيب البَلْخي، ثنا عَون بن موسى، عن إياس بن معاوية قال: قال رسول الله على: "إن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله، وأن إبليس أتى العراق فباض فيها وفرّخ، وإلى مصر فبسط، عبقرية (٢) واتكأ. وقال: جَبل الشام، جَبل الأنبياء المناء هذا مرسل ومع إرساله منقطع بين البَلْخي وعَون بن موسى.

أَخْبَرُنَا الحداد في كتابه، ثم حَدثني أبو مَسعُود المُعَدّل، عنه قال: أنبأنا أبُو نصر الحافظ سُليمان بن أحمد عن واثلة بن الحسن العِرْقي (٣)، نا كثير بن عبيد، نا أبو حَيْوة شَريح بن يزيد، عن أرطأة بن المنذر، حَدثني أبُو الضحاك قال: أتيت ابن عمر فَسَألته: أين نزل؟ قال: إلى الناصية الأولى من أصحاب رسول الله عَلَيْه ساروا [بأمر رسول الله عَلَيْه وَأته. رسول الله عَلَيْه وَأته.

أخْبَرَنا أبو غالب<sup>(3)</sup> أحمد وَأَبُو عبد الله يحيى، ابنا الحسن بن البنا، قالا: أنبأنا أبُو الحسين محمد بن أحمد الآبنوسي، أنبأنا أحمد بن عبيد بن الفضل بن تيري إجَازة، نا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن الحسين بن محمد الزَّعْفَراني، أنبأنا ابن أبي خَيْثَمة، نا هارون بن معروف، نا ضَمْرَة، عن إبرَاهيم بن أدهم، عن عَطاء الخُرَاساني، قال: لما هممت بالنقلة من خُرَاسان شاورتُ من بها من أهل العلم أين يرون لي أن أنزل بعيالي وكلهم يقولون لي: عَليك بالشام. عَليك بالشام (٥).

<sup>(</sup>١) زيادة عن خع، وفي المطبوعة: أبو الحسين.

<sup>(</sup>٢) ضرب من البسط كالعباقرى (قاموس).

 <sup>(</sup>٣) بياض في خع، ونقص في الأصل وثمة عبارة غير واضحة على هامشه وتنبه على النقص، وما استدرك عن
 مختصر ابن منظور ١/ ٥٤ وفي المطبوعة: بلواء رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وخع: أبو غالباً.

<sup>(</sup>٥) سقطت بقية الحديث من الأصل وخع، انظر تتمته في مختصر ابن منظور ١/٤٥ ـ ٥٥.

قرات بخط أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن عَلي بن صَابر فيمًا ذكر أنه وجد بخط أبي الحسَين محمد بن عبد اللّه الرَازي، أخبَرَني أبو العَباس محمد بن جعفر بن يحيى بن حمزة الحَضْرَمي الدّمشقي، نا جَدي أحمد، أنبأنا أبي، عن أبيه يحيى، قال: حَدثني سفيان الثوري، عن طُعْمَة بن عمرو الجعفري عن عبد الرحمن بن سَابط الجمحي (۱)، قال: قلت لعبد اللّه بن عمرو بن العاص: إن لي رحماً وقرابة وَإِن منزلي قد نَبًا بي بالعراق والحجَاز، فخر لي فقال: «ارضَى لك مَا أرضى لنفسي وَلوَلدِي (۲) عَليك بدمشق ثم عَليك بمَدينة الأسبَاط [بانياس] (۳) فإنها مبَاركة الأرض: السّهْل والجبل، نقل الله تعالى عنها أنملها حتى بُدّلُوا تطهيراً لها.

<sup>(</sup>١) بالأصل وخع: «عبيد الرحمن بن سابط الحجبي» والمثبت عن تقريب التهذيب ويقال فيه: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وخع (ولوالدي) والمثبت عن مختصر ابن منظور .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن خـع.

## بَابُ

## بَيَان أن الإيمَان يكون بالشام عنْدَ وُقوعِ الفِتَنِ وكون الملاحم العظّام

أَخْبَرَنا بو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي، أنبَأنا أبُو الحسَن عبيد الله بن محمد بن إسحَاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَة، نا أبي، نا جُمَح بن القاسم بن عبد الوَهّاب بن أبَان بن خلف المؤذن ـ بدمشق ـ أنبأنا أحمد بن بشر بن حبيب الصوري، نا عبد الحميد بن بكّار، نا عُقْبة بن عَلْقَمة، نا الأوزاعي، عن عطية بن قيس عن عبد الله بن عمر (۱) قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «رَأيت (۲) عمود الكتاب انتُزع من تحت وسَادتي فذُهِب به إلى الشام فأوّلته الملك»[۱۰۶].

هذا حديث حسن غريب والمحفوظ عن عُقبة حَديثه عن سعيد بن عبد العزيز.

أَخْبَرَناه أبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخَضِر السلمي، حدثنا عبد العزيز بن أحمد التميمي، أنبأنا تمّام بن محمد الرازي وعبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، قالا: أنبأنا خَيْثُمة بن سليمان.

وَاخْبَرَناه أبو الحسين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن باذونة، أنبأنا أبو الفضل محمد بن علي بن أحمد.

وأخبرناه أبُو الفرج مجليّ بن الفضل بن حِصْن بن أبي يَعْلَى المَوْصلي، أنبأنا أبو علي نصر الله بن أحمد بن عثمان الخُشنامي<sup>(3)</sup>، قالا: أنبأنا أحمد بن الحسين الحيري القاضي.

<sup>(</sup>١) في مختصر ابن منظور ١/٥٦ (عمرو).

<sup>(</sup>۲) في مختصر ابن منظور: أريت.

٣) في خع ثلاث مرات «محمد».

<sup>(</sup>٤) عن خع وبالأصل «الحشامي».

وَأَخْبِرِنَاهُ أَبُو عبد الله الفُرَاوي، أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، أنبأنا أبو أبو طاهر الفقيه، قالا: أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قالا: أنبأنا أبو العباس بن الوليد بن مزيد.

أخْبرناه أبُو الحسَن علي بن المسلم الفقيه السلمي [أنا] أبو القاسم علي بن محمد بن أبي العلاء المِصِّيصي.

وَاخْبِرِنَاهُ أَبِو القاسم السَمرِقندي، أنبأنا عبيد بن إبرَاهيم بن عتيبة النّجّار الممشق أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله القطان الشيخ الصالح، أنبأنا خَيْثُمة بن سُليمَان الأطرابُلسي، قال: أنبأنا العَباس بن الوليد البَيْرُوتي (١)، أنا عُقْبة بن علقمة، حدثني سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن عبد الله بن عمرو (١) بن العَاصي قال: قال رسول الله ﷺ: "إني رأيت عَمُوداً» وقال أبو العَباس الأصم: أن عمود الكتاب انتزع من تحت وسَادتي وقال الفراوي: وسَادتي (٣) فنظرت فإذا هو نور ساطع عُمِد به إلى الشام. ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام [١٠٠١] وفي حديث السهلكي: ألا إن الإيمان قد وَقع بالشام ...

وهذا غريب أيضاً [من] حديث سعيد، عن عطية. والمحفوظ حديث سعيد عن يونس بن مَيْسَرة بن حَلْبَس الجبلاني<sup>(٤)</sup> كذلك رَواه أبو إسحَاق إبرَاهيم بن محمد، ومحمد بن مَعاذ بن عَبد بن عبد الحميد الدمشقيون، ويحيى بن صالح الوُحاظي<sup>(٥)</sup>، وسَعيد بن مَسْلَمة الأموي، عن سعيد.

فامًا حديث أبي إسحاق: فأخْبَرَناه أبو علي الحسن بن أحْمد الحداد في كتابه، وحدثني عنه عبد الرحيم بن عَلي بن أحمد الأصبهاني، أنبأنا أبُو نُعَيم الحافظ، أنبأنا سليمان الطَّبراني، أنبأنا محمد بن النَّضْر الأزدي، أنبأنا معاوية بن عمر، عن أبي

<sup>(</sup>١) بالأصل وخع: «السروني» والمثبت عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «عمر» والمثبت عن خع.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وخع، وفي المطبوعة: "وسادي" وهو الأقرب.

<sup>(</sup>٤) عن التاريخ الكبير ٨/٢٠٢ وبالأصل «الحبلاني» وجبلان قبيلة بحمص في حمير. وفي المطبوعة: «الجبلاني».

<sup>(</sup>٥) الوحاظى نسبة إلى وُحاظة مخلاف باليمن (قاموس).

إسحاق، عن سعيد بن عبد العزيز، أنبأنا ابن حَلْبَس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عن الله بن عمود الكتاب انتُزع من تحت وسَادتي، فأتبعته بَصَري فإذا هو نور ساطع عُمد به إلى الشام، ألا وَإِن الإيمَان إذا وَقعت الفتن بالشام»[١٠٨]

وأمًا حَديث الوليد فأخْبَرَناه أبو القاسم بن السَمرقندي، أنبأنا أبو بكر بن الطبري، أنبأنا أبو الحسين، أنبأنا عَبد الله بن جعفر، نبأنا يعقوب بن سفيان، حدثني أبو سَعيد عبد الرحمن بن إبرَاهيم، وصَفوان بن صَالح.

وأخْبَرَنا أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني، حدثنا عبد العزيز بن أحمد الكتاثي، أنبأنا تمّام بن محمد الرّازي، أنبأنا محمد بن إبرّاهيم بن مَرْوان، نا زكريًا بن يحيى، نا دُحَيم قالا: نا الوليد بن مسلم، قال ابن مَرْوَان: حدثنا أحمد بن المُعَلّى، نبأنا سُليمَان بن عَبْد الرحمن، وصفوان بن صالح، وعَبْد الرحمن بن إبرّاهيم، قالوا: أنبأنا الوليد بن مُسْلم، نبأنا سَعِيْد بن عَبْد العزيز، عن يونس بن مَيْسَرة، عن عبد [الله](۱) بن عمرو قال: قال رسول الله على: "إني رّأيت عمود الكتاب انتُزع من تحت وسَادتي فأتبعته بَصَري فإذا هو نور سَاطع حتى ظننت أنه مذهوب به فعمد به إلى الشام، وَإني أوّلت أن الفتن إذا وقعت أن الإيمَان بالشام»[١٠٩].

وَاخْبَرَنا أبو علي الحداد \_ إجَازة \_ وَحدثني أبو مَسعُود الأَصْبَهَاني ، أنبأنا أبُو نُعيْم الحافظ ، أنبأنا سُليمَان بن أحمد الطَّبَراني ، أنبأنا أحمد بن المُعَلِّى الدمشقي ، أنبأنا هشام بن عمّار قال : قال : وحدثنا إبرَاهيم بن دُحَيم ، نا أبي قال : وَأنبأنا وارد بن أحمد بن أسَد البيرُوتي ، نا صَفوان بن صَالح ، قالوا : أنبأنا الوَليد بن مسلم ، عن الحمد بن عبد العزيز ، عن يونس بن مَيْسَرة بن حَلْبَس ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله على أنه عمود الكتاب انتُزع من تحت وسَادتي فأتبعته بَصَري ، فإذا هو نور سَاطع حتى ظننت أنه مذهوب به إلى الشام ، وَإني أوّلت أن الفتن إذ وقعت أن الإيمَان بالشام » (١١٠ ) .

وَأَمَّا حديث مَرْوان: فقرأته على أبي الحسين أحمد بن كامل بن رستم بن مجاهد النصري، عن أبي الفتح محمد بن الحسن بن محمد الأسَدْابَادي الصوفي نزيل صُور،

<sup>(</sup>١) عن هامش الأصل وخع.

أنبأنا أبُو محمّد بن أبي نصر، أنبأنا خَيْثَمَة، أنبأنا محمّد بن عوف، أنبأنا مَوْوان بن محمد، أنبأنا سعيد بن عبد العزيز، عن ابن حَلْبَس، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عنه: «إني رَأيت عمود الكتاب انتُزع من تحت وسَادتي فنظرت، فإذا به نور سَاطع عُمد به إلى الشام، ألا وَإن الإيمَان إذا وَقعت الفتن بالشام»[١١١].

وَأَمّا حَديث محمد بن مُعَاذ: فأنبأناه أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني، أنبأنا أبو محمد عَبْد العزيز بن أحمد الكتاني، أنبأنا أبو الحسن علي، وأبو إسحَاق إبرًاهيم، أنبأنا محمد بن إبراهيم الحِنّائي (١) قالا: أنبأنا عَبد الوهاب بن الحسين الكِلابي، أنبأنا أحمد بن عُمير بن يوسف بن جَوْصا، حَدثنا يزيد بن محمد، نا يحيى بن صالح ومحمد بن معاذ، قالا: نا سَعيد بن عبد العزيز، عن أبي حلبس (٢)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عَنه: «رَأيت أن عمود الكتاب انتُزع من تحت وسَادتي فأتبعته بَصَري، فإذا هو نور سَاطع عُمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام»[١١٢].

وأمّا حديث يَحْيى بن صَالح: فأخْبَرَناه أبو علي الحَداد: حدثني أبو مسعود الأصبَهاني عنه، أنبأنا أبُو نُعَيْم الحافظ، أنبأنا أبُو القاسم الطبَرَاني، أنبأنا أبو زُرْعَة [و]أحْمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقيان، قالا: نا يحيى بن صَالح الوُحاظي، أنبأنا سَعيد بن عَبْد العزيز، عن يونس بن مَيْسرة بن حَلْبَس عن عَبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: «رَأيت عمود الكتاب انتُزع من تحت وسَادتي فأتبعته بَصَري، فإذا هو نور سَاطع عُمد به إلى الشام، ألا وَإِن الإيمَان إذا وقعت الفتن بالشام»[117] وهو مختصر.

أَخْبَرَناه (٣) بتمامه أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السَمَرْقَنْدي، أنبأنا أبُو بكر محمد بن هبة الله الطبري، أنبأنا أبو الحسين (٤) محمد بن الفضل، أنبأنا عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) الحنائي بكسر الحاء وفتح النون المشددة، هذه النسبة إلى بيع الحناء، وهو نبت يخضبون به الأطراف (الأنساب).

<sup>(</sup>٢) بالأصل وخع «أبي حبيش» تحريف.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: "وهو مختصراً، فأخبرناه" والمثبت عن خع.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «أبو الحسن» والتصحيح عن خع.

جعفر، أنبأنا يعقوب بن سفيان، نا يحيى بن صالح، نا سعيد بن عبد العزيز، عن ابن حَلْبَس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله ﷺ: «رَأيت عمود الكتاب انتُزع من تحت وسَادتي فأتبعته بَصَري فإذا هو نور سَاطع عُمد به إلى الشام، ألا وَإِن الإيمَان إذا وقعَت الفتنُ بالشام»[111].

وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيْد بِن مَسْلَمة (١): فَاخْبَرَنَاه أَبُو محمد بِن الأَكفَاني، حدثنا عبد العزيز الكتاني، أنبأنا تمّام الرَازي، حدثني أبو بكر أحمد بن عبد اللّه بن أبي دُجَانة النصْري، أنبأنا أبو الحسن محمد بن علي بن حرب الرّقي، أنبأنا أبوب بن محمد الوَرَاق، أنبأنا سَعيد بن مَسلمة، نا سَعِيد بن عَبد العزيز عن يُونس بن حَلْبَس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عليه: "رَأيت عمود الكتاب انتُزع من تحت وسَادتي فعُمد به إلى الشام، ألا وَإِن الإيمان إذا وقعت الفتنُ بالشام» [١١٥]

رَواه مُدْرِك بن عَبد الله الأَزْدي وأبو إدريس الخولاني عن عبد الله بن عمرو أيضاً.

فاما حديث [مدرك] فاخبرناه أبو محمّد بن الأكفاني، نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني، حدثني تمام بن محمد الرازي وأبو بكر محمّد بن عبد الله الدوري وعَبْد الوَهّابُ بن جعفر المَيْدَاني، قالوا: أنبَأنا أبو عبد الله محمد بن إبرَاهيم بن عَبْد الملك بن مَروان، أنبأنا أبو عبد الملك اليسري (٢)، نا عمر بن عثمان، نا أبي، نا محمد بن مهاجر، عن العباس بن سالم، عن مُدْرِك بن عبد الله الأزدي قال: غزونا مع مُعَاوية بمصْر فنزلنا تِنيس (٣)، فقال عَبد الله بن عمرو لمعاوية: يَا أميرَ المؤمنين، أتأذن أن أقوم على فرسي في الناس؟ فأذن. فأقام على فرسه فحمد الله تعالى وأثنا عليه، ثم قال: سَمعت رسول الله على يقول: «رَأيت في المنام أن عمود الكتاب انتُزع من تحت وسَادتي، فتبعته بَصَري، فإذا هو كالعمود من النور فعُمد به إلى الشام، ألا وَإِن الإيمَان إذا وقعَت الفتن بالشام» [٢١١] ثلاث مَرات.

<sup>(</sup>١) بالأصل: "بن أبي سلمة" والصواب عن خع.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: أبو عبد الملك التستري عن عمرو بن عثمان.

<sup>(</sup>٣) تنيس: بكسرتين وتشديد النون، جزيرة في مجر مصر قريبة من البر بين الفرما ودمياط. وفي مختصر ابن منظور: "بلبيس".

رَواه غيره فقال: عن مُدْرِك أَوْ أَبِي مُدْرِك، وَالصَّوابُ: مُدْرك.

أخبرناه أبُو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقندي، أنبأنا أبو بكر محمد بن هبة الله الطبَري، أنبأنا أبو الحسين (۱) بن الفضل، أنبأنا عبد الله بن جعفر، أنبأنا يعقوب بن سفيان، أنبأنا محمد بن مُهَاجر، عن العباس بن سالم، عن مُدْرك بن عبد الله وأو أبي مُدْرك وقال: غزونا مع مُعَاوية رَضي الله تعالى، عنه مصر فنزلنا منزلاً، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص لمعاوية: يَا أمير المؤمنين، أتأذن لي أن أقوم فوق فرسي في الناس، فأذن له فقام عَلى فرسه فحمد الله تعالى وَأثنى عليه ثم قال: سمعت رسول الله على يقول: «رَأيت في المنام أن عَمُودَ الكتاب حُمل من تحت وسَادتي فأتبعته بصري فإذا هو كالعَمُود من النار (۲) يُعمد به الشام ألا وَإِن الإيمَان إذا وقعت الفتن بالشام» الله عنه الله عَمُود على فرسه.

وَأَمّا حديث أبي إِدْرِيس: فَاخْبِرِنَاه أبو علي الحسن بن أحمد الحداد في كتابه، أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريْدة (٣)، أنبأنا أبو القاسم سليمان بن أحمد، نا أحمد بن رَشدين المصري وأبو الزَّنْبَاع رَوْح بن الفَرج، قالا: نا عَمرو بن خالد الحَرَّاني، نا ابن لَهيَعة، عن جعفر بن رَبيعة عن (٤) رَبيعة بن يزيد، عن [أبي] (٥) إدريس الخولاني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: سمعت نبي الله عليه الصلاة والسلام يقول: «بينا أنا نايم رَأيتُ عمود الكتاب احتُمل من تحت وسَادتي رأسي فأتبعته بصري فإذا هو قد عُمد به إلى الشام ألا وَإِن الإيمَان إذا وقعت الفتنُ بالشام» ألله الدَرْداء بَدلاً مَرات، ورَواه بُسْر بن عبيد الله الحَضْرَمي، عن أبي إدريس فقال: ، عن أبي الدَرْداء بَدلاً مِن عَبد الله.

أَخْبَرَناه أَبُو إبرَاهيم بن طاهر بن البركات بن إبرَاهيم الخُشُوعي، وأبو القاسم تمّام بن عبد الله بن المُظَفّر الظبي بدمشق قالا: أنا أبو الحسَن عَلي بن طاوس.

<sup>(</sup>١) بالأصل «أبو الحسن» والتصحيح عن خع.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وخمع هنا، وقد تقدم: «كالعمود من النور» وهو الوارد أيضاً في مختصر ابن منظور ٢/١ه.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وخع والمطبوعة «زيدة» خطأ.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «بن» تحريف.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل وخع.

وَاخْبَرَنَاهُ أَبُو محمد هبة الله بن أَحْمد المقريء، أنبأنا قاضي القضاة أَبُو بكر محمد بْن المُظَفَّر الشامي، قالا: أنبأنا أَبُو القاسم عَبْد الملك بن مُحمَّد بن عَبْد الله، أنبأنا ابن (١) بشران.

وَاخْبَرَناه أَبُو محمد بن هبة الله بن طَاوس، أنبَأنا أَبُو الغَنائم محمد بن علي [بن] الحسن بن أبي عثمان، أنبأ أبُو عبد الله الحسن بن محمد المُظفّر الغفاري<sup>(۲)</sup>، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن سُلَيْمان<sup>(۳)</sup> النّجّاد، نا أبُو الليث يزيد بن جَهور - بطَرسُوس<sup>(3)</sup> - نا أبُو البيث يزيد بن جَهور بطرسُوس<sup>(3)</sup> - نا أبُو تُوبة الربيع بن نافع، عن يحيى بن حمزة، عن ثور بن يزيد عن بُسر بن عُبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عَائذ الله عن أبي الدرداء قال: قال رَسُول الله ﷺ: «بَينا أنا نائم رَأيتُ عَمُود الإسلام احتُمل من تحت رَأسي، فظننت أنه مَذهوب به فأتبعته بَصَري فعُمد به إلى الشام»[۱۱۸] ولمْ يكنّ الغَضَايري قاله الليث.

وَأَخبرناه أبو عَبد الله محمد بن الفضل الفَزَاري، أنبَأنا أبُو بكر أَحْمد بن الحسين البيهَقى.

وأخبرناه أبُو القاسم إسماعيل بن أحمد، أنا أبُو بكر محمد بن هبة الله اللالكائي قالاً: أنا أبُو الحسين بن الفضل القطان، أنا أبُو جَعفر، أنبأنا يَعقوب بن سُفيان، نا عَبد الله بن يُوسف.

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو القاسم عَبد الله بن محمد بن الحُصَين، أنبأنا أبو علي بن المُذْهِب، أنبأنا أبو بكر بن مَالك القطيعي، نا عَبد الله بن أحمد، حَدثني أبي، نا إسحَاق بن عيسى.

وَأَخْبِرِنَاهُ أَبُو عَلَي الحسَن بن أَحْمَد الحَداد \_ إِجَازة \_ وَحَدِّثني عَنه أَبُو مَسعُود عَبْد الرحيم بن علي بن أحمد، أنا أَبُو نُعَيْم الحافظ، نا سُليمَان بن أَحْمد، نا أَحْمد ن المُعَلِّى، نا هشام بن عمّار.

<sup>(</sup>١) بالأصل «أبو» والصواب عن حع.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وخع، والصواب (الغضائري) وهذه النسبة إلى الغضارة وهو إناء يؤكل فيه الطعام. (الأنساب)
 وذكر باسم: أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم. . . . المعروف بالغضائري.

<sup>(</sup>٣) عن التبصير ١٤٠٩/٤ والأنساب «الغضائري» وبالأصل وخع والمطبوعة ٩٦/١ «سلمان» تحريف.

<sup>(</sup>٤) طرسوس: بفتح أوله وثانيه، مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم.

وَأَخْبِرَنَاهُ أَبُو محمد بن الأكفاني، نا عَبد العزيز بن أحمد الكتاني، أنا أبو الحسن علي بن الحسن بن السمسار، نا يُوسف بن القاسم، أنبانا محمد بن الحسن بن قُتيبة اللّخمي \_ بِعَسقلان ، سَنة ثمان وثلاثمائة \_ نا هشام بن عَمّار، نا يحيى بن حمزة، نا زيد بن وَاقد، حَدّثني بُسْر بن عُبيد الله. حَدثني أبُو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء: إن رَسُول الله عليه قال: «بَينا أنا نَاثم رَأيت عمودَ الكتاب احتُمل من تحت وسادتي رَأسي فظننت أنه مذهُوب به فأتبعته بَصَري فعُمدَ به إلى الشام. ألا وَإِن الإيمان حين تقع الفتن بالشام» [119] \_ زاد الطبرَاني: يَعني فتن الملاحم \_ واللفظ لحديث الأكفاني.

أَخْبَرَنَاهُ عَالِياً أبو طاهر محمد بن الحسين بن محمد بن إبراهيم بن الحِنَّائي، وأبو الحسن بن الحسين الموازيني - إجَازة - قالا: أنبانا أبو عبد الله مُحَمّد بن عبد السّلام بن عبد الرحمن بن عبد بن سعد - قراءة عليه سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة - أنبأنا أبو محمد بن سليمان بن يوسف الرَّبَعي البُنْدَار سَنة أربع وَستين وثلاثمائة، نا أبو العبّاس أحمد بن عامر بن المعمّر الأزدي من أصل كتابه، نا هشام بن عمّار، نا يحيى بن حمزة فذكر بإسناده مثله وقال: «بَينا أنا نائم رَأيت عَمُود الكتاب حُمل من تحت رأسي» [171] ولم يقل: أن، والبَاقي مثله.

ورَواه عمرو بن العَاص نحواً (١٧ من روَاية ابنه عَبد الله.

أخبَرَناه أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عَبد الله بن عبد الوَاحِد بن الحُصَين، أنبأنا أبو علي المُذْهِب، أنا أبو بكر أحمد بن جَعفر بن حَمدان، نا عَبد الله بن أَحْمد، حَدثني [أبي](٢) أنا أبو اليمان.

وَأَخْبِرِنَاهُ أَبُو عَلَي الْحِدَادُ فِي كَتَابِهُ، حَدَثْنِي أَبُو مَسعُودُ الأَصْبَهَانِي عَنهُ، أَنبأنا أبُو نُعيم الْحَافظ، حَدَثْنا أبُو القاسم الطبرَاني، أَنبَأنا أبُو موسى بن عيسَى بن المنذر، نا محمد بن المبارك الزبيْري، قالا: نا إسماعيل بن عَياش، عن عبد العزيز بن عُبيد الله عن عَبد الله بن الحارث، قال: سَمعت عمرو بن العاص يقول: سَمعت رَسُول الله عليه عن عَبد الله بن الحارث، قال: سَمعت عمرو بن العاص يقول: سَمعت رَسُول الله عليه يقول: «بَينا أَنا في (٣) منامي أتنني الملائكة فحملتْ عمُودَ الكتاب من تحت رأسي

<sup>(</sup>١) بالأصل وخم : «ورواه عمر بن العاص نحو».

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل وخع، واستدركت عن مسند أحمد ١٩٨/٤ والحديث التالي فيه.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «بينما أنا نائم في منامي» والمثبت عبارة مسند أحمد.

فعَمَدت به إلى الشام. ألا فالإيمان حيث تقع الفتن بالشام»[١٢١].

وقال الطبرَاني: أي: بَينا أنا نايم. وقال: لا وَأَن الإيمَان.

أَخْبَرَنا أبو عَبد الله محمد بن الفضل الفُرَاوي، أنبأنا أبُو بكر أحمد بن الحسين البَيهَقي (١).

وَاخْبَرَنَا أَبُو بكر الطبري، قالا: وَاخْبَرَنَا أَبُو بكر الطبري، قالا: أَنِبَأَنَا أَبُو الله الفضل القطان، أنا عَبد الله بن جَعفر، أنبَأَنا يَعقوب بن سُفيان، عَدثني نصر بن محمد بن سُليمان (٢) الحِمْصي، نا أبي أبُو ضمرة محمد بن سُليمان (٢) السّلمي.

وَاخْبَرَنَا أَبُو الحسَين عَبْد الرحمن بن عبد الله بن الحسَن عن ابن الحسن الرَّبَعي، نا أبو العَباس أحمد بن عُبيد بن فياض، نا أبو العَباس أحمد بن عُبيد بن فياض، نا أبو القاسم نصر بن محمد بن سليمان أبي ضَمْرَة، حَدثني أبي أبُو ضَمْرَة، حدثني عبد الله (٣) بن أبي قيس، قال: سَمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ﷺ: «رَأيت عَمُوداً من نورٍ خرجَ من تحت رأسي سَاطعاً حتى استقر بالشام»[١٢٢].

أَخْبَرَنَا عالياً أبو علي الحسن بن أحمد الحداد \_ إجَازة \_ وحدثني أبو مَسعُود الأصْبهَاني الحافظ، نا سُليمَان بن أحمد الطَّبرَاني، نا خطاب بن سَعد الدمشقي، نا نصر بن محمد بن أبي ضَمْرَة (٤) السّلمي، نا أبي، نا عبد الله (٥) بن أبي قيس فذكر نحوه، وقال: خرج من تحت وسَادتي حتى.

وَرَوى عن عَبد الله بن عمرو في هذا الباب.

أخْبَرَناه أبو الفضائل ناصر بن محمود بن علي الدمشقي، نا أبو الحسَن عَلي بن

<sup>(</sup>١) بالأصل: أحمد بن الحسين بن الفضل القطان البيهقي.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وخع: «سلمان» والصواب عن تقريب التهذيب. ووردت كنيته بالأصل «أبي حمزة» والصواب عن خم وتقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «حدثني أبي عبيد الله بن قيس، والصواب: عبد الله بن أبي قيس، عن تقريب التهذيب والكاشف للذهبي ٢/ ١٠٧ ويقال: عبد الله بن قيس، أبو الأسود النصري الحمصي، مخضرم.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «نصر بن محمد، نا نصر بن أبي حمزة الكذا والصواب مما سبق.

<sup>(</sup>٥) بالأصل «عبيد الله» انظر ما تقدم فيه.

أحمد بن زهير، حدثنا علي بن محمد بن شجاع، أنا أبو الحسن عَبْد الوَهّاب بن جعفر، نا الحسن بن علي بن عمرو العنسي أبُو محمد، قال: قرأت عَلى أبي بكر بن جعفر، حَدثنا يحيى بن محمد بن السكن، نا ربحان بن سَعيد، نا عَبّاد بن منصور عن أيُوب، عن أبي قِلابة عن بُشَير عن عبد الله بن عمر قال: قال لنا نبي الله عليه يوماً: إني رأيت الملائكة في المنام أخذوا عمود الكتاب فعمدوا به إلى الشام فإذا وقعت الفتن فإن الإيمان بالشام [۱۲۳].

كذا قال في الإمام، وقد وَقَعَ عَالياً وَفيه: الإيمان، إلَّا أنه أسقط منه أبو قِلاَبة.

أَخْبَرَنَاه أَبُو القاسم بن السَمرقندي، أنبأنا أبو الحسَين أحمد بن محمد بن أحمد النّقُور، نا أَبُو طاهر المُخَلّص، نا محمد بن هَارون بن عَبد الله الحَضْرَمي، نا محمد بن حَسان الأزرق، أنبأنا أبو عصمة (١) ريحان بن سعيد، نا عَبّاد بن منصُور، عن أيوب، عن بُشير (٣)، عن عبد الله بن عمر قال: قال لنا نبي الله ﷺ: "إني رأيت الملائكة في المنام أخذوا عمود الكتاب فعمدوا به إلى الشام، فإذا وقعتِ الفتن فإن الإيمان بالشام» [١٢٤] بُشير هو ابن كعب.

وَرَوي من وجه آخر، عن أيُوب، عن أبي قِلاَبة، عن عَبد الله بن عمر ومن غير ذكر بُشَير.

أخْبرناه أبو على الحسن بن أحمد الحداد في كتابه، أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن ريْذة (٣)، أنبأنا أبو القاسم الطَّبراني، نا إبراهيم بن أحمد بن عمر بن وكيع بن أحمد بن عمر الوكيعي، نا أبي، نا مُؤمّل بن إسماعيل، نا محمد بن ثور، عن مَعْمَر، عن أيُوب، عن أبي قِلاَبة، عن عَبد الله بن عمر (٤) أن النبي عَلَيْ قال: «إني رَأيت في المنام أخذوا عَمُود الكتاب فعمدوا به إلى الشام فإذا وقعت الفتنة فالأمن بالشام»[١٢٥].

<sup>(</sup>١) بالأصل: «غضة» والصواب عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل: بشر.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وخع والمطبوعة: «زيدة» تحريف.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وخع: اعمرو».

أَخْبَرَنا أبو عبد الله بن الفضل الفُرَاوي، أنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي.

وَقرأت على أبي غالبَ أحمد بن الحسن بن البنا، عن أبي محمد بن الحسن بن علي الجوهري بن علي الجوهري أ<sup>(۱)</sup> قراءة.

وَاخْبِرَنَا أبو محمد عَبد الله بن عَلي بن الآبنوسي إجَازَة، وَحدثني أبُو المعمَر المبارَك بن أحمد الأنصاري، عنه، أنبأنا الجوهري، حَدثنا أبو عمر بن حَيُوية، أنبأنا أحمد بن جَعفر بن محمد، حَدثني أحمد بن ملاعب أبو الفضل، حدثني سُليمَان بن أحمد الوَاسطي، أنبأنا الوَليد بن مُسلم، نا عُفير بن مَعْدان، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله على: «رَأيت كأن عمود الكتاب انتُزع من تحت وسَادَتي فأتبعته بصَري فإذا هُوَ نور ساطع عُمِد به إلى الشام، فرأيت أن الفتن إذا وقعت فإن الإيمَان بالشام»[٢٧٦] واللفظ لحديث سُليمَان.

أخْبَرَناه أبو علي الحسن بن أحمد الحَداد وجماعة \_ إجَازة \_ قالُوا: أنا أبُو بكر محمد بن عبد الله بن رِيْدَة (٢)، أنا سُليمَان بن أحمد الطبَرَاني، أنبَأنا يحيى بن عَبْد البَاقي المِصِّيْصي، نا عمرو بن عثمان، نا الوليد بن مُسلم، عن عُفير بن مَعدان أنه سمع سُليمَان بن عَامر يُحدثُ، عن النبي على قال: «رأيت عمود الكتاب انتُزع من تحت وسَادَتي فأتبعته بَصَري فإذا هُوَ نور سَاطع حَتى ظننت أنه قد هَوَى يُعمد به إلى الشام، وَإني أوّلت أن الفتنِ إذا وَقعت أن الإيمَان بالشام» [١٢٧].

وَاحْبَرَناهُ أَبُو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري (٣) \_ ببغداد \_ نا أبُو الحسن محمد بن عَبْد الوَاحد بن محمد بن جَعفر \_ المعرُوف بابن زوج الحرة سنة

<sup>(</sup>١) كذا كررت بالأصل وخع.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وخع والمطبوعة: «زيدة» تحريف.

<sup>(</sup>٣) عن خع وبالأصل: الجريزي.

أربعين وأربعمائة \_ أنبأنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان، نا أبو علي الحسين بن خير بن حَوثرة بن يَعيش بن الموفق بن أزر بن النعمان الطائي الحمصي \_ بحمص \_ نا أبو القاسم عَبْد الرحمن بن يحيى بن أبي النعاس، نا عبد الله بن عَبْد الحَبار الخَبائري (١)، نا الحكم بن عبد الله بن خُطَّاف (٢)، نا الزُّهْري، عن سَعيد بن المُسَيِّب، عن عَائشة قالت: هَب النبي على من نومه مَرعُوباً وهو يُرجِّع فقلت: مَا لك يَا رسول الله فقال: «سُلَّ عَمُود الإسلام من تحت رأسي فأوْحَشني، ثم رَميتُ ببَصَري فإذا هو قد غُرز في الشام. فقيل لي: يَا محمد، إنَّ الله تعالى قد اختارَ لك الشام ولعباده، فجعلها لكم عزّاً ومحشراً ومنعةً وذكراً (١) من أراد الله به خيراً أسكنه (١) الشام وأعطاه نصيباً منها. ومن أراد به شراً أخرجَ سَهْماً من كنانته، وَهي مُعَلقة في وسَط الشام، فلم يَسلم في الدنيا والآخرة (١٢٨) تابعَه يحيى بن سَعيْد العَطار الحمصي على الشام، فلم يَسلم في الدنيا والآخرة (١٢٨) تابعَه يحيى بن سَعيْد العَطار الحمصي على روايته، عن ابن خُطاف إلا أنه خَالفه فيه سَعيد بن المُسَيِّب فقال: عن الزَّهري، عن عوة، عن عائشة وكأنه الصَوابَ.

وَقراته على أبي محمد عَبْد الكريم بن حمزة بن الخَضِر السُلمي، عن أبي زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر بن إسحَاق البخاري، حَدثنا عَبْد الغني بن سَعيد، حدثنا الحاكم بن عبد الله بن سَعيد، نا إسحَاق بن إبراهيم بن يُونس، أنبأنا القاسم بن هَاشم البَزّاز، نا خالد بن خَلَى، نا يحيى بن عبد الأزدي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: هَبّ رسول الله عَيْ من نومه مَذْعُوراً وهو يُرجِّع قلت: مَا لك أنت بأبي وَأمي قال: «سُلّ عمُودُ الإسلام من تحت رأسي ثم رميت ببصري فإذا هو قد غُرز في وسَط الشام. فقيل لي: يَا محمد إن الله تبارك تعالى اختار لك الشام وجَعَلها لك عزاً ومحشراً وذكراً من أراد به خيراً أسكنه (٤) الشام وأعطاه نصيبُه منها ومن أرَاد به شراً أخرج سهماً من كنانته وَهْي مُعَلقة وَسَط الشام فرماه بها فلم يَسلم دنيا وَلا آخرة» [١٢٩].

أنبَأنا أبو علي الحسَن بن أحمد المقريء وجماعة، قالوا: أنبأنا أبو بكر محمد بن

<sup>(</sup>١) بالأصل وضع: الجنائزي، والمثبت والضبط عن الأنساب، وهذه النسبة إلى خبائر، وهو بطن من الكلاع (الأنساب).

<sup>(</sup>٢) عن تقريب التهذيب، وبالأصل وخمع هنا: «خطاب» وسيأتي صحيحاً في آخر الحديث.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «وذكر».

<sup>(</sup>٤) عن مختصر ابن منظور ١/٥٥ وبالأصل «سكنه».

عَبْد اللّه بن ريذة (۱)، أنبأنا سُليمَان بن أحمد بن المثنى، حَدثنا أحمد بن المُعَلّى الدمشقي، أنبأنا هشَام بن عمّار، نا عبد اللّه بن عبد الرحمن بن يزيد بن جَابر، أنبأنا صَالح بن رُسْتُم، عن عبد اللّه بن حَوَالة قال: قال رسول الله على: «رَأيت ليلة أُسْري بي عموداً أَبْيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة (۲) فقلت: مَا تحملون؟ فقالوا: عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام، وَبَينا أنا نائم رَأيت عُمودَ الكتاب اختُلسَ من تحت رأسي فظننت أن الله تعالى قد تخلّى من أهل الأرض، فأتبعته بَصري وَإذا هو نور سَاطع بين يَدي حتى وضع بالشام» فقال ابن حوالة: يَا رسُول الله خر [لي] (۳) فقال: «عليك بالشام» أنها المن حوالة: يَا رسُول الله خر [لي] (۳) فقال: «عليك بالشام»

قَرَانا على أبي عبد الله يحيى بن الحسَين بن البنا، عن أبي تمام علي بن محمد، عن أبي عمر بن حَيُوية، أنبأنا محمد بن القاسم بن جَعفر، أنبأنا ابن أبي خَيثُمة، نا هارون بن مَعرُوف، نا ضَمْرَة، نا ثور عن عبد الله بن حَوالة قال: فخرتم يَا أهْل الشام أن الله تعالى إذ قذف بالفتن، عن أيمَانكم وعن شَمائلكم، والذي نفس بن حَوالة بيده ليقذفنكم الله تعالى بفتنة يخرج منهَا زُيَّافكم (٤).

وَأَنْبَأْنَا ضَمْرَة، عن ابن شَوْذَب قال: تذاكرنا الشام قال: فقلتُ لأبي سَهل: أما بَلغك أنه يكون بها كذا؟ قال: بلى، ولكن ما كان بها يكون أيْسر مما يكون بغيرها.

انبانا أبُو الفرج سَعيد بن أبي الرجا بن أبي منصور \_ شفاها \_ أنبأنا مَنصُور بن الحسين بن عَلي بن القاسم بن داود (٥) الكاتب، وأبو طاهر أحمد بن محمود، قالا: أنبأنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقريء، نا أبو يَعْلَى أحمد بن علي بن المثنى \_ بالموصل \_ نا أبو الوكيع نا أبو الربيع الزهراني (٦) سُليمَان بن داود، أنبأنا حمّاد بن زيد، عن أبي قِلاَبة قال: قال كعب: لن (٧) تزال الفتنة مراماً بها لم تبدُ من قبل الشام.

<sup>(</sup>١) بالأصل وخع والمطبوعة: «زيدة» تحريف.

<sup>(</sup>٢) عن مختصر ابن منظور ٧/١، وبالأصل (يحملها ملكاً».

<sup>(</sup>٣) زيادة عن خـع وابن منظور.

<sup>(</sup>٤) زيافكم جمع زائف، يقال: درهم زيف وزائف أي رديء (اللسان: زيف).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: رَوَّاد.

<sup>(</sup>٦) عن خع وبالأصل: «الزهري أبي» كذا.

<sup>(</sup>V) عن خمّ وبالأصل (إن».

#### باب

# ما جاء في نبيّنا المصْطَفَى خاتم النبيّين عَليْه الصَّلَاة وَالسَّلَام عَن وقوع الفتن عُقْرُ دار المؤمنين

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السَمَرقندي، أنبأنا أبو الحسَين أحمد بن محمد بن النَّقُور وأبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البُّسري [والشريف أبو]<sup>(۱)</sup> نصر محمد بن أحمد بن محمد الزينبي قالوا: أنبأنا أبو طاهر المُخَلِّص قالوا<sup>(۲)</sup>: الزبيني: وأنا حاضر.

وَأَخْبِونَا أَبُو الفضل محمد بن نصر بن محمد بن علي [و] (١) أَبُو القاسم الخَضِر بن الحسَين بن عَلي بن محمد بن المعلم ببغداد، قالا: أنبأنا أبو القاسم بن السَمرقندي، قال: نا أبو طاهر المُخَلِّس، نا عبد الله بن محمد البغوي، نا عبد الجبار يعنى ابن عاصم.

وَحَدَّثني هَانيء بن عَبْد الرحمن بن أبي عَبلة بالرَملة وسكنه ببيت المقدس، عن إبرَاهيم بن أبي عبلة.

وَاخْبَرَنا أبو القاسم بن السَمرقندي، أنبأنا أبو الحسَين بن النَّقُور، أنبأنا عيسى بن عَلي الوزير، أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي، أنبأنا أبو طالب عبد الجبّار بن عاصم نا هانيء بن عَبد الرحمن بن أبي عبلة العُقيلي، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن جُبيْر بن نُفير عن سَلمة بن نُفيل الكندي وكان قومه بعثوه وافداً إلى رسول الله على قال: بَينا أنا مع رسول الله على تمس ركبته ركبتي، مستقبل الشام بوجهه، مُولي إلى اليمن ظهره \_ وفي حديث عيسى: مولياً ظهره إلى اليمن \_ إذ أتانا (٣) رجل

<sup>(</sup>١) زيادة عن المطبوعة ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وخع، والصواب: «قال».

<sup>(</sup>٣) في خع: «أتاه» ومثلها في مختصر ابن منظور ١/٥٨.

فقال: يا رسول الله على أذال (١) الناس الخيل ووضعوا السلاح وزعموا أن الحرب قد وضعت أوزارها. فقال رسول الله على: «كذبوا بل الآن جاء القتال، لا تزال فرقة» الحديث ـ وفي حديث عيسَى «لا يزال قوم ـ من أمتي يقاتلون على أمر الله عزّ وجلّ يُزيغ الله تعالى بهم قلوب أقوام وينصرهم عليهم، حتى تقوم السّاعة أو حَتى يَأْتي أمر الله تعالى. الخيل مَعقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحي إليّ أني مقبوض غير مُلبث، وإنكم متبعي أفناداً وعقر دار المؤمنين بالشام» [١٣١].

رواه العَبّاس بن إسماعيل عن هَاني، فزاد في إسْناده: الوليد بن عَبْد الرحمن بن إبرَاهيم، وَجُبير.

الحُبَرَنا أبو على الحداد إجازة وحدثني أبو مَسعُود الأصبهاني عنه، وأنبأنا أبو نُعيم الحافظ، أنبأنا سُليمان بن أحمد، أنبأنا عمر بن إسْحَاق بن إبرَاهيم بن العَلاء بن زبريق الحِمْصي، نا العَباس بن إسْماعيل، أنبأنا هانيء بن عَبد الرحمن بن أبي عبلة، أنبأنا عمي إبرَاهيم بن أبي عبلة، عن الوليد بن عَبد الرحمن الجُرَشي(٢)، عن جُبير بن نُقير عن سَلمة بن نُقيل قال: كنت جَالساً عند النبي على فقال: «يوحى إليّ أني مقبوض غير مُلبث، وأنكم متبعي أفناداً (٣) يضرب بَعضكم رقاب بَعض، وَلا يزال من أمتي أناس يقاتلون على الحق ويزيغ الله تعالى بهم قلوبَ أقوام، ويَرزقهم منهم حتى تقوم السّاعة، والخيل مَعقود في نَواصيَها الخير إلى يَوم القيامة، وعقر دَار المؤمنين بالشام»[١٣٢].

ورواه محمد بن المُهَاجر بن دينار، وَإِبرَاهيم بن سُليمَان الدمشقيان، عن الوَليد بن عبد الرحمن.

فامًا حديث محمد بن المُهَاجر فَاخْبَرَناه أبو عبد الله محمد بن الفضل الفُرَاوي وأبو محمد هبة الله بن سَهل بن عمر السندي الفقيهان قالا: أنا أبو سَعد محمد بن عبد الرحمن الجَنْزَروذي (٤)، أنبأنا أبو أحمد الحاكم، أنبأنا محمد بن محمد البَاغندي،

<sup>(</sup>١) أذال الناس الخيل: أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها (نهاية: ذيل).

<sup>(</sup>٢) الجرشي بضم الشين وفتح الراء، هذه النسبة إلى بني جرش بطن من حمير (الأنساب).

 <sup>(</sup>٣) أفناداً أي جماعات متفرقين قوماً بعد قوم واحدهم فند (نهاية).

<sup>(</sup>٤) عن ياقوت (جنزروذ) واسمه محمد بن عبد الرحمن وكنيته أبو سعد. وجنزروذ: قرية من قرى نيسابور.

نا هشام بن عمّار، نا الوَليد بن مُسْلم، نا محمد بن المُهَاجر أن الوَليد بن عَبد الرحمن المُهَاجر أن الوَليد بن عَبد الرحمن الجُرَشي حَدثه عن جُبير بن نُفير، عن سَلمة بن نُفيل أن رسول الله على قال: «وعقر دار المسلمين بالشام»[۱۳۳] ورَواه غير هشام، عن الوليد أتم من هذا.

اخْبَرَناه أبو القاسم بن السَمَرقندي، أنبأنا أبو الحسَين بن النَّقُور، أنبأنا أبو الوليد القُرَشي عيسى بن علي الوزير، أنا عبد الله بن محمد البغوي، أنبأنا أبو الوليد القُرَشي أحمد بن عبد الرحمن، أنا الوليد بن مُسلم، حَدثني محمد بن مُهَاجر الأنصاري أن الوليد عبد الرحمن الجُرَشي حَدثه، عن جُبير بن نُفير (۱)، عن سَلمة بن نُفيل (۱) الحَضْرَمي قال: فتح الله تبارك وتعالى علي رَسُول الله على فتحاً فأتيت رسول الله على فدنوت منه حتى كانت ثيابي تمس ثيابه، فقلت: يا رسول الله سُيبت الخيل وعَطل السلاح وقالوا: وضعت الحربُ أوزارَهَا فقال رَسُول الله على: «كذبوا، الآن جَاء القتال الآخر والقتال الأول، لا تزال (۱) الفتن تزيغ قلوب أقوام تقاتلونهم (۱) ويرزقكم الله تعالى منهم، حتى يأتي أمر الله على ذلك، وَعقر دار المسلمين يَومئذ بالشام» [۱۳۶] خالفهما داود بن رشيد، فرواه عن الوليد بن مسلم، فجعله من مسند نواس بن سَمعان.

أخبرتنا أم المجتبى فاطمة بنت ناصر بن الحسن قالت: أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن منصور سبط بحرويه، أنبأنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقريء، أنبأنا أبو يعلى المُوصِلي، نبأنا دَاود بن رشيد، نا الوليد بن مُسلم، عن محمد بن مُهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرشي عن جبير بن نُفير، عن النواس قال: فتح الله تعالى على رسول الله على فأتيته فقلت: يا رسُول الله سُيبت (٤) الخيل ووضعت السلاح وقد وضعت الحرب أوزارها وقالوا: لا قتال، فقال رَسُول الله على المنهم، حتى يأتي أمر الله تعالى على تعالى على على ذلك، وعقر دار المسلمين (٥) بالشام»[١٥٥] وهكذا رواه البغوي، عن داود.

<sup>(</sup>١) عن تقريب التهذيب وبالأصل «نفير».

<sup>(</sup>٢) عن تقريب التهذيب، وبالأصل: نفير.

<sup>(</sup>٣) العبارة في المطبوعة ١/٥٠١: لا يزال الله يزيغ قلوب أقوام، فقاتلوا بهم.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: سُيّبت.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: المؤمنين.

أخْبرناه أبو القاسم بن السمرقندي، أنبأنا أبو الحسين بن النَّقُور، أنبأنا محمد بن عبد الله بن الحسين بن هارون، أنبأنا أبُو القاسم البغوي، أنبأنا دَاود بن رشيد، أنبأنا الوليد، عن محمد بن مُهاجر عن الوليد بن عَبْد الرحمن الجُرَشي عن جبير بن نُفير عن النواس بن سَمْعان قال: فُتح على رسول الله على فتح، فقالُوا: يا رسُول الله سُيِّبت الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها قالوا: لا قتال، قال: «كذبوا، الآن جاء القتال لا يزال الله تبارك وتعالى يُزيغ قلوب قوم يقاتلون فيرزقهم (۱) الله منهم، حتى يَأتي أمر الله على ذلك وَعقر دَار المسلمين بالشام»[١٣٦].

وَأَمّا حَديث إِبْرَاهِيم أَخْبِرِناه أَبُو القاسِم هبة الله بن محمد بن الحُصَيْن، أنبأنا أبو علي الحسن بن علي بن المُذْهِب، أنبأنا أبو بكر بن مالك، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حَدثني أبي، أنبأنا الحكم بن نافع، نا إسماعيل بن عَياش عن إبرَاهيم بن ألم سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرَشي عن جُبير بن نُفَير أن سلمة بن نُفيل أخبرهم أنه أتى النبي على فقال: إني سئمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها قلت: لا [قتال] (٣) فقال له النبي على: «الآن جَاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهر [ين] على الناس يزيغ (٤) الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله تعالى منهم حتى يأتي أمر الله وَهُم على ذلك ألا أن عقر دار المسلمين للشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يَومِ القيامة» (١٣٧]، الصَوَابُ: يزيغ الله تعالى قلوبَ أقوام كما تقدم.

قرأت على أبي القاسم خضر بن الحسين بن عبدان، عن عبد العزيز بن أحمد الكتاني، أنبأنا أبو الحسين علي بن الحسن بن أبي ذروان (٥)، أنا أبو عبد الوهّاب الكِلاَبي، نا أحمد بن عُمير بن يوسف، نا أبو عامر المُرّي، نا الوليد بن مُسْلم قالوا: وحدثني كلثوم بن زياد أنه سمع سليمان بن حبيب يخبر: أن أبا الدردَاء كما ممن تقدم

<sup>(</sup>١) في خمع: «ثم يرزقهم» وفي المطبوعة ١٠٥/١ فيرزقكم.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «إبراهيم بن إسماعيل بن سليمان» والمثبت عن مسند أحمد ٤/٤٠١.

 <sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل واستدركت عن حمع ومسند أحمد ٤/٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) في مسند أحمد: «يرفع» وبالأصل وخع: «يزيغ» فلا معنى إذن لتعقيب ابن عساكر في آخر الحديث إلا إذا كانت الرواية «يرفع» كما جاء في مسند أحمد، واللفظة مثبتة في المطبوعة ٢/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) عن خع، وبالأصل (وردان) وفي المطبوعة: زروان.

إلى حمص، فبلغ عمر أنه أحدث (١) بها بناءً. فكتب يرده إلى دمشق، فرده فكان بها. فلما قُتل عمر أتاه جلساؤه من أهل حمص يَسألونه الرجعة (٢) إلى حمص، فأبى عليهم فاستشفعُوا عليه بمعاوية فقال أبو الدرداء: يا معاوية أتأمُرني بالخرُوج من عقر دار الإسلام.

<sup>(</sup>۱) بالأصل وخع: «حدث» والمثبت عن مختصر ابن منظور ٥٨/١ ولفظة «بناء» سقطت من المطبوعة ١٠٦/١ فاختلف المعنى.

<sup>(</sup>٢) عن خع ومختصر ابن منظور، وبالأصل «الرخصة».

# بــاب فيما جاء أنَّ الشَّام صَفْوة

## فيما جاء أنَّ الشَّام صَفُوة الله مِن بلاده وإليهَا يحشر (١) خيرته مِن عِبَادِهِ

أَخْبَرَنا أبو علي الحسن بن أحْمد المقريء إجَازة، وحَدثني أبو مَسْعُود الأَصْبَهَاني، أنبأنا أبو نُعَيم الحافظ، أنبأنا سُليمَان بن أحمد، أنبأنا الحسين بن إسحاق، أنبأنا مخلد بن مَالك، أنبأنا إسماعيل بن عَياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله عن القاسم عن أبي أُمامة قال: قال النبي على «صفوةُ الله تعالى من أرضه الشام، وفيها صفوتُه من خلقه وعباده وليدخلن الجنة من أمتي ثلّة لا حسَاب عليهم ولا عقاب (٢) المحمد المعامد عليهم ولا عقاب المحمد المعامد المعام

كتب إليّ أبو منصور محمود بن إسماعيل بن محمد بن محمد الصوفي بأصْبَهَان، أنبأنا أبو الحسَين أحمد بن الحسَين بن فاذِشاه، حدثنا سليمان بن أحمد الطَّبَراني، نا محمود بن محمد المَرْوَزي، نا علي بن حُجْر، نا الوليد بن مسلم، نا عُفير بن معدان أنه سمع سليم بن عَامر يحدث عن أبي أمّامة، عن النبي عَلَيْ قال: الشام صَفوة الله من أرضه، وفيها صَفوته من خلقه (٣) فمن خرج من الشام إلى غيرها فيسخطه، ومن دخل إليها من غيرها فيرحمه (١٣٩١).

أَخْبَرَنا أبو علي الحدّاد في كتابه، أنبأنا أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن ريْذَة (٤) نا سُليمَان الطبراني، أنبأنا أحمد بن المُعَلّى الدمشقي، نا هشام بن عَمّار.

قال: حَدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، أنبأنا الهيثم بن خارجة، قالا: نا

<sup>(</sup>۱) في مختصر ابن منظور ۱/٥٩ يجتبي.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل وخع، وفي مختصر ابن منظور ١/ ٥٩ (عذاب».

<sup>(</sup>٣) في مختصر ابن منظور: من بلاده، يجتبي إليها صفوته من عباده.

 <sup>(</sup>٤) بالأصل وخمع والمطبوعة المجلدة الأولى: (زيدة) تحريف.

عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جَابر، حَدثني صَالح بن رُسْتُم مَولى بني هاشم، عن عبد الله بن حَوَالة الأَزْدي أنه قال: يا رسُول الله خر لي بلداً أكون فيه فلو عَلمت أنك تبقى مَا اخترت على قربك شيئاً قال: «عَليك بالشام» فلما رأى كراهتي للشام قال: «أتدرُون مَا يقول الله تعالى في الشام؟ يقول: يَا شام أنتي صَفوتي من بلادي، أدخل فيكِ خيرتي من عبَادي، إن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وَأهله»[١٩٤٠].

كتبت إلى أبي زكريا يحيى بن عَبْد الوَهّاب بن مَنْدَة، أنبأنا محمد بن عبد الله التاجر، أنبأنا سليمان بن أحمد، أنبأنا الوليد بن حمّاد الرّملي، أنبأنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، نا بشر بن عون، أنبأنا بكّار بن تميم، عن مكحول، عن وَاثلة بن الأسقع قال: سَمعت رَسُول الله على وهو يقول لحُذَيفة بن اليَمان وَمُعاذ بن جَبَل وهما يستشيرونه في المنزل فأوماً إلى الشام، ثم سَألاه فأومى إلى الشام، ثم سَألاه فأومى إلى الشام، وقال: "عليكم [بالشام](۱) فإنها صَفوة الله تعالى من بلاده يُسكنها خيرته من عبَاده، فمن (۱) أبى فليَلحق بيَمنه وليستق من غُدُره فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وَأهْله».

أَخْبَرَنا أبو على الحداد في كتابه، وَحَدثني أبو مَسْعُود الأَصْبَهَاني، أنبأنا أبو نُعَيم الحافظ، أنبأنا سليمان بن أحمد، أنبأنا خير بن عَرَفة المصري، أنبأنا إبرَاهيم بن حارث العَسْقَلاني حين (٣) أدَم، أنبأنا حفص بن مَيْسَرة عَن مقاتل بن حَيان عن الضّحاك بن مزاحم، عن عطاء الخُراسَاني، عن أنس بن مالك قال: [قلت للنبي عليه] (٤) يا رسول الله أين الناس يوم القيامة؟ فقال رسول الله عليه: «في خير أرض الله وأحبها إليه: الشام؛ وهي أرض فلسطين ـ والإسكندرية من خير الأرضين ـ المقتولون فيها لا يَبعثهم الله إلى غَيْرها، فيها قُتلُوا وفيها يُبعثون، وَمِنها يحشرون، ومنها يدخلون الحنة» [١٤١].

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن محمد بن عُبَيد القوي الفقيه، نا نصر بن إبراهيم المقدسي، نا سُليمان بن أيوب الرازي، أنبأنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن

<sup>(</sup>١) زيادة عن خع.

٢) بالأصل: (فمن أتى... ولينشق من عذره) والمثبيّ عن المطبوعة المجلدة الأولى وقد تقدم الحديث.

<sup>(</sup>۳) کذا.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن مختصر ابن منظور ١/٥٩.

أحمد بن القاسم بن المحاملي، وأنبأنا أبو الكرم المبارك بن الحسين بن الشهرزُوري المقريء وأبُو الفضل محمّد بن محمّد بن عطاف، وأبو الحسن سَعْد الخير بن محمد بن سَهل الأنصاري، وأبُو مَنصُور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي<sup>(۱)</sup>، قالوا: أنبأنا أبو الفوارس طراد بن محمد الزينبي، أنبأنا علي بن الخضر الجواليقي الله بن بشران، قالا: أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، أنبا أحمد بن منصور، أنبأنا عَبْد الرَازق، أنبأنا مَعْمَر، عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال لكعب: ألاً الله تتحول إلى المدينة فيها مهاجر رسُول الله وقبره؟ فقال كعب: إني وَجدْت في كتاب الله تعالى المنزل، يَا أميرَ المؤمنين، أن الشام كنز الله من أرضه وبها كنزه من عباده.

وانبانا أبو الحسن علي بن المسلم السلمي [نا] أبو الحسن علي بن الحسين العَاقولي (٣)، نا مشرف بن مرة بن إبرَاهيم المقدسي، أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد الغساني، أنبأنا أبو عمران موسى بن عَبْد الرحمن بن الصباغ، أنبأنا الحسن بن جرير الصوري، أنبأنا عثمان بن سَعيد أبو بكر الصيْداوي، نا سُليمان بن صَالح، عن ثَوْبان، عن منصور بن الغتم، عن عَلْقَمة قال: قدم كعب على عمر المدينة فقال له عمر: يا كعب، مَا يمنعك من النزول بالمدينة فإنها مَهاجر رسول الله على وبها مَدفنه؟ قال: يَا أمير المؤمنين، إني وجدت في كتاب الله تعالى المنزل في التوراة أن الشام كنز الله في أرضه، وبها كنز الله تعالى من عباده. وَأراد عمر العرَاق فقال له كعب: أعيذك بالله يَا أمير المؤمنين من العرَاق، فإنها أرْض المكر وَأرض السّحر، وَبها تسعة أعشار الشرّ، وبها كل دَاء عضال، وبها كل شيطان مارد (٤).

أنبَانا أبُو طاهر محمد بن الحِسَين بن محمد بن إبرَاهيم بن الحِنّائي الدمشقي،

<sup>(</sup>۱) الجواليقي بفتح الجيم والواو، وهذه النسبة إلى الجواليق وهي جمع جُوَالق، ولعل بعض أجداد المنتسب إليها كان يبيعها أو يعملها. وورد اسمه بالأصل وخع: «مهوت الخضر أحمد بن الخضر الجواليقي» والتصحيح عن الأنساب.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «لا» والصواب عن خع.

 <sup>(</sup>٣) العاقولي بفتح العين المهملة وضم القاف، هذه النسبة إلى دير العاقول وهي بليدة على خمسة عشر فرسخاً
 من بغداد. وفي المطبوعة «الحسن» بدل «الحسين».

<sup>(</sup>٤) بعده في المطبوعة المجلدة الأولى ص ١٠٩: كذا قال: عن ثوبان، والصواب ابن ثوبان، وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان.

وحَدثني أَبُو البركات ابن أبي طاهر الفقيه قال: أنبأنا أبُو القاسم الحِنّائي، نا عَبد الوَهاب الكِلاَبي، نا أحمد بن عُمير بن يوسف نا عمرو<sup>(۱)</sup> بن عثمان الحِمْصي، أنبأنا ابن لَهْيَعة، عن جابر بن يزيد، عن سَعيد بن أبي هلال، عن مُوسى بن طريف: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لكعب: مَا يمنعك أن تسكن المدينة وَهي هجرة رَسُول الله عَلَيه الصّلاة وَالسّلام ومَوضع قبره؟ قال: إني أجد في كتاب الله المنزل أن الشام كنز الله في الأرض وبها كنزه مِن عَبادِه.

أخْبِرَنا أبو طاهر إسماعيل بن نصر بن أبي نصر الطوسي - إجازة - شافهني بها لفظاً، ثم حَدَّثني أبُو القاسم وَهْب بن سلمان السلمي الفقيه عنه، أنبأنا أبو المعالي الشرفي المشرف بن المرجَّا بن إبرَاهيمَ المقدسي بصُور سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة، أنبأنا الحسَن بن محمد بن أحمد الغَسَّاني بصيداً، نا أبو عمران موسى بن عبد الرحمن، ثنا الحسَين بن السُمَيدَع، نا محمد بن المبارك الصُوري، نا إسماعيل ابن عَياش، عن أبي بكر بن أبي مَريم (٢) بن عبد الله بن مريم [عن] (٣) حسين بن عبيد، عن كعب قال: أحب ـ يَعني ـ البلاد إلى الله تعالى الشام، وأحب الشام إلى الله تعالى القدس [وأحب القدس] إلى الله تعالى القدس [وأحب القدس] (١٤) إلى الله تعالى جبل نابلس ليَأتين على الناس زمان يتماسحونه بالحبال بَينهُم صَوابه حبيب بن عُبيد.

أنبانا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن طاوس، وأبو القاسم الحسين بن أحمد بن عبد الصمد بن تميم، وأبو إسحاق إبراهيم بن طاهر بن بركات الخُشُوعي، قالوا: أنبأنا الفقيه أبو القاسم علي بن محمد بن أبي العلاء، أنبأنا أبو بكر أحمد بن جرير بن أحمد بن خميس السَّلَمَاسي، أنبأنا أبو الحسن المظفر بن الحسن، نا أبو الحسن أحمد بن عُمير بن يوسف بَن جَوْصًا، أنبأنا أبو حفص عمرو بن عثمان بن كثير، أنبأنا أبو المغيرة، حَدثني الغاز بن جبلة، حَدثني الوليد بن عامر اليَزني [عن كعب] (٥) أنه كان يقول: يَا أهل الشام إن الناس يريدون أن يَضعُوكم والله يَرفعكم وَالله تعالى يتعاهدكم كما

<sup>(</sup>١) بالأصل: «يوسف بن عمر» والتصحيح عن المجلدة الأولى.

<sup>(</sup>٢) كذا ورد بالأصل وخع، وهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم (تقريب).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل وخع.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن خمع ومختصر ابن منظور ٢٠/١.

 <sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل وخع واستدركت عن مختصر ابن منظور ١٠/١.

يتعاهد الرجل نبله في كنانته، لأنها أحبّ أرضه إليه، يسكنها أحَب خلقه إليه، من دخلها مَرحُوم ومن خرج منها فهو مغبون.

انبانا أبو الوحش سُبيع (۱) بن المُسَلّم، وَأَبُو تراب حمدان بن أحمد المقرئان قالا: أنبأنا أبو بكر أحمد [بن] علي الحافظ، أنبأنا أبو الحسن أحمد بن الحسن بن أحمد بن ردّقويه، أنبأنا أبو بكر أحمد بن سندي بن الحسن الحداد، نا الحسن بن علي القطان [نا] إسماعيل بن عيسى، أنبأنا سَعيد بن يَعلى بن [أبي] عُروبة، قال: بَلغني، عن كعب أنه قال: مكتوب في التوراة: إن الشام كنز الله عز وَجل يسكنها كنزه من عبّاده. يعني بها قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وإسحاق ويَعقوب.

أخْبِرَنا أبُو الفرج غيث بن عَلي الصُّوري \_ ونقلته من خطه \_ أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ، أنا علي بن إبرَاهيم الحافظ البزاز بالبصرة، نا أبو بكر يزيد بن إسماعيل بن عمر الخَلاّل، نا العباس بن عبد الله بن أبي عيسى التَّرْقُفي (٢)، نا أحمد بن كثير المِصِّيصي، نا إسماعيل بن [أبي] (٣) خالد، عن محمد بن عمرو أو عمر شك أبُو محمد يَعني العباس. قال ابن كثير: وَأَرَاني سَمعته منه، عن وَهب بن مُنبّه قال: إني لأجد ترداد الشام في الكتب حتى كأنه ليسَ لله تعالى حَاجة إلاّ بالشام.

أنبَأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي بن أبي العلاء، أنبأنا الخطيب أبو بكر أحمد بن علي، أنبأنا أبو الحسين بن بشران، أنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، قال: قُرىء على أبي بكر محمد بن أحمد بن النَّضْر بن بنت مُعَاوية بن عمر، نا مُعَاوية بن عمرو بن المُهلّب الأزدي عن إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفَزَاوي عن الأوزاعي عن ثابت بن مَعبد قال: قال الله تعالى: يَا شام أنت خيرتي من أرضي أسكنك خيرتي من عِبَادي.

قرأناه عَلى أبي عبد الله بن البنا عن أبي تمام الواسطي عن أبي عمر بن حَيّوية،

<sup>(</sup>١) بالأصل وحع: «أبو الحوش سميع) والصواب عن معرفة القراء للذهبي ١/ ٤٠٥.

 <sup>(</sup>۲) هذه النسبة إلى ترقف، قال السمعاني: وظني أنها من أعمال واسط (الأنساب) وسقط عيسى من المطبوعة
 ۱/۱۰.

<sup>(</sup>٣) عن الكاشف للذهبي.

أنبأنا محمد بن القاسم [الكوكبي](١) أبُو الطيب [نا] أبو بكر أحمد بن أبي خَيْثَمة، أنبأنا صحيح بن عبد الله الفَرْغاني، حَدثنا أبو إسحَاق الفَزَاري، عن الأوزاعي، عن ثابت بن معبد قال: قال الله تعالى: يا شام أنت خيرتي من بلادي أسكنك خيرتي من عبادي.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والزيادة عن المطبوعة.

### باب

## اختصاص الشام عن غَيْره من البلدان بما يبسط عليه من أجنحة ملائكة الرحمن

اخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر عَبْد المنعم بن عَبْد الكريم بن هَوازن القُشَيْري وأبو محمد إسماعيل بن عَبْد الرحمن الغازي، قال: أنبأنا أحمد بن مَنصُور بـن خلف، أنبأنا أبُو طاهر محمد بـن الفضل بـن خُيزَيمة، أنبأنا جَدي محمد بن إسْحاق.

أَخْبِرَفَا أَبُو سَهِل محمد بن إبرَاهيم بن محمد [بن] سَعدُوية، حَدثنا أَبُو الفضل أحمد بن عَبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بُنْدار الرَازي، أنبأنا أبو القاسم جعفر بن عبد الله، نا محمد بن هَارُون الرُويَاني، قالا: نا محمد (١) بن بشار، نا وَهْب.

اخْبَرتنا فاطمة بنت ناصر بن الحسن العلوية، قالت: قرىء عَلى أبي (٢) القاسم إبرَاهيم بن منصور بن إبرَاهيم وأنا حَاضرة، أنبأنا أبو بكر محمد بن إبرَاهيم بن المقريء، أنبأنا أبو يَعْلَى المَوْصِلِي، حَدثنا عَبْد الأعلى ـ هو ـ ابن حَماد، أنبأنا وَهْب بن جرير، حَدثني أبي قال: سَمعت يحيى بن أيُوب يحدث عن يزيد بن أبي حَبيب عن عَبد الرحمن بن شِمَاسة (٣) عن زيد بن ثابت، قال: كنا عند ـ أبي يَعلى: كنا مع ـ رَسُول الله عَلَى نُؤلف القرآن منَ ـ وقال أبُو يَعلى في ـ الرقاع، فقال رَسُول الله عَلَى: إن ـ مَلائكة الرحمن، وفي حديث ابن خُزيمة: مَلائكة الرحمة (٤) بَاسطة أجنحتها عَليهَا [١٤٢١].

 <sup>(</sup>٤) - (١) ع وبالأصل (أحمد).

٥) ب(٢) ﴿ أبو ١٠

<sup>(</sup>٦) فرس) ، عن التقريب بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها.

<sup>(</sup>٧) ع(٤) ع وبالأصل «الرحمن» وهي الرواية المتقدمة.

أخْبِرَنا أَبُو القاسم زَاهر بن طاهر الشحَامي، نا أَبُو بكر البَيهقي، نا أبو عبد الله الحَافظ، أنا أبُو عبد الله محمد بن يعقوب، نا إبرَاهيم بن عبد الله السَعْدي، أنبأنا وَهْب بن جرير، حَدَّننا أبي قال: سَمعت يحيى بن أيُوب يحدث عن يزيد بن أبي حَبيب، عن عَبْد الرحمن بن شِمَاسة عن زيد بن ثابت قال: كنا، عند رُسُول الله عَلَيْ : «طوبى للشام» قلنا: لأي شيء ذاك؟ قال: لأن مَلائكة الرحمن باسطة أجْنحتها عَليهم»[187].

وَرواه أَبُو زَكريَا يَحْيى بن إسحَاق السَالحيني عن يحيى بن أَيُوب. كما رَوَاه يحيى بن خريم بن جرير بن حَازم. وَرَواه عمرو بْن الحارث وَعبد الله بن لَهْيَعة عن يزيد بن أبي حبيب.

فأمًا حَديث يحيى بن إسْحاق فَأخْبَرَناه أبُو القاسِم بن الحُصَيْن (١)، أنبَأنا أبو على المُذْهِبَ، أنبَأنا أبو بكر بن مالك، نا عبد الله بن أحْمد حدثني أبي حينتذ.

وأخْبَرَتنا فاطِمة بنت ناصر العَلوية قالت: أنبَأنا أبُو القاسِم إبرَاهيم بن مَنصُور، أنبَأنا أبو بَكر بن المقريء، أنبأنا أبُو يَعْلَى المَوْصلي قال: أنبَأنا أبو خَيْثَمة قال: نا يحيى بن إسحَاق، نا يحيى بن أيُوب، أنبَأنا \_ وقال أحْمد: حَدثنا (٢) \_ يزيد بن أبي حَبيب أن عبد الرحمن بن شِمَاسة أخبره أن زيد بن ثابت قال: بينا نحن، عند رَسُول الله عَلَيْ نُؤلف القرآن من الرقاع إذ قال: «طوبي للشام» قيل: ولِمَ \_ وَفي حَديث أحْمد: وَبم (٣) \_ ذاك يا رسُول الله قال: «إن ملائكة الرحمن باسطوا(٤) أجنحتها عَليهَا» [١٤٤].

وَاخْبَرَناه أَبُو المَعالي محمد بن إسماعيل بن محمد الفارسيّ، أنبأنا أبو بكر البيهقي، أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو النصر محمَّد بن محمَّد بن يوسف الفقيه، أنبأنا عثمان بن سَعيد الدارمي وبشر بن موسى الأسَدي، والحارث بن أبي أُسَامة التيمي

<sup>(</sup>١) في المجلدة الأولى المطبوعة: «المحصل، تحريف.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وخع: «حدثنا يحيى بن أبي زيد بن أبي حبيب أن أحمد بن شماسة أخبره زيد بن ثابت» كذا ورد مشوشاً، والصواب عن مسند أحمد ٥/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) كذا، والذي في مسند أحمد «ولم».

<sup>(</sup>٤) في مسند أحمد: «باسطة أجنحتها عليه».

قالوا: أنبأنا يحيى بن إسحَاق، نا يحيى بن أيُوب، حَدثني يزيد بن أبي حَبيب أن عَبْد الرحمن بن شِمَاسة حدثه عن زيد بن ثَابت قال: كنا حول رَسُول الله ﷺ نُولِف القرآن إذ قال: «طوبى» فقيل له: ولمَ؟ قال: «إن مَلائكة الرحمن باسطة أَجْنحتها عَليهَا»[150].

وَاخْبَرَنَاهُ أَبُو القاسِم بن السَمرقندي، أنبأنا أبو طَاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الأنباري، أنبأنا أبو أحمد إسماعيل بن عمرو بن رَاشد المقريء الحداد، وأبو الحسَن علي بن عيسى بن مَعْروف بن سُليمَان الهَمْدَاني بقراءتي عَليْهما، قالا: أنبأنا أبو الخطيب بن أحْمد بن محمد الشافعي - قراءة عَليْه - أنبأنا أبو العباس عبد الله بن أحمد بن عديسُ الدمشقي - إمْلاء - قال: أنبأنا إبرَاهيم بن يَعقوب، أنبأنا يحيَى فذكره.

وَأَمَّا حَدِيثُ عمرو: فَاخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلَى الحداد وَجماعة \_ إِجَازة \_ قالوا: أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن رِيْدة (۱) ، نا سُليمان بن أحمد ، نا أحمد بن رشدين المصري ، نا حَرْملة بن يحيى [نا] ابن وَهب أخبرَني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن (۲) شِمَاسة أنه سمع زيد بن ثابت يقول: قال رسول الله على ونحن عنده: «طوبى للشام» قلنا: ما باله يا رسول الله؟ قال: «إن الرحمن (۳) لباسط رحمته عليه» [۱٤٦] ورَواه عن ابن لَهْ يَعَة الوليد بن مسْلم والحسن بن موسى الأشيب .

فامًا حَديث الوَلِيد: فَاخْبَرَتنا بِه فاطمة بنت ناصر العَلوية، قالت: قُريء عَلى أبي قاسم سَبط بحرويه، أنبأنا أبو بكر بن المقريء، أنبأنا أبو عبلة بن يحيى يَعْلَى، نا دَاود بن رشيد، نا الوَليد بن مُسلم عَن ابن لَهْيَعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عَبْد الرحمن بن شِمَاسة، عن زيد بن ثابت، قال: كنا عند رُسول الله ﷺ يوماً فقال: «طوبى للشام» فقلنا: مَا ذاك يَا رسُول الله؟ قال: «تيك مَلائكة [الرحمن](٤) عز وَجل باسطوا أجنحتها على الشام»[١٤٧].

<sup>(</sup>١) بالأصل وخم: «يزيد» وفي المطبوعة: «زيدة» تحريف.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وخع: «أبي» تحريف.

 <sup>(</sup>٣) كذا وردت العبارة بالأصل وخع، وفي المطبوعة ١١٤/١ بهذا الإسناد: إن ملائكة الرحمن لباسطة أجنحتها عليه.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن خع، وفي المجلدة الأولى المطبوعة: ملائكة الله.

وَاخْبَرَنَاهُ أَبُو القاسم بن السَمرقندي، نا أَبُو طِاهِر أحمد بن محمد بن أبي الصقر، نا أبو محمد إسماعيل بن رَجاء بن سَعيد بن عُبيد الله العَسْقَلاني ـ بمصر ـ أنبأ أَبُو القاسِم عَبْد الرحمن بن أحمد بن سَعْد الأنصاري المقدسي، نا عبد الله بن محمد بن سَالم، أنبأنا هشام بن عَمّار، نا الوَليد (۱)، نا ابن لهيعَة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عَبد الرحمن بن شِمَاسة، عن زيد بن ثابت قال: سَمعت رُسُول الله عَيْول: «طوبي للشام» قلنا: فقلنا: وَما ذاك يَا رَسُول الله؟ قال: «فإن مَلائكة الرحمن (۱) عز وَجل باسطوا أجنحتها عَلى الشام» [۱۶۹] تابعَهما هشام بن خالد الأزرق، عن الوَليد.

وَأَمَّا حديث الأشيب: فأخبرناه أبُو القاسم بن الحُصَيْن، أنبأنا أبو علي بن المُذْهِب، أنبَأنا أبو بكر بن مَالك، نا عبد الله، حدثني أبي، نا حسن، نا ابن لَهْيَعة، نا يزيد بن أبي حبيب، عن ابن (٣) شِمَاسة عن (٤) زيد بن ثابت قال: بَينا نحن عند رُسُول الله عَيْ يوماً حَتى قال: «طوبى للشام طوبى للشام» قلت: ما بال الشام؟ قال: «الملاثكة باسطوا أجنحتها على الشام» [١٤٩].

ورواه عمرو(٥) بن خالد الحَرّاني، عن ابـن لَهْيَعة، .

أخبرناه أبو منصور محمود بن إسماعيل الصَيرفي، أنبأنا أبو الحسَين أحمد بن محمد، نا سليمان بن أحمد، نا أبو الزنباع رَوْح بن الفرج، نا عمرو بن خالد الحرّاني، نا ابن لَهْيَعة، عن يزيد بن أبي حبيب أنه سَمع ابن شِمَاسة يخبر عن زيد بن ثابت قال: كنا عِند النبي عَلَيْ نكتب الوحي فقال: «طوبي للشام» ثلاث مَرات فقلنا: وَمَا ذاك يا رسُول الله؟ فقال: «إن الملائكة ناشِرة أجنحتها على الشام»[١٥٠].

قرأت بخط أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن حصن الأندلسي كان بدمشق قال: حَدثني عَبد الوَهّاب بن الحسَن، أنبأنا أحمد بن عُمير، نا يزيد بن محمد بن عبد الصمد، نا سليمان بن عَبْد الرحمن، أنبأنا معروف: سَمعت وَاثلة بن الأسْقع

<sup>(</sup>١) بالأصل: «الوليد بن أبي لهيعة» تحريف.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: الله.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وخع «أبي» تحريف، والصواب عن مسند أحمد ٥/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) عن مسند أحمد وبالأصل «قال».

<sup>(</sup>٥) بالأصل وخع والمجلدة الأولى المطبوعة: «عمر» والصواب عن تقريب التهذيب، وسيرد صواباً.

يقول: إن الملائكة تغشى (۱) مَدينتكم هذه، يَعني دمشق، ليلة الجمعة فإذا كان بكرة افترقوا على أبوَاب دمشق براياتهم وبقيودهم (۲) فيكونون سَبْعين رجلاً ثم ارتفعُوا ويَدعُون الله لهم: اللهم اشف مَريضهم وَرُدّ غائبهم (۳).

<sup>(</sup>١) عن مختصر ابن منظور ١/ ٦٦ وبالأصل وخع «تغشوا».

<sup>(</sup>٢) في ابن منظور: وبنودهم.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: آخر الجزء الثاني يتلوه في الجزء الثالث إن شاء الله باب دعاء النبي ﷺ للشام بالبركة.

#### باب

## دعاء النبي ﷺ للشام بالبركة ''' ومَا يرجى بيمن دُعائه ﷺ من رَفع السُوء عن أَهْلَهَا

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج جَعفر بن أَحْمد بن محمد بن عَبْد العزيز العَباسيّ المكي بمدينة الرَسُول في مسجده، بَين قبْره وَمنبره، أنبأنا الحسَن بن عَبْد الرحمن بن الحسَن، أنبأنا أحمد بن إبرَاهيم بن عبد الله الدَّيْبُلي، أحمد بن إبرَاهيم بن عبد الله الدَّيْبُلي، حَدثنا أبو عُمير (٢) عيسَى بن محمد بن النحاس، نا ضَمْرَة، عن ابن شَوْذَب، عن تَوْبة العنبري، عن سَالم - أرَاه عن أبيه - قال: قال النبي عَلَيْ: «اللّهمّ بَارك لنا في مُدّنا وصَاعنا وَشَامِنا ويَمننا» فقال رَجُل: يَا رُسُول الله وَعِرَاقنا فقال النبي عَلَيْ: «بهَا الزلازل وَالفتن وَمِنها يطلع قرنا الشيطَان».

كذا أخبرنا أبُو جَعفر وكانَ أول كتابه قد ذهبَ، فكتب إسْناده من لا يُعرف فقال فيه: أخبرنا الدَّيْبُلي وإنما يرويه ابن فراس عن العَباس بن محمد بن الحَسن بن قُتَيبة عَن أبي عُمَير، وَرَواه غِيْر أبي عُمَير، عن ضَمْرَة بغير شك.

أَخْبَرَناه أَبُو الحسَن عَلي بن عُبَيد الله بن نصر بن الزَّاغوني ببغداد، أنا محمد بن أَحْمد بن مَسْلَمة، نا أبو طَاهر المُخَلِّص.

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الفتح محمد بن علي بن عبد الله، أنبَأنا أبو محمد عَبْد الرحمن بن أحمد بن صاعد [نا] العَبَّاس بن أحمد بن محمد بن صاعد [نا] العَبَّاس بن الوَليد بن مَزْيَد العُذْري (٣) ببيروت، حَدثني أبي، نا عبد الله بن شَوْذَب، نا

<sup>(</sup>١) عن خع ومختصر ابن منظور ١/ ٦٢ وبالأصل: للشام وأهلها.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وخع: «أبو عمر» والصواب عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٣) عن تقريب التهذيب، وبالأصل وخع: «العلوي» تحريف.

عبد الله بن القاسِم ومَطر وكثير بن سَهل، عن تَوْبة العنبري عن سَالم أَبُو عبد الله، عن أبيه: أن رَسُول الله ﷺ دَعَا...

وَاخْبَرَنَا أبو محمد بن طاوس [نا سليمان بن] (١) إبرَاهيم بن محمد الحافظ، أنبَأنا محمد بن إبرَاهيم الجُرْجَاني، \_ إملاء \_ أبُو العَباس الأصَم، نا العباس بن الوَليد البيرُوتي، أخبَرني أبي، حَدثني عبد الله بن شَوْذَب [حدثني عبد الله بن القاسم ومطر وكثير أبو سهل] (١) عن سَالم بن عبد الله، عن أبيه قال: إن رَسُول الله على دَعَا قال: «اللهم بَارك لنا في مكتنا، وبارك لنا في مكتنا، وبارك لنا في شامنا، وبارك لنا في يمننا، وبارك لنا في صَاعنا، وبارك لنا في شامنا، وبارك لنا في يمننا، وبارك لنا في عِرَاقنا؟ فأعْرض عنه فَوَلَدُهُما ثلاثاً كل ذلك يَقُول الرِّجُل: وَفي عِرَاقنا فيعرض عنه فقال: «بهَا الزلازل والفتن ومنها» \_ وقال ابن صَاعد: [فيها \_](٢) يَطلع قرن الشيطَان [١٠١] \_ وفي حَديث البيهَقي: قرنا الشيطَان \_ قال ابن شوذب: إلا أن كثيراً (٣) لم يَذكر مكة. وقال: مكة البيهَقي عَرَادَا بن صَاعد أي قد دَخلت في اليَمَن. قال ابن صَاعد: وزاده ضَمْرَة، عن عيمانية \_ زادَ ابن صَاعد: وزاده ضَمْرَة، عن

أَخْبَرَنا هبة الله بن عَبْد الله الوَاسطي، أخبرَنا أَبُو بكر أحمد بن عَلي بن ثابت، نا الحسَن بن أبي بكر ثابت، نا عبد الله بن جعفر.

الْخُبَرَنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبرَاهيم بن الخطاب في كتابه.

أَخْبَرَنَا أَبُو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جَعفر النّشائي، أنبأنا أبُو الفرج سَهْل بن بشر<sup>(3)</sup> الإسفرايني، قالا: أنبأنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري، أنا أبُو الطاهر أحمد بن أحمد بن عبد الله الدُّهْلي، نا محمد بن عبدوس، نا حَمّاد بن إسماعيل بن عُليّة، قال: أنا أبي، نا زياد بن بيان، نا سالم، عن عبد الله بن عمر قال: صَلى رسول الله ﷺ صَلاة الفجر ثم انتقل (٥) فأقبل على القوم فقال: «اللهم

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وخمع واستدرك عن المجلدة الأولى المطبوعة ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: كثير.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «سهل».

<sup>(</sup>٥) في مختصر ابن منظور ١/ ٦٢ انفتل.

بَارِكُ لِنَا فِي شَامِنا وَيَمِننا» قال رجل: والعرَاق يا رسول الله فسكت ثم أعَاد فقال: «اللّهم بَارِكُ لِنَا فِي مُدِننا وَبَارِكُ لِنَا فِي مُدِننا وَصَاعِنا اللّهم بَارِكُ لِنَا فِي حَرَمِنا وَبَارِكُ لِنَا فِي شَامِنا وَيَمْننا» قال: قال رجل: يا رسول الله والعرَاق قال: فسكت ثم أعَاد كما قال أولاً فقال رَجُل: وَالعراق يَا رَسُول الله قال: «من ثُمّ يَطلع الشيطَان وتهيج الفتن»[٢٥٠] اللفظ للذُهْلى والآخر نحوه.

أخْبرناه عَالياً أبو الفرج سَعيد بن أبي الرجاء الصَيرفي الأصْبهاني، أنبَأنا أحْمد بن مَحمُود الثقفي وَمنصُور بن الحسَين الكاتب، قالا: أنبأنا أبو بكر بن المقريء، نا محمد بن علي بن الحسَن بن حرب قاضي الطبرية - بطبرية (۱) \_ أنبأنا سليمان بن عمر بن خالد الأقطع، نا إسماعيل بن إبرَاهيم بن عُليّة، نا زياد بن بيان، نا سَالم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على القوم فقال: هبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على مكتناء وَبارك لنا في صَاعنا ومُدناً. اللهم بارك لنا في حَرمنا وَشامنا ويمننا» فقال [رجل: يا](۲) رسُول الله والعراق فسكت ثم قال: «اللهم بارك لنا في مَدينتنا، اللهم بارك لنا في حَرمنا وَشامنا ويمننا» فقال رجل: والعراق يا رسُول الله قال: «ثمّ يَطلع قرن الشيطان يهيج الفتنُ»[۱۵۵].

وَأَخبرناه أَبُو نصر محمد بن أَحْمد بن عبد الله الكبريتي - بأصبهان - أنبأنا أبو مسلم محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن مهرابزد (٣) الأصبهاني، أنبأنا أبو بكر بن المقريء، نبأ محمد بن علي بن حسن بن حرب الرّقي قاضي طبرية فذكره انتهى.

**وَرواه نافع،** وبشر بن حارث المدني الأزدي، عن ابن عمر.

فأما حديث نافع:

<sup>(</sup>١) طبرية؛ بليدة مطلة على بحيرة طبرية، وهي من أعمال الأردن في طرف الغور.

<sup>(</sup>٢) عن هامش الأصل وخع.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «مهرا».

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو القاسم هبة الله بن محمد بن الحُصَين، أنبأنا أبو علي بن المُدهِب، أنبأ أبو بكر بن مَالك، نبأنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نبأنا أزهر بن سَعد أبو بكر السمان، أنبأنا ابن عون عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي على قال: «اللهم بَارك لنا في يمننا» قالوا: وفي نجدنا؟ قال: «اللهم بَارك لنا في يمننا» قالوا: وفي نجدنا؟ قال: «اللهم بَارك لنا في يمننا» قالوا: وفي نجد؟ قال: «هناك(۱) الزلازل والفتن وَمِنها \_ أو قال: بِهَا \_ يطلع قرن الشيطان»[101].

وَأَخْبَرَنا أبو الحسن علي بن المسلم السلمي الفقيه وأبو القاسم بن السمرقندي الحافظ، قالا: أنبأ أبو جعفر نصر بن الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عُبيد أبو الحسن الحافظ بغداد، نبأنا عباس (٢) بن محمد الدوري.

وأخبرنا أبو الفضل محمد بن إسماعيل بن الفُضيل، أنبأنا أحمد بن محمد بن محمد بن محمد، أنبأ علي بن أحمد بن محمد بن الحسين، نا الهيثم بن كُليب، نبأنا العباس بن محمد، نبأنا أزهر السمان، عن ابن عَون عن نافع، عن ابن عمر أن النبي على وقال الفضل: عن النبي على وقال: «اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا» قال: وفي نجد؟ قال: «هناك الزلازل والفتن وبها \_ أو قال: منها \_ يطلع قرن الشيطان»[100]

وَاخْبَرَنا أَبُو السَّعُود أحمد بن عَلي بن محمد بن المُجْلي، نبأنا أبو الحسَين محمد بن علي المهتدي، أنبأنا عُبيد الله بن أحمد بن عَلي المقريء الصَيدلاني، نبأنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد، نبأنا محمد بن يحيى، نبأنا أزهر عن ابن عون، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي على قال: «اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا» قالوا: وفي نجدنا ثلاث مَرات قال: \_ أظنه قال في الثالثة: \_ «هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان (٣) المناف المناف

وَاخْبَرَنا أَبُو الشيخ محمد بن علي بن نصر الحماد، أنا الأزرقاني ومحمد بن

<sup>(</sup>١) في مسند أحمد ٢/١٨ وفي نجدنا؟ قال: هنالك...

<sup>(</sup>۲) بالأصل وخع: «عياش» تجريف.

 <sup>(</sup>٣) الخبر موجود بإسناده في المجلدة الأولى ١/٣٢١ مع اختلاف في نص الحديث.

المُوفق بمصر ومحمد الجُرْجَاني وأبو النصر عبد الرحمن بن عَبْد الجبار بن عثمان الفامي المصريون وأبُو نصر أحمد بن محمد بن أحمد () وأبو جعفر محمد بن علي بن محمد الشاط الطبري، وأبو المظفر عبد الفاطر بن الدمشقي بن عبد الله، وأبو بكر العيني بهراة قال: أنا أبو سَهل حبيب بن ميمون بن علي الواسطي بن خالة الدهلي، نا أبو سَعد أحمد بن محمد، الحسَن بن الحسَن البصري المَرْوَزي، قالا: أنبأنا العَباس بن محمد بن حاتم، نا أزهر بن سَعد عن عبد الله بن عون (٢).

واخبرنا زاهر بن طاهر الشحامي قال: قرأت على سعيد بن محمد بن أحمد البحيري، أنبأنا أبو الحسن بن يحيى بن المزكي، أنبأنا أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال، نبأنا العباس بن محمد الدوري، نبأنا أزهر السمان عن ابن عون عن نافع، عن ابن عمر عن النبي على قال: «اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا» قال: قالوا: وفي نجدنا، قال: «هناك الزلازل والفتن وبها ـ أو قال: ومنها ـ يخرج قرن الشيطان»[۱۹۷].

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القاسم الشحامي، أنبَأنا أَبُو سَعد الجَنْزرودي، أنبأنا علي بن عبد الملك، وأنبأنا أبو عبد الله الخلال، أنبأنا إبرَاهيم بن منصور، أنبأنا أبو بكر بن المقريء، أنبأنا أبُو يَعْلَى، نا أحمد بن إبرَاهيم الدوري، نبأنا أزهر، عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر، عن النبي على: [قال:](٢) «اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا» قال: فقالوا: وفي نجد (٤). قال: فقال: «اللهم بارك لنا في الثالثة: \_ «هنالك الزلازل في يمننا» قال: وقالوا: وفي نجد (١٥). قال: \_ فأظنه قال في الثالثة: \_ «هنالك الزلازل والفتن، ومنها يَطلع قرن الشيطان»[١٥٨] انتهى.

أَخْبَرَنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن طاوس، أنبأنا أبُو القاسم علي بن محمد بن العَلاء الفقيه حينئذ.

<sup>(</sup>١) بالأصل وخع بياض مقدار كلمة.

<sup>(</sup>٢) من نهاية الحديث السابق إلى هنا ساقط من المطبوعة، وفيها خبر آخر بإسناده ونص حديثه سقط من الأصل وخم.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن خمع.

<sup>(</sup>٤) في المجلدة الأولى المطبوعة: نجدنا.

وأخبرنا أبو محمد عَبْد الرحمن بن أبي الحسن بن إبراهيم الدَّاراني، أنا أبو الفضل أحمد بن علي بن الفضل بن طاهر بن الفرات، قالا: أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر، نا الحسن بن جندب<sup>(۱)</sup>، نا أمية، أنا محمد بن يزيد بن سِنَان، نا يزيد يعني أبّاه، نبأنا أبو رزين، عن أبي عبيد حاجب سُليمَان، عن نافع، عن ابن عمر عن رسول الله على أنه قال: «اللّهم بارك لنا في مكتنا، وَبارك لنا في مكتنا، وَبارك لنا في شامنا، وَبارك لنا في يمننا، وَبارك لنا في صاعنا، وَبارك في مُدّنا» فقال رجل: يا رَسُول الله العراق وَمِصْر؟ فقال: «هناك ينبت قرن [الشيطان] (۱) وثم الزلازل والفتن» [۱۰۵] انتهى.

رَواه الحاكم أبُو أحمد عن إبرَاهيم بن محمد العُمَري عن أبي فروة (٣) يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه عن جده.

وَاخْبَرَناه أبو علي الحسن بن أحمد المقريء - إجَازة - ونبأنا عَبْد الرحيم بن علي بن حمد الأصْبهَاني عنه، أنبأنا أبو نُعيم الحافظ، حَدثنا سُليمان بن أحمد، نا أخمد بن محمد بن صَدقة، نا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سِنان الرُّهَاوي (٤) حدثني أبي، عن أبيه، حدثني أبُو رزين الفلسطيني عن أبي عبيد حاجب سليمان بن عبد الملك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رَسُول الله عَلَيْ قال: فذكر نحوه، وقال: «هناك يطلع قرن الشيطان» [١٦٠].

اخْبَرَنا أبو سهل محمد بن أبي نصر إبرَاهيم بن محمد بن أحمد بن سعدوية المُزكّي \_ ببغداد \_ أنبأنا أبو الفضل عَبْد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بُنْدَار الرَازي المقريء، أنبأنا أبو القاسم جعفر بن عبد الله بن يَعقوب بن فناكى، نبأنا أبو بكر محمد بن هَارُون الرُّوياني، نبأنا أبو إسحاق إبرَاهيم بن منقذ، حَدثني المقريء أبو عَبْد الرحمن، عن سعيد بن أبي أيُوب، حدثني عثمان بن عَطاء، عن نافع عن ابن عمر

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: الحسن بن حبيب، نا أبو أمية.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن خمع.

<sup>(</sup>٣) العبارة بالأصل غير واضحة، والمثبت عن المطبوعة «عن أبي فروة يزيد» وسيرد اسمه صحيحاً في الحديث التالي. وانظر تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٤) الرهاوي بضم الراء وفتح الهاء هذه النسبة إلى الرُّها، بلدة من بلاد الجزيرة بينها وبين حران ستة فراسخ.

أن رسول الله على قال: «اللّهم بَارك لنا في شامنا ويمننا» فقال رجل: وفي مَشرقنا يا رَسُولَ الله؟ قال: «من هناك يطلع قرن الشيطان وبها تسعة أعشار الشر»[١٦١] كذا قال عثمان بن عطاء وإنما هو عَبْد الرحمن بن عطاء بـن كعب مصري.

أخْبَرَناه على الصَواب أبو القاسم هبة الله محمد بن الحُصَين، أنبأنا أبو علي بن المُذهب، نَبأنا أبو بكر بن مالك، نبأنا عبد الله بن أحمد، حَدثني أبي، أنبأنا [أبو](١) عبد الرحمن، نبأنا سعيد \_ يَعني ابن أبي أبوب \_ نبأنا عَبْد الرحمن بن عطاء، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله على قال: «اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا» مرتين فقال رجل: وفي مشرقنا يا رَسُول الله؟ فقال رسول الله على: «من هنالك يطلع قرن الشيطان وبها تسعة أعشار الشر»[١٦٦] انتهى.

وَأَمَّا حَديث بش فأخبرناه أبو سَعد أحمد بن محمد بن الحسن البغدادي، أنبأنا أبُو الفضل المطهر<sup>(۲)</sup>، قال: سَمعت عمر يقول: سمعت رسول الله على عند حجرة عائشة يقول: «اللهم بارك لنا في مَدينتنا وصَاعنا وَمُدّنا وشامنا ويمننا» ثم استقبل مطلع الشمس فقال: «من ها هنا المزلازل والفتن (۲) والفَدن (۱۳۳۱).

كذا قال، والصواب ابن عمر.

**انباناه** أبو الحسن علي بن محمد بن العَلّاف، أنبأنا أبُو الحسَن أحْمد بن عمر بن حَفْص المديني الحَمَّامي.

واخْبَرَنا أبو محمَّد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر السلمي أنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت، [أنا](٤) الحمّامي.

وأخْبَرَنا أَبُو القاسم إسماعيل بن محمد الفضل الحافظ بأصبَهَان، أنبأنا أبو مَنصُور

<sup>(</sup>١) زيادة عن مسند أحمد ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) ثمة نقص في الإسناد بالأصل وفي خع، وأثبت في المطبوعة عن نسخة أخرى. (انظر المجلدة الأولى ص ١٢٦).

 <sup>(</sup>٣) الفدادون: الجمّالون والرعيان والبقّارون والحمّارون والفلاّحون وأصحاب الوبر الذين تعلو أصواتهم
 (نهاية \_ اللسان).

<sup>(</sup>٤) زيادة اقتضاها السياق.

محمد بن أحمد بن علي بن شكروية [أنا أبو بكر أحمد بن موسى] (١) بن مردوية ، قالا: نا أبو بكر الشافعي ، نا معاذ بن المُثنّى ، نا مُسَدّد بن مُسَرْهَد ، نا حمّاد ـ يعني ـ ابن زيد ، عن بشر بن حرب قال: [سمعت ابن عمر يقول:] (١) سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «اللّهم بَارك لنا في مدينتنا ، وَبارك لنا في شامنا ، وَبارك لنا في يمننا ، وَبارك لنا في صاعنا ، وبارك لنا في مُدّنا » [١٦٤] .

وأخْبَرَنا أبو القاسم بن الحُصَيْن، أنبأنا أبو علي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر القطيعي، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، أنبأنا يونس، نا حمّاد \_ يعني - ابن زيد (۲)، أنبأنا بشر قال: سمعت [ابن] (۳) عمر يقول: سَمعت رسول الله ﷺ يقول: «اللّهمّ بَارك لنا في مَدينتنا، وبَارك لنا في شامنا، وبارك لنا في يمننا (٤)، وَبارك لنا في مُدّنا» [١٦٥].

قال: وحدثني أبي، نا يونس، نا حَمّاد يَعني ابن سَلمة، عن بشر بن حارث قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله على يقول: «اللم بَارك لنا في مدينتنا، وفي صاعنا، ومُدّنا، ويمننا، وشامنا» ثم استقبل مطلع الشمس فقال: «من هَا هنا يَطلع قرن الشيطان. من ها هنا الزلازل والفتن»[١٦٦].

وَاخْبَرَنَا أَبُو سَعد إسماعيل بن أحمد بن عَبْد الملك النيسَابُوري، أنبأنا أحمد بن [أبي] (٥) جعفر الطَّبَسي، أنا أحمد بن محمد الصَدْفي، أنا الحسن بن محمد بن حكيم المَرْوَزي، أنبأنا أبو المُوجه، نا خلف بن هشام، نا حَمّاد بن زيد، عن بشر بن حرب [فذكره] (١).

فَأَخْبَرَنَا أَبُو منصور بن عبد الرحمن بن محمد بن عَبْد الواحد بن زريق، أنبأنا أبُو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، أنبأنا أبو بكر محمد بن عمر بن بُكير المقريء،

<sup>(</sup>١) زيادة عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) عن مسند أحمد ٣/ ١٢٤ وبالأصل وخع «يزيد».

<sup>(</sup>٣) زيادة عن مسند أحمد ٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) بعدها في مسند أحملن. وبارك لنا في صاعنا. .

<sup>(</sup>٥) زيادة عن الأنساب، والطبسي بفتح الطاء، والباء، هذه النسبة إلى طبس، بلدة في برية بين نيسابور وأصبهان وكرمان (الأنساب).

<sup>(</sup>٦) زيادة عن المطبوعة.

حدثني أحمد بن محمد بن إبراهيم الأنباري، نا أبو عمر محمد بن أحمد المحلي (۱)، نا آدم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب، عن معن بن الوليد، عن خالد بن مَعْدَان، عن مُعَاذ بن جَبَل قال: قال رسول الله على: «اللهم بَارك لنا في صَاعنا ومُدّنا وفي شامنا وفي يمننا وفي حجازنا» قال: فقام إليه رجل فقال: يا رَسُول الله وفي عراقنا؟ فأمسك النبي على، عنه. فلما كان في اليوم الثاني قال مثل ذلك، فقام إليه الرجل فقال: يا رَسُول الله وفي عَراقنا؟ فأمسك النبي على. فلما كان في اليوم الثالث قام إليه الرجل وقال: يا رسُول الله وفي عراقنا؟ فأمسك النبي على. فولّى الرجل وهو يبكي فدعاه وقال: يا رسُول الله وفي عراقنا؟ فأمسك النبي على. فولّى الرجل وهو يبكي فدعاه النبي على العراق أنت»؟ قال: نعم قال: «إن أبي إبراهيم عليه السلام [هم](٢) أن يدعُو عليهم فأوحى الله تعالى إليه لا تفعل، فإني جَعلت خزائن علمي فيهم، وَأَسْكنت الرحمة قلوبهم» [١٦٧].

أَخْبَرُنَا أبو علي الحسَن بن أحمد الحداد \_ إجَازة \_ وَجماعة قالوا: أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن رِيْذَة (٣) ، أنبأنا أبو القاسم الطَّبرَاني ، أنبأنا محمد بن علي المرثدي ، أنبأنا أبو الدرداء عَبْد العزيز بن منيب ، أنبأ إسحَاق بن عبد الله بن كَيْسَان ، عن أبيه ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس قال : دَعا نبي الله ﷺ فقال : «اللّهم بارك لنا في صَاعنا وفي مُدّنا ، وبارك لنا في مكتنا ، ومدينتنا ، وبارك لنا في شامنا » فقال رجل من القوم : يَا نبي الله وعرَاقنا ؟ فقال : "إن هنا يطلع قرن الشيطان وتهيج الفتن وإنّ الخنا(٤) بالمشرق »[١٦٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السَمرقندي، نا الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البَرّاز بالبصرة، أنبأنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي، نا يَعقوب بن سُفيان، نا قبيصة، نا سفيان عن الحسن بن محمد بن جُحَادة سَمعت الحسن يقول: قال رَسول الله ﷺ: «اللّهم بَارِك لنا في

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد ٢٤/١ «الحُلَيْمي» والحليمي هذا هو من ولد حليمة السعدية التي أرضعت رسول الله ﷺ وهو صغير. (انظر المطبوعة المجلدة الأولى ص ١٢٨).

<sup>(</sup>۲) زیادهٔ عن مختصر ابن منظور ۱/ ۱۳ وتاریخ بغداد ۱/ ۲۵.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وخع والمطبوعة: "زيدة" تحريف.

<sup>(</sup>٤) في مختصر ابن منظور: وإن الجفاء بالمشرق.

مدينتنا»(١) فقال له رجل: يا رسول الله قال: فالعرَاق؟ قال: فيها ميرتنا وفيها حاجاتنا قال: فسكت، ثم أعاد عليه فسكت فقال: «بها يطلع قرن الشيطان، وَهنالك الزلازل وَالفتن»[١٦٩].

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وخع،اقتصر على هذه العبارة، وفي مختصر ابن منظور ٢/ ٢٤ زيد في رواية الحسن: «... اللّهم بارك لنا في شامنا، اللّهم بارك لنا في يمننا».

#### بساب

# بَيان أنّ الشَّامَ أرضٌ مباركة وأن ألطاف الله بأهلها متداركة

أخْبَرَنا أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني ـ فيما شافهني ـ أنا أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الأنطاكي، أنبأنا الخضر بن عَلي بن منصور الضرير ـ إجَازة ـ قالا: نا سعيد بن عُبيد الله بن أحمد بن أحمد (۱) بن فطيس، أنبأنا أبو الفتح المُظَفّر بن أحمد بن برهان (۲) المقريء، أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سعيد بن فطيس، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن دُحَيم، نا هشام بن عمّار، نا الوليد، نا فطيس، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن دُحَيم، نا هشام بن عمّار، نا الوليد، نا زهير بن محمد، قال: حُدِّث أن رسول الله على قال: «إن الله تبارك وتعالى بارك [ما أبين] (۱) العريش والفرات وَخَصّ فلسطين بالتقديس» [۱۷۰] يعني بالتطهير. هذا منقطع.

أَخْبَرُنَا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحداد في كتابه، وحدثني أبو مَسعُود عبد الرحيم بن علي بن أحمد بن الشاهد ـ بأصبَهَان ـ أنبأنا أبو القاسم عَبْد الرحمن بن محمد الذكواني، أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الحيّاني، نا إبر اهيم بن محمد بن الحسن، نا أبو عمّار، حدثنا أبُو الفضل بن مُوسى، أنبأنا الحسين بن واقد، عن الربيع عن أبي العالية، عن أبيّ بن كعب: ﴿ونجّيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ﴾ (٤) [قال: الشام] وما من ماء عذب إلا يخرج من تلك الصخرة التي ببيت المقدس.

<sup>(</sup>١) كذا كررت في الأصل وخع.

<sup>(</sup>٢) عن المطبوعة ورسمت بالأصل وخمع يزيدان.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل وخمع واستدركت عن مختصر ابن منظور ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن مختصر ابن منظور ١/ ٦٥ وخع.

انبانا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن أبي الحداد، أجازنا جدي أبُو عبد الله.

انبانا أبو محمد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز بن أحمد الكتاني قالا: أنبأ أبو الحسَين علي بن حسن بن علي الرَّبَعي الحافظ، أنبأنا أبو علي الحسن بن عبد الله بن سعيد الكِنْدي الحِمْصي - ببعلبك - أنبأنا أبو الخليل العباس بن الخليل الحَضْرَمي - بحمص - نا أبُو علقمة يَعني نصر بن خُزيمة بن عَلقمة بن محفوظ بن علقمة، أخبرني أبي، عن نصر بن عَلقمة، عن أخيه محفوظ بن علقمة عن ابن عَائذ قال: وقال الحارث بن الحارث: قال مُعَاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما: إن ربك قال لإبراهيم: أعمر من العريش إلى الفرات الأرض المباركة، وكان أول من اختتن وقو ابن ثمانين سنة.

أَخْبَرَنا أبو الحسن علي بن المسلم السلمي الفقيه، أنبأنا أبو الحسن أحمد بن عبد الوَاحد [بن] محمد بن أبي الحديد، أنا جَدي أبو بكر، أنبأنا أبو محمد بن يوسف بن بشر الهَرَوي قال: قرأ علي أحمد بن محمد بن حمّاد الطهراني، أنا عبد الرزّاق، أنا إسرائيل عن فُرات القَزَّاز (۱) قال: سَمعت الحسَن يقول في قوله تعالى: ﴿مَشَارِقَ الأَرضِ وَمغارِبَها التي بَاركنا فيها﴾ (٢) يقول: مَشارق الشام ومَغَاربَهَا.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعد محمد بن يحيى بن مَنصُور الجَنْزي<sup>(٣)</sup> الفقيه \_ بمرو \_ أنبأنا أبُو حامد أحمد بن علي بن محمد بن عُبدوس، أنبأنا أبو سعيد عَبْد الرحمن بن حَمدان النصروي، أنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، نا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا وكيع، عن الحَسَن قال: الأرض التي بَاركنا فيها قال: الشام.

رَواه سُفيان بن سَعيد الثوري: قرأته عَلى أبي القاسم إسماعيل بن أحمد، عن أبي طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الأنباري، أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن يحيى بن جُمَيع الصَيْداوي، أنبأنا أبُو

<sup>(</sup>١) ضبطت عن تقريب التهذيب بزاءين، وبالأصل وخم «القرار».

 <sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١٣٧.

 <sup>(</sup>٣) الجنزي بفتح الجيم وسكون النون هذه النسبة إلى جنزة وهي بلدة من بلاد أذربيجان (الأنساب).

يَعْلَى عبد الله بن محمد بن حمزة بن أبي كريمة \_ بصيدا \_ أخبرني محمد بن أحمد بن القاسم بن الضحاك الطيالسي بمصر، نا محمد بن العباس، أنبأنا إبراهيم بن أبي الليث [نا] الأشجعي، عن سفيان، عن فرات القرّاز(۱)، عن الحسَن قال: ﴿مشارقَ الأرضِ ومغاربَها التي بَاركنا فيها﴾ قال: هي الشام.

رواه قَبيصَة عن الثوري وأسقط منه الحسَن.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو علي الحداد في كتابه، وَحدثني عنه أبو مَسُعود الأصبَهَاني، أنا أبُو القاسِم عَبد الرحمن بن محمد بن أحمد الذكواني، نا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر، نا جعفر بن عبد الله بن الصَبَّاح، نا الحسن بن الصَبَّاح، نا قبيصة، عن سفيان عن فرات القَرَّاز في قوله عز وجل: ﴿مشارقَ الأرضِ ومغَاربَها﴾ قال: الشام.

وَرواه أبو حُذَيفة موسى بن مَسعُود النهدي، عن الثوري من قوله لم يذكر فيه فراتاً (٢).

أَخْبَرَنَا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحُصَين، أنا أبو طالب محمد بن محمد بن محمد بن إبرَاهيم بن غيلان، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبرَاهيم الشافعي، نا إسحاق بن الحسَن، نا أبو حُذَيفة، نا سفيان في قول الله عز وجل: ﴿وَأُوْرَثْنَا القَوْمَ الذين كَانُوا يُسْتَضْعَفُون مشارقَ الأرضِ ومغاربَها ﴾ قال: الشام.

أَخْبَرَنا أبو الحسَن علي بن المسلم السُّلمي، أنا أبو الحسَن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد، أنا جدي أبو بكر محمد، أنا محمد بن يوسف بن بشر الهرَوي، قال: قُرىء على محمد بن حَماد الظهرَاني، أنا عَبْد الرزاق، أنا مَعْمَر عن قَتَادة في قوله تبارك وتعالى: ﴿مشارقَ الأرضِ ومغاربها التي باركنا فيها قال: التي بارك الله فيها الشام.

رَواه أبو معاوية شيبَان بن عبد الرحمن عن قتَادة مثله.

وَأَخْبَرَنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه، أنا أبو الحسن أحمد بن

<sup>(</sup>١) ضبطت عن تقريب التهذيب بزاءين، وبالأصل وخع «القرار».

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل «جواباً».

عبد الواحد بن محمد بن أبي الحديد، أنا جدي، أنا محمد بن يوسف الهروي، أنا محمد بن حمّاد الظهراني، أنا عبد الرَّزَّاق، أنا مَعْمَر عن قتَادة في قوله: ﴿وَلَقَدْ بَوَأْنَا بني إسرَائيل مُبوَّاً صِدْق﴾ (١) قال: بَوَاهم الله تبارك وتعالى الشام وبيت المقدس.

أَخْبَرَنا أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي المعروف بابن البن بدمشق، نا الفقيه أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أبي العكلا المصيصي السلمي الشافعي، أنا أبو الحسن علي ابن أحمد بن محمد بن داود الرزّاز البغدادي، أنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء بن سَبْرَة الحماني (٢)، حدثني أحمد بن محمد بن إسماعيل بن هانيء الفرار (٣) أبو العباس، نا محمد بن عبدة القرورةين ، نا خالد بن عبد الرحمن المخزومي، نا مالك عن زيد هو ابن أسلم: ﴿ التي بَاركنا فيها ﴾ قال: قال: قرى بالشام.

أَخْبَرَنَا أَبُو محمد هبة الله بن أحمد بن طاوس، أنا أبو الحسن عاصم بن الحسن، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران، أنا الحسين بن صَفوان، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، نا أبو عبد الله، نا عمرو بن محمد، نا أسباط عن السِّدِّي في قوله: ﴿ولسُليمَان الربح عَاصفة تجري بأمرِه﴾ (٤) قال الربح الشديدة إلى الأرض التي باركنا فيها قال: أرض الشام.

أَخْبَرَنا أبو علي الحسن بن المظفر بن الحسن بن المظفر بن أحمد بن يزيد، أنا أبو سَعد، أنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن أحمد بن فِرَاس، نا محمد بن إبراهيم بن أجمد بن علي بن أحمد بن فِرَاس، نا محمد بن إبراهيم بن عبد الله الدَّيْبُلي، نا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: قال سفيان في قوله تعالى: ﴿وأَوْرَنْنا القومَ الذين كَانُوا يُسْتَضْعَفُون مَشارِقَ الأرضِ ومغاربها قال: مشارق الأرض الشام ومغاربها.

أَخْبَرَنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن، أنا جَدي أبو عبد الله، أنا أبو بكر محمد بن عوف بن أحمد المُزني، أنا أبو العباس محمد بن موسى بن

<sup>(</sup>١) في خع: (الجعابي) وفي المطبوعة: «المعافري».

 <sup>(</sup>٢) كذا رسمت في الأصل، وخع، وفي المطبوعة ! البزاز.

<sup>(</sup>٣) في خع «عبد الفروي» وفي المطبوعة: «عبدك».

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية: ٨١.

الحسين بن السمسار الحافظ، أنا محمد بن خُريم، نا هشام بن عمّار، نا معاوية بن يحيى، نا سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر، عن يزيد بن شُريح، عن كعب الأحبار قال: إن الله تعالى بارك في الشام من الفرات إلى العريش.

أنبانا أبو القاسم علي بن إبراهيم الخطيب، نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني، أنا أبو محمد بن أبي نصر، نا أبو علي بن الحسن بن حبيب، نا أبو قرْصافة (١)، نا أبو عمر الضرير، نا محمد بن عياض، نا إسماعيل بن عياش، عن من حَدثه عن كعب قال: بارك الله في الشام من الفرات إلى العريش وخص بالقدس من أرض فَحْص إلى رَفَح (٢).

أَخْبَرَنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن بن إبراهيم الدَاراني، أنا أبو الفرج سهل بن بشر بن أحمد الإسفرايني، أنا أبو حفص عمر بن أحمد بن محمد الواسطي الخطيب، أنا أبو العباس أحمد بن عمر بن عبد الملك بن يونس (٣)، نا عبد الله بن محمد بن سَلم ببيت المقدس، نا هشام بن عمّار، نا صَدقة بن خالد نا ابن جابر، حدثني عقبة بن وشاح حديثاً أسنده قال: ما ينقص من الأرضين يزاد في الشام، وَما ينقص من الشام يزاد في فلسطين.

أَخْبَرَنا أَبُو الفضائل ناصر بن علي بن محمود، نا علي بن أحمد بن زهير، نا علي بن محمد بن شجاع، أنا أبُو القاسم عَبْد الرحمن بن عمر، نا أبُو الفضل العباس بن بيهس - بمصر - نا أحمد بن ثابت بن زيد، نا أبو حُمَيد أحمد بن محمد بن المغيرة، نا يحيى بن سعيد القطان (٤)، نا عَلي بن همّام، عن كعب قال: جاء إليه رجل فقال: إني أُريد الخروج ابتغي فضل الله قال: عَليك بالشام فإنه مَا نقص من بركة الأرضين يُزادُ بالشام.

<sup>(</sup>١) هو حَبْذَرة بن خَيْشَنة ، صحابي ، نزل الشام مشهور بكنيته (تقريب التهذيب).

<sup>(</sup>٢) العريش: بفتح أوله، مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم. وفحص: بفتح أوله وسكون ثانيه وهو كل موضع يسكن سهلاً كان أو جبلاً، بشرط أن يزرع (ياقوت) ولم أجد فيما لدي ما يفيد، فلعل الاسم: «فحص» عام لكل موضع يزرع.

ورفح: بفتح أوله وثانيه منزل في طريق مصر بعد الداروم بينه وبين عسقلان يومان للقاصد مصر.

<sup>(</sup>٣) الأصل وخع، وفي المطبوعة: مؤنس.

<sup>(</sup>٤) في خع: العطار.

أخْبَرَنا أبُو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السُّوسي أنا إبرَاهيم بن يونس بن محمد بدمشق أنا أبو محمد عَبْد العزيز بن أحْمد النصيبي، أنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي، نا عيسى بن عبيد الله بن عَبْد العزيز الورَاق، أخبرَني أبو الحسن علي بن جعفر الرازي، نا محمد بن إبرَاهيم، نا محمد بن النعمان، نا سُليمَان بن عَبْد الرحمن، نا أبو عبد الملك الجزري أنه قال: إذا كانت الدنيا في بَلاء وقحط كان الشام في رَخاء وَعافية. وَإذا كان الشام في بلاء وقحط كانت فلسُطين في رخاء وَعافية وَإذا كانت فلسُطين في رخاء وَعافية . وَإذا كانت بيت المقدس في رخاء وَعافية . وقال: الشام مُبُاركة وفلسطين مقدسة وبَيت المقدس قدس القدس .

أَخْبَرَنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه، أنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وأبو محمد عبد الله بن عَبْد الرزاق بن فُضيل، قالا: أنا أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد بن عوف، أنا أبو علي الحسن بن مُنير، أنا أبو بكر محمد بن خُريم، نا هشام بن عمّار، نا غالب بن غزوان الثقفي، نا صَدَقة بن يزيد الخُراساني، عن من حدثه قال: لما أتى ذو القرنين العراق استنكر قلبه، فبعث إلى تراب الشام فأتي به، فجلس عليه فرجع إليه ما كان يعرف من نفسه.

### باب

## مَا جَاء من الإيضاح والبيان أن الشام الأرض المقدسة المذكورة في القرآن

أخْبَرَنا أبو غالب أحْمد بن الحسن بن البنا، أنا أبُو محمد الجوهري، أنا أبو محمد عَبد العزيز بن الحسن بن علي بن أبي صابر الناقد، نا أبو حبيب العباس بن أحمد بن محمد البرقي، نا عَبد الأعلى بن حَمّاد، نا مُعْتَمر (۱) بن سليمان، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود الدّئلي، عن عمه أبي ذَرّ قال: أتاني نبي الله علي وأنا نائم في مسجد المدينة، فضربني برجله وقال: ألا أرَاك نائماً فيه. قال: قلت: يَا نبي الله عليتني عَيني قال: «كيف تصنع إذا أخرجت منه» قال: قلت: آتي الشام الأرض المقدسة. قال: فكيف تصنع إذا أخرجت من الشام؟ قال: أعُوذ بالله قال: فكيف تصنع إذا أخرجت؟ قال: ما أصنع يا نبي الله؟ أضرب بسيفي؟ فقال النبي عليه: «ألا أدلك على ما هو خيرٌ لك من ذلك وأقرب رشداً: تسمعُ وتطيعُ وتنساقُ لهم كيف سَاقوك» [۱۷۱] كذا قال، والصواب عن عمه عن أبي ذرّ.

أخبرتناه أم المجتبى فاطمة بنت ناصر العلوية قالت: قُرىء على إبراهيم بن منصور السلمي، أنا أبو بكر بن المقريء، أنا أبو يَعْلَى المَوْصلي، نا عبد الأعْلى بن (٢) حماد، نا مُعْتَمِر بن سُليمَان، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود الدئلي، عن عمه، عن أبي ذرّ قال: أتاني نبي الله على وأنا نائم في مسجد المدينة فضربني برجله قال: «ألا أراك نائماً فيه» قال: فقلت: يَا نبي الله غلبتني عَيني، قال: «فكيف تصنع إذا خرجت منه» قال: قلت: آتي الشام الأرض المقدسة قال: «فكيف

<sup>(</sup>١) بالأصل وخع: «معمر» تحريف.

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل «نا».

تصنع إذا أُخرجتَ منه» قال: مَا أصنع يَا نبي الله، أضرب بِسَيفي؟ فقال النبي ﷺ: «أَلاَ أَدلَك على ما هو خير لك من ذلك وأقرب رشداً: تسمعُ وتطيعُ وتنساقُ لهم حيث سَاقوك»[۱۷۲].

قال أبُو يَعْلَى، ونا سويد، نا مُعْتَمِر بن سُليمَان، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسْود، عن عمه، عن أبي ذَرّ قال: أتاني رَسُول الله على وَأنا نائم في المَسْجد فقال: «ألا أرَاك نائماً فيه» قال: فقلت: يَا نبي الله غلبتني عيني، قال: «فكيف تصنع إذا أخرجت منها» قال: قلت: أخرج إلى الأرض المقدسة المباركة قال: «فكيف تصنع إذا أخرجت منها» قال أعُود إليه قال: «فكيف تصنع إذا أخرجت منه» قال: مَا أصنع؟ أضرب بسيفي؟ قال النبي على الله الله الله الله وأقرب رشداً قال: تسمعُ وتطبعُ وتنساقُ لهم حيث سَاقوك» [۱۷۳] قال: فوالله لألقين الله وأنا مطبع لعثمان.

وَأَخْبِرَنَاهُ أَبُو القاسم بن السَمرقندي، أنا أبو الحسين بن النَّقُور وأبو القاسم بن السري (١١)، والشريف أبو نصر محمد بن محمد بن عَلي الزينبي ح.

وَأَخْبَرَفَاهُ أَبُو الفضل محمد بن ناصر البغدادي، أنا أبو القاسم بن البُسْري (٢)، قالوا: أنا أبو طاهر المُخَلِّس، نا عبد الله بن محمد البغوي، نا محمد بن أبي سمينة، نا مُعْتَمِر بن سُليمَان، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عمه، عن أبي ذَرّ، قال: كنت نائماً في المسجد فركضني برجله وقال: «أتنام فيه»؟ قلت: غلبتني عَيني يا رسُول الله قال: «فكيف بك إذا خرجت منه» قال: قلت: آتي الشام الأرض المقدسة المباركة قال: «فكيف بك إذا أخرجت» \_ زاد ابن النقور والزينبي: منها \_ قال قلت: أعُوذ بالله قال: «فكيف بك إذا أخرجت منه» قال: قلت: أصنع مَا تأمُرني آخذ سَيفي؟ قال: «لا ولكن تسمعُ وتطبعُ وتنساقُ لهم حيث سَاقوك» [١٧٤].

أَخْبَرَتنا أم المجتبى فاطمة بنت ناصر العَلوية، قالت: قُرىء على إبرَاهيم بن منصور \_ وأنا حاضرة: \_ أنا أبو بكر بن المقريء، أنا أبو يَعْلَى المَوْصلي، نا وَهْب بن بقية، أنا خالد، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب، عن عمه، عن أبي ذرّ، قال: بينا أنا نائم في المسجد خرج عليَّ رَسُول الله ﷺ وضربني برجله فقال: «ألا أراك نائماً فيه»

<sup>(</sup>١) في المطبوعة، في الموضعين، التستري.

قلت: يا رسول الله غلبتني عيني. قال: «فكيف تصنع إذا أخرجوك منها؟» قال: قلت: ألحق بأرض الشام فإنها أرض محشر والأرض المقدسة قال: «فكيف تصنع إذا أخرجوك منه؟» قلت: آخذ منها؟» قلت: أرجع إلى مَهاجري قال: «فكيف تصنع إذا أخرجوك منه؟» قلت: آخذ سيفي فأضرب به قال: «فلا تصنع خيراً من ذلك وأقرب: تسمعُ وتطيعُ وتنسَاقُ مَعهم حَيث سَاقوك» [۱۷۵] قال أبو ذَرّ: والله لألقين الله وأنا سامع مطيع.

وَاخْبَرَنا أبو المُظَفِّر بن القُشَيري وأبُو القاسم الشّحامي، قالا: أنا أبو سَعد الجَنْرَرودي، أنا أبو سعيد محمد بن بشر بن العباس التميمي، أنا أبو لبيد محمد بن إدريس السَامي السَرْخَسي، نا سويد بن سعيد، نا علي بن مُسْهر، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود الدئلي، عن عمه، قال: لقيت أبا ذَرّ بالرَّبَدة (۱) فقال: كنت نائماً في مسجد رسول الله على فضربني برجله ثم قال: «ألا أراك نائماً فيه» فقلت: بأبي وأمي غلبتني عيني فنمتُ قال: «كيف تصنع إذا أخرجت منه؟» قال: ألحق بالأرض المقدسة أرض الشام. قال: «فكيف تصنع إذا أخرجت منها؟» قال: قلت: أرجع إليه قال: «فكيف تصنع إذا أخرجت منها؟» قال: قلت: أرجع إليه قال: «فكيف تصنع إذا أخرجت منه؟» قال: قلت: آخذ سَيفي ثم أضرب به. قال: «أوتصنع خيراً من ذلك وأقرب رشداً؟ قال: تسمعُ لهم وتطيعُ وتنساقُ أضرب به. قال: «الله والله وأنا مطيع لعثمان رضي الله عنه.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن الحُصَيْن، أنا أبو علي المُذْهِب، أنا أبو بكر القطيْعي، نا عبد الله بن أحمد، حَدثني أبي، نا يزيد، نا كَهْمَس بن الحسَن، نا أبو السليل، عن أبي ذَرّ قال: جعَل رسُول الله ﷺ يتلو عَليّ هَذه الآية ﴿وَمَنْ يَثّقِ اللّهَ يَجعَلْ له مَخْرَجاً﴾ (٢) حتى فرغ من الآية، ثم قال: «يَا أَبَا ذَرّ لو أَن الناس كلهم أخذوا بها لكَفَتْهم، قال: فجعَل يتلوها وَيُردّدَها عَليّ حتى نعستُ ثم قال: «يَا أَبَا ذَرّ كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟» قال: قلت: إلى السعة والدعة أنطلق حتى أكون حمامة من حمام مكة. قال: «فكيف تصنع إن أخرجت من مكة؟» قال: قلت: إلى السعة والدعة إلى الشام قال: «فكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟» قال: قلت: إلى المقدسة. قال: «فكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟» قال: قلت: إذاً والذي

<sup>(</sup>١) الرَّبَذة: بفتح أوله وثانيه، من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق، وبهذا الموقع قبر أبي ذر الغفاري (ياقوت).

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق، الآية: ٢.

بَعثك بالحق أضع سَيفي على عَاتقي قال: «أَوَخير من ذلك؟» قال: أو قلت: أوخير من ذلك الله قال: أو قلت: أوخير من ذلك قال: «تسمعُ وتطيعُ وإن كان عبداً حبشياً»[١٧٧].

قرأت على أبي محمد عَبْد الكريم بن حمزة السلمي، عن عبد العزيز بن أحمد، أنا أبو نصر بن الجَندي وَعبْد الرحمن بن الحسن بن الحسن قالا: أنا أبو القاسم بن أبي العقب، نا أبو عبد الملك، نا ابن عايذ، قال الوليد:

وأخبرَني ابن لَهْيَعة عن أبي الأسود القُرشي عن عروة: أنه كان في كتاب أبي بكر إلى خالد بن الوليد: أن أعجل إلى إخوانكم بالشام، فوالله لقرية من قرى الأرض المقدسة يفتحها الله عَلينا أحبّ إليّ من رُستاق من رسَاتيق العراق.

قرات على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة، عن أبي نصر علي بن هبة الله بن على، أنا أبو بكر عَبْد الباقي بن عَبْد الكريم بن عمر الشيرَازي، أنا أبو الحسَين عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن حَمَّة (١)، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، نا جَدي يعقوب، نا يحيى بن حَمّاد، نا أبو عوانة، عن سليمان، عن المنهال بن عمرو، عن قيس بن سكن، قال: سمعت علياً ونحن بمَسْكن (١) يقول: يَا معشر المسلمين المهاجرين ﴿ادخلوا الأرضَ المقدّسَة التي كتب الله لكم، ولا ترتدُّوا على أدباركم فتنقليوا خاسرين ﴾ قال: فتلكّؤا قال: فلما رَأى ذلك، قال: أف لكم (٣) إنها سنة جرت عليكم.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن بركات بن عبد العزيز بن الحسين النّجّاد، نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن رزقوية، أنا أبو بكر أحمد بن سندي بن أحمد (٤) بن الحداد، نا الحسن بن علي القطان، نا إسماعيل بن عيسى العطار، أنا أبو حُذَيفة إسحاق بن بشر القُرَشي، أنا خارجة \_ يعني - ابن مصعب السّرْخَسي، عن ثَوْر \_ هو \_ ابن يزيد الكَلاَعي الحِمْصي، عن خالد بن

 <sup>(</sup>١) بالأصل «محمد» وفي خمع: «حمد» والصواب عن تبصير المنتبه ١/ ٤٦٢ وفيه: عبد الرحمن بن عمر بن
 حمّة الخلال عن المحاملي وأبي بكر بن أحمد بن يعقوب بن شيبة. وانظر تاريخ بغداد ١٠/١٠.

٢) مسكن: بالفتح ثم السكون، موضع قريب من أوانا على دجبل عند دير الجاثليق (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٣) عن خم وبالأصل «أمللم».

<sup>(</sup>٤) في خع: الحسن.

معدان، عن معاذ رضي الله عنه قال: أرض المقدسة ما بين العريش إلى الفرات.

أخْبَرَنا أبو القاسم على بن إبراهيم بن العبّاس الحسيني الخطيب، أنا أبو الحسن رَشًا بن نظيف بن ماشاء الله المقريء، أنا الحسن بن إسماعيل بن محمد بن الضرّاب، أنا أبو بكر أحمد بن مروان الدِّينوري المالكي، نا أبو قلابة نا سعيد \_ يعني \_ ابن سليمان، نا عَبّاد \_ يَعني \_ ابن العَوّام. عن يحيى بن سَعيد، عن عبد الله بن هُبيرة، قال: كتب أبو الدّردَاء إلى سلمان (١) أن هلم إلى الأرض المقدسة وأرض الجهاد. فكتب إليه سَلمان: أن الأرض لا تقدس أحدًا، وَإنّما يقدّس المرء عَملُه.

أَخْبَرَنَا أبو القاسم بن السَمرقندي، أنا أبو الحسن بن النَّقُور، أنا عيسى بن علي الوزير، أنا أبو القاسم البغوي، نا داود بن عمرو، نا أبو شهاب الحَنَّاط، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن هُبَيرة، أن أبا الدرداء كان قاضياً بالشام فكتب إلى سلمان: هلمّ إلى أرض الجهاد وأرض المقدسة فأجابه سلمان: كتبت تدعُوني إلى أرض الجهاد وأرض المقدسة ولَعمري ما الأرض تقدّس المرء ولكن المرء يقدسه عمله، وقد بَلغني أنك جَلست كثيباً تداوي، فإن كنت طبيباً مبرئاً فطُوباك وإن كنت متطبباً فاتّق لا تقتل [إنساناً](٢) فتدخل النار.

قال: فكان أبو الدَرْداء إذا قضى بين اثنين ثم شك في قضائه قال: ردّوهما ثم يقول: متطبب والله.

أنبَانا أبُو القاسم عَلَي بن إبرَاهيم بن العباس الحسيني، أنا أبُو الحسن أحمد بن عَبد الواحد بن محمد بن يوسف بن عَبد الواحد بن محمد بن أحمد بن حَمّاد الظهرَاني بعسقلان (٤)، أنا عَبد الرّزّاق، أنا بشر، قال [قُرىء] على محمد بن حَمّاد الظهرَاني بعسقلان (٤)، أنا عَبد الرّزّاق، أنا مَعْمَر عن قَتَادة في قوله: ﴿الأَرض المقدسة﴾ (٥) قال: هي الشام.

أخْبَرَنا أبو علي الحسن بن أحمد المقريء في كتابه ح.

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل: سليمان تحريف.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٤) عسقلان: مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٥) سورة المائدة من الآية: ٢٣.

وحدثني أبو مَسعُود الأصبهاني عنه، أنا أبُو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الأصبهاني، نا أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، نا محمد بن جعفر بن الهيثم، نا سَلَمة يَعني ابن شبيب، نا عَبْد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة في قوله عزّ وجل: ﴿وَلقد بَوّانا بني إسرَائيل مُبَوّاً صِدْقٍ﴾ (١) قال: بَوّاهم الله الشام وبيت المقدس.

وَاخْبَرَنا أبو علي - إجَازة - وحدثنا عنه عبد الرحيم الأصبهاني، أنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، نا أبو الشيخ، نا أبو يحيى، نا سَهل - يَعني - ابن عثمان، نا مَرْوان، عن جُويْبر، عن الضحاك: ﴿مُبَوّاً صِدْق﴾ قال مبارك: مصر والشام.

أَخْبَرَنَا أَبُو محمد عَبْد الجَبَّار بِن محمد بِن أحمد الحَواري الفقيه \_ بِنَيْسَابُور \_ أنا أَبُو الحسَن علي بِن أحمد بِن محمد الواحدي المفسر قال: قوله: ﴿ يَا قوم ادخلوا الأرض المقدسة ﴾ [وقال قَتَادة: هي الشام كلها، وقال عكرمة والسّدي: هي أريحا. وقال الكلبي: دمشق وفلسطين. ومعنى المقدسة: ] (٢) المطهرة. وتلك الأرض طُهرت مِن الشرك، وجعلت مسكناً وقراراً للأنبياء.

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعد ناصر بن سَهل بن أَحْمد الطوسي النوفالي (٣) المعروف بالبغدادي بطوس، أنا الإمام أَبُو عَبَد الله عبد الرحمن بن محمد بن يوسف الخَلُوقي (٤) - قراءة عَليْه ، بتوزن شاه، قرية بمرو - أنا أبو إبرَاهيم إسْماعيل بن بقال المحبوبي، نا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب التاجر، نا أبو عثمان سعيد بن مسعود، نا يزيد بن هارون، نا الجُريري (٥)، عن أبي السليل، عن غُنيم، عن أبي العَوَّام قال: كان

سورة يونس، الآية: ٩٣.

 <sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين زيادة عن خع .
 وأريحا: مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام (ياقوت) .

<sup>(</sup>٣) في خع: «النوقاني».

 <sup>(</sup>٤) الخلوقي بفتح الخاء وضم اللام هذه النسبة إلى خلوق أو خلوقة وهو بطن من العرب هكذا سمعتهم يقولون
 (الأنساب).

<sup>(</sup>٥) اسمه سعيد بن إياس الجُريري، نسبة إلى جرير بن عباد بن ضبيعة.

<sup>(</sup>٦) هو ضَريب بن نُفَير ويقال نُقير ويقال نفيل.

مؤذن بيت المقدس يقول: ما على وجه الأرض شهيد (١) لا يسمع أذاني لصلاة الغداة قال: وَإِن كَانَ بِسَمَر قند أو غيرها.

قال: وقال كَعب: ما شُرب ماء عذب قط إلاّ ما يخرج من تحت هذه الصخرة حتى أن العين التي بدارين (٢) ليخرج ماؤها من تحت هذه الصخرة، وإن في (٣) الأرض التي يتكلم بَها يَوم القيامة لحوت (٤) الأذى لقدست ميسرة الشام مرتين، وقدست سَائر الشام مرة واحدة.

أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن السُوسي، أنا إبرَاهيم بن يونس، أنا عَبْد العزيز بن أحمد النصيبي - إجَازة - أنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي الخطيب ببيت المقدس، نا أبو حفص عمر بن الفضل بن مهاجر اللّخمي، نا أبي أبو العباس الفضل بن المهاجر، نا الوليد بن حَمّاد الرّملي، نا إبرَاهيم بن محمد، نا الوليد بن مسلم، نا ثور بن يزيد قال: قُدْسُ الأرض الشام، وقُدْسُ الشام فلسطين، وقُدْسُ فلسطينَ بيتُ المقدس، وقُدْسُ الجبلُ، وقُدْسُ الجبل المسجد، وقُدْسُ المَسْجد القبّة.

قرأت على أبي محمد عبد الله بن أسد بن عمار بن الخَضِر الدمشقي، عن عبد العزيز بن أحمد الكتاني، أنا أبُو الحسين عبد الله بن أحمد بن عمرو بن معاذ بداريًا (٥) أنا أحمد بن سُليمَان بن أيُوب بن حَذلَم، نا أبي، نا سُليمَان بن عَبْد الرحمن، نا ابن عَيَاش، عن الأسود بن أحمر العَنْسي، عن وَهْب الذّماري، أنه كان يقول: إن الله كتب للشام: إني قدّستكِ وباركتك، جعلتُ فيك مقامي، وأنت صفوتي من بلادي، وأنا سَائق إليكِ صفوتي من عبادي، فاتسعي لهم برزقكِ ومساكنك كما يتسع الرحم إن وضع فيه اثنان وسِعَه، وإن ثلاثة مثل ذلك. وَعْيني عليك بالظلّ والمطر من أول السنين إلى آخر الدّهر، فلن أنساكِ حتى أنسى يَميني (١) وحتى تنسى ذات

<sup>(</sup>١) بالأصل: «شهيداً».

<sup>(</sup>٢) دارين: هي الداروم، وهي بليدة بينها وبين غزة أربعة فراسخ، نقله ياقوت عن محمد بن حبيب.

<sup>(</sup>٣) في خع «فم».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وخع.

<sup>(</sup>٥) داريا: قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة والنسبة إليها داراني على غير قياس (ياقوت).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وخع ومختصر ابن منظور وفي المطبوعة: "عيني".

الرحم مَا في رحمها.

أخْبَرَنا أبو الفضائل ناصر بن محمود القرشي، أنا علي بن أحمد بن زهير، نا علي بن محمد بن شجاع، أنا عَبد الرحمن بن عمر بن نصر بن خَيْثَمة، نا أحمد بن أبي خَيْثَمة، نا هارون بن معروف، نا ضَمْرَة بن ربيعة، عن الوليد بن صَالح الأَزْدي قال: في الكتاب الأول: إن الله عز وجل يقول: يا شام أنتِ الأندر، ومنك المحشر(٢)، وإليك المحشر، فيك ناري ونوري، من دخلك رغبة فيك فبرحمتي، ومن خرج عنك رغبة منك فبسخطي، تتسع لأهلها كما يتسع الرحم للولد.

الصواب: الأردني.

<sup>(</sup>١) بالأصل وخع «نا».

<sup>(</sup>٢) في مختصر ابن منظور ١/ ٦٨: ومنك المنشر وإليك المحشر.

### باب

## إغلام النبي ﷺ أمته وَإخباره أن بالشام من الخير تسعة أعشاره

أخْبَرَنا أبُو القاسم الحَضِر بن [الحسن بن عبد الله بن عبدان] (١) أنا أبُو عبد الله الحسن بن أحمد بن أبي الحديد، أنا أبُو الوليد الحسن بن محمد الدّربندي، أنا أبُو نصر أحمد بن المظفر بن محمد الموصلي ـ بها ـ نا عبد الله بن حيان بن عبد العزيز بن حيان، نا الحسن بن علوية القطان، نا إبراهيم بن يزيد بن مُصْعَب الشامي، نا أبو خُليد الدمشقي عن الوَضِين بن عَطاء، عن مكحول، عن عبد الله بن عمرو (٢) قال: قال رسول الله عليه: «الخير عَشرة أعشار: تسعة بالشام وواحد في سَائر البلدان، والشر عشرة أعشار: واحد بالشام وتسعة في سَائر البلدان. وَإِذَا فسد أهل الشام فلا خير فيكم المحمد ا

أخْبَرَناه عالياً أبو غالب بركة بن منصور بن ملاعب البُستنبان ببغداد، أنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خَيْرُون، أنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، أنا أبو بكرُ أحمد بن سندي بن الحسن بن بحر الحدادي، نا الحسن بن علاية، نا إبراهيم بن يزيد بن مُصْعَب الشامي، نا أبو خُلَيد الدمشقي، عن ابن عَطاء، عن مكحول، عن عبد الله بن عمرو: فذكر مثله.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السَمرقندي، نا عَبد العزيز بن أحمد الكتاني، أنا أبو القاسم تمام بن محمد وأبو محمد بن أبي نصر، وأبو بكر محمد بن عَبد الرحمن القطان، وأبو نصر محمد بن أحمد بن هارون بن الجندي، وأبو القاسم

<sup>(</sup>١) بالأصل: «الحسن بن عبد ربه» والمثبت بين معكوفتين عن خع.

<sup>(</sup>٢) في مختصر ابن منظور ١/ ٦٩ «ابن عمر».

عَبْد الرحمن بن الحسَين بن الحسَن بن عَلي بن يعقوب بن أبي العَقَب ح.

أَخْبَرَنا أبو الحسَن علي بن أحمد بن منصور بن قُبَيس، أنا أبي أبُو العَباس، أنا أبو محمد بن أبي نصر، قالوا: أنا علي بن يعقوب بن أبي العَقَب، نا أبو زُرْعة، نا أبو نُعيم ح.

وَاخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السَمَرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان قالا: نا أبُو [نُعَيم](١) الفضل بن دُكَين.

وَاخْبَرَنَا أَبُو الحسَن علي بن المسلم السلمي، نا عبد العزيز بن أحمد، نا أبو محمد بن أبي نصر، أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عَلي الوَرَاق بالمصيصة، نا أحمد بن خُليد بن يزيد الكِنْدي، نا أَبُو نُعيم، عن الأعمش، عن عبد الله بن ضِرَار الأسَدي، عن أبيه، عن عبد الله قال: قسم الله الخير فجعله عشرة أعشر، فجعل تسعة أعشاره بالشام وبقيته في سَائر الأرضين. وقسم الشرّ فجعله [عشرة أعشر] (٢) فجعل جزءاً منه في الشام وبقيته في سَائر الأرضين. وفي رواية ابن خُليد أعشار في الموضعين بدل أعشر. وفيها فجعل بغيرها. تابعه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش، وَخالفهما عَبْد الوَاحد بن زياد.

قَرَاناه (٣) علي أبي عبد الله يحيى بن الحسن بن البَنا، عن أبي الحسين محمد بن أحمد بن الآبنوسي (٤) ، أنا أحمد بن عُبيد بن الفضل ح، وعن أبي نعيم محمد بن عَبد الواحد الواسطي، أنا عَلي بن محمد بن خَزَفَة (٥) ، قالا: نا محمد بن الحسين الزعفراني، نا ابن أبي خَيْئَمة، نا مُوسى بن إسماعيل، نا عَبْد الواحد بن زياد، نا الأعمش، عن سَعيد بن عبد الله بن ضرار، عن أبيه، وعن خَيْثَمة قالا: قال عبد الله فذكر نحوه.

<sup>(</sup>١) عن هامش الأصل، وخع.

<sup>(</sup>٢) عن خمع وبالأصل: تسعة.

<sup>(</sup>٣) عن خم وبالأصل: قرناه.

<sup>(</sup>٤) هذه النسبة إلى آبنوس وهو نوع من الخشب يعمل منه أشياء. وانتسب جماعة إلى تجارتها ونجارتها.

 <sup>(</sup>٥) بالأصل (حزفه) وفي خع (خرفه) والمثبت والضبط عن التبصير ١/٤٢٩.

أخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي، نا أبُو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظا \_ لفظا \_ أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البزاز المعرُوف بابن الشيخ بالبصرة، نا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي خ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السمرقندي، نا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، قالا: نا يعقوب بن سفيان، نا قبيصة بن عُقْبة، نا سفيان، عن زياد بن عِلاقة، عن ثابت بن قُطْبة، قال: سمعت عبد الله بن مَسعُود يقول: إنكم بحيث تبلبلت الألْسُنُ بين بابل والحيرة (١). وَإِن تسعة أعشار الخير بالشام وعشراً (٢) بغيرها، وإن تسعة أعشار الشر بغيرها وعشراً (١) بها.

وفي حديث عبد الله بن جعفر: وعشر من الشر بها. وزاد: وَسيأتي عليكم زمان يكون أحب مال الرجل فيه أحْمرة ينتقل عَليهَا إلى الشام.

خالفه زائدة بن قدامة فرواه عن زياد، عن قُطْبة بن مالك.

قرائًا على أبي عبد الله يحيى بن الحسن بن عبد الله بن البنا، عن أبي الحسين محمد بن أحمد بن الآبنوسي، أنا أبو بكر أحمد بن عُبيد بن الفضل قراءة ح

قال: وأنا أبو نعيم محمد [بن عبد الواحد الواسطي - إجازة - أنا علي بن محمد بن خزفة (٢) الصَّيْدلاني قالا: أنا أبو عبد الله محمد بن الحسين بن محمّد] (٤) الزَّعْفَرَاني، نا ابن أبي خَيْثَمة، نا معاوية بن عمرو، نا زائدة، نا زياد بن عِلاقة، عن قُطْبة بن مالك، عن ابن مسعود قال: تعلمن أنكم من حيث اختلف الألسن من بين بابل والحيرة. تعلمن أن تسعة أعشار الخير وعشراً واحداً من الشر بالشام، تعلمن أن تسعة أعشار الخير بما سواها.

تابعه يحيى بن أبي بُكَير الكَرْماني عن زائدة.

<sup>(</sup>١) الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة، على موضع يقال له النجف (ياقوت).

<sup>(</sup>٢) بالأصل وخع «وعشر» خطأ.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «حزفه» وفي خع «خرفه» والمثبت والضبط عن التبصير ١/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين زيادة عن خـع.

والصيدلاني: هذه النسبة لمن يبيع الأدوية والعقاقير (الأنساب).

أخْبَرَنا أبو سَعد محمد [بن] يحيى بن منصور الجَنْزي الفقيه الشافعي بمرو، أنا أبو حامد أحمد بن علي بن محمد بن عبدوس، أنا أبو سعد عَبْد الرحمن بن حمدان النصري (١)، أنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، نا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا محمد بن عُبيد، نا الأعمش، عن عبد الله بن سُرَاقة، عن أبيه، قال: قال عبد الله: إن الخير قسم عشرة أعشار، فتسعة بالشام وعشر بهذه، وإن الشر قسم عشرة (٢) أعشار فتسعة بهذه وعشر بالشام.

أخْبَرَنا أبُو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي، أنا قاضي القضاة أبو بكر محمد بن المظفر بن بكران الشامي، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي، أنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن الدخيل الصَّيْدَلاني، نا أبو جعفر محمد بن عمرو العُقيلي، نا محمد بن إسماعيل يعني الصَايغ، نا الحسن بن علي يعني الحُلُواني أن نا حَيْوة بن شُريح، نا بقية، عن الصَّبَاح بن مجالد، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله على: "إذا كان سنة خمس وثلاثين ومائة، خرج مَرَدَةُ الشياطين كان حَبسَهم سليمان بن داود عليهما السلام في جزيرة العَرَب، فذهب تسعة أعشارهم إلى العرَاق يجادلونهم، وعشر بالشام»[179].

قال أبو جعفر العُقَيلي: ولا أصْل لهذا الحديث.

أخْبَرَنا أبو الحسن محمد بن كامل المقدسي بدمشق، أنا أبي أبو الحسن، أنا الشيخ الفقيه أبو نصر محمد بن إبرَاهيم الهارُوني الجُرْجَاني في المسجد الأقصى، نا الشيخ أبو سعد إسماعيل بن أحمد بن إبرَاهيم بن إسماعيل الإسماعيلي، نا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد، نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي، نا محمد بن وَهْب السلمي، نا بقية، نا الصباّح بن مُجَالد، عن عَطية العَوْفي (٤)، عن أبي سَعيد، قال رسول الله عليه: «إذا كان سنة خمس وثلاثين وَمَاثة، خرج مَرَدَةُ الشياطين الذين

<sup>(</sup>١) في خع: النصروي.

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل: عشر.

<sup>(</sup>٣) الحُلُواني: بضم الحاء وسكون اللام هذه النسبة إلى حلوان: بلدة آخر حدٌ عرض سواد العراق مما يلي الجيال.

 <sup>(</sup>٤) بفتح العين وسكون الواو هذه النسبة إلى «عوف» وهم جماعة. . . (الأنساب).

حَبَسَهم سليمان بن دَاود عليهما السّلام في جَزائر البحور. يذهب منهم تسعة أعشارهم إلى العرَاق يُجادلونهم وعشر بالشام»[١٨٠].

في كتابي<sup>(۱)</sup> عن أبي نصر محمد بن حمد الكبريتي لم أر عليه علامة السَمَاع، نا أبو بكر أحمد بن الفضل البَاطرقاني، \_ إملاء \_ أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين الأردَسْتاني<sup>(۲)</sup> الفقيه، نا أبو العَباس محمد بن يعقوب بن يوسف، أنا أبو عُتبة أحمد بن الفرج الحِمْصي، نا بقية بن الوَليد ح.

وَانْبَانَا أَبُو الْحَسَن محمد بن مرزوق بن محمد بن الوراق الزعفراني، نا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، أنا القاضي أبو بكر الحيري وأبو القاسم عُبْد الرحمن بن محمد بن عبد الله السَرَاج، قالا: نا محمد بن يعقوب الأصم، نا أبو عُبْد الرحمن بن محمد بن المجالد، عن عَطية العَوْفي، عن أبي سَعيد قال: قال رَسُول الله عَلَيْ: "إذا كان سنة خمس وثلاثين ومائة خرج مَرَدَةُ الشياطين كان حَبسَهم سليمان بن داود عليهما السلام في جزائر البحور، فذهب منهم تسعة أعشار إلى العرَاق يجادلونهم، وعشر بالشام»[101] وفي حديث ابن مرزوق: أعشارهم.

ورواه غيرهم عن بقية فزاد في إسناده عَبْد الواحد بن زياد.

أخبرناه أبو القاسم بن السَمرقندي، أنا أبُو القاسم الإسماعيلي، أنا أبو عمرو عبد الرحمن بن محمد الفارسي، أنا ابن عَدي، نا ابن قُتيبة والحارث بن محمد بن الحارث الهروي، قالا: نا كثير بن عُبيد ح.

قال: ونا معاوية بن العباس الحمصي، نا سعيد [بن عمرو، قالا: أنا بقية عن عبد الواحد بن زياد عن الصباح بن مجالد، حدثني عطية العوفي عن أبي سعيد] (٢) الخُدْري، قال: قال رسول الله على: "إذا كان سنة خمس وثلاثين وماثة خرجت شياطين كان حَبسَهم سليمان بن داود في جزائر البحر، فذهبَ منهم تسعة أعشارهم إلى العراق يجادلونهم بالعراق وعشر بالشام» [١٨٦].

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل «في كتاب».

 <sup>(</sup>٢) هذه النسبة إلى أردستان وهي بليدة قريبة من أصبهان على طرف البرية، وهي على ثمانية عشر فرسخاً من أصبهان (الضبط والمثبت عن الأنساب).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين زيادة عن خــغ. ا

قال ابن عَدي الصّبَّاح بن مجالد هذا يروي عنه بقية غير هذا الحديث، وليس بالمعروف وهو من مشايخ بقية الذين (١) لا يروي عنهم غيره.

قرات على أبي عبد الله يحيى بن الحسن، عن أبي تمام علي بن محمد بن الحسن، عن أبي تمام علي بن محمد بن الحسن، عن أبي عمر بن حَيُّوية، أنا أبو الطَّيّب محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبي، نا أبن أبي خَيْثَمة، نا عبد الوهاب بن نَجْدَة الحَوْطي (٢)، نا إسماعيل بن عَياش، نا عقيل بن مُدْرك السلمي، عن الوليد بن عامر اليَزني (٣)، عن يزيد بن حِمْير، عن كعب قال: الخير عشرة أجزاء فتسعة أجزاء الخير في الشام، وجزء في سَائر الأرضين.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السَمرقندي، أنا أبو الحسَين بن النَّقُور، أنا أبو طاهر المُخَلِّص، أنا أحمد بن عبد الله بن شعيب، نا السَري بن يحيى، نا شعيب بن إبرَاهيم، نا سيف بن عمر، عن أبي عثمان وأبي حَارثة، والربيع يعني ابن النعمان البصري، بإسنادهم قالوا: قال كعب حين استشار يعني عمر الناس: بأيها تريد أن تبدأ يا أمير المؤمنين قال: بالعراق، قال: فلا تفعل فإن الشر عشرة أجزاء، والخير عشرة أجزاء، فجزء من الخير بالمشرق وتسعة بالمغرب، وإن جزءاً من الشر بالمغرب وتسعة بالمشرق وبها قرن الشيطان، وكل دَاء عُضال، فعزم على الشام.

قرات على أبي القاسم زاهر بن طاهر، عن أبي سعد محمد بن عبد الرحمن، أنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، أنا محمد بن مَرْوان، نا هشام بن عمّار، نا عمر وَهُو ابن وَاقد، نا يونس بن مَيْسَرة، عن أبي إدريس قال: قَدم عَلينا عمر بن الخطاب الشام فقال: إني أريد آتي العرَاق. فقال له كعب الأحبار: أعيذك بالله يَا أمير المؤمنين من ذلك. قال: وَمَا تكره من ذلك؟ قال: بها تسعة أعشار الشر، وكل دَاءِ عُضال، وعصاة الجن، وهاروت [وماروت](٤) وبها باض إبليس وفَرّخ.

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل: الذي.

 <sup>(</sup>٢) الحوطي: بفتح الحاء، نسبة إلى حوط، وظني أنها من قرى حمص أو جبلة مدينتان بالشام.
 وبالأصل «بحره» والمثبت عن الأنساب.

 <sup>(</sup>٣) اليزني بفتح الياء والزاي، هذه النسبة إلى يزن، وهو بطن من حمير أظنه من الكلاع (الأنساب).

<sup>(</sup>٤) زيادة عن المطبوعة ١٤٨/١.

#### باب

# مًا جَاء في أنّ الشَّام مَهَاجِر إبرَاهيْم الخليْل وأنه منَ المَواضِع المختارة لإنزال التنزيل

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن الحُصَيْن، نا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب لفظاً، أنا أَبُو بَكُر بن مالك، نا عبد الله بن أحمد، حَدثني أبي، نا عَبد الرّزّاق، أنا مَعْمَر، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، قال: لما جَاءتنا بيعة يزيد بن مُعَاوية قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف فجئته. إذ جَاء رَجُل فانتبذ (۱) الناس، عليه خميصة، فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص. فلما رآه نوف أمسك عن الحديث، فقال عبد الله: سَمعت رَسُول الله عقول: «إنها ستكُون هجرة بعد هجرة ينحاز الناس إلى مَهاجر إبرَاهيم، لا يبقى في يقول: «إنها ستكُون هجرة بعد هجرة ينحاز الناس إلى مَهاجر إبرَاهيم، الله يقل الأرض إلا شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله. تحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت مَعهم إذا [ناموا وتقيل معهم إذا] (۱) قالوا وتأكل من تخلف».

قال: وَسَمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «سَيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تَرَاقيهم كلما خرج منهم قرن قطع كلما خرج منهم قرن قطع عدها زيادة على عشر مَرات، كلما خرج منهم قرن قطع ـ حتى يخرج الدجال في بقيتهم المسلمة المسلمة

أَخْبَرَنا أبو على الحداد في كتابه ثم أنا أبو القاسم بن السَمرقندي، أنا يوسف بن الحسَن بن محمد، قالا: أنا أبو نُعيم، نا عبد الله بن جعفر بن أحمد، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا هشام، عن قَتَادة، عن شهر بن حوشب، قال: أتى عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) في مسند أحمد ٢/ ١٩٩ (فاشتد الناس) وانتبذ الناس يعني ابتعد عنهم ناحية . والخميصة : كساء أسود مربع، أطرافه مطرزة يكون من خز أو صوف (النهاية) .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن مسند أحمد ١٩٩/٢.

عمرو نَوْفاً البكائي (۱) فقال: حدّث فإنا قد نُهينا عن الحديث فقال: ما كنت لأحدث وعندي رجل من أصحاب النبي على من قريش. فقال عبد الله بن عمرو: سَمعت رسول الله على يقول: «ستكون هجرة بعد هجرة يخرج خيارُ الأرض إلى مَهاجر إبرَاهيم على ويَبقى في الأرض شرَار أهْلهَا تلفظهم أرضوهم، وتقذرهم نفس الله عز وجل، وتحشرهم النار مع القردة، والخنازير» وقال رسول الله على: «يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما قطع قرن نشأ قرن، كلما قطع قرن الم يخرج في بقيتهم الدجال) [١٨٤].

اخْبَرَنا أَبُو القاسم بن الحُصَيْن، نا أبو علي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر بن مالك، نا عبد الله بن أحْمد، حدثني أبي، نا أبُو داود وَعَبْد الصمد المعني قالا: نا هشام، عن قتادة، عن شهر قال: أتى عبد الله بن عمرو على نوف يعني البكائي (۱) وهو يحدث فقال: حدث فإنا قد نُهينا عن الحديث فقال: ما كنت الأحدّث وَعنْدي رجل من أصحاب رسول الله على ثم من قريش. فقال عبد الله بن عمرو: سَمعت رسول الله على يقول: استكون هجرة بعد هجرة بخيار الأرض» ـ قال عبد الله بن الصَمد: «لخيار الأرض - إلى مَهاجر ابراهيم فيه في الأرض شرارُ أهْلها، تلفظهم الأرضون وتقذرهم نفس الله عز وجل، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» ثم قال: حدّث فإنا قد نُهينا عن الحديث فقال: ما كنت الأحدث وعندي رجل من أصحاب رسول الله على ثم من قريش فقال عبد الله بن عمرو: سَمعت رسول الله على يقول: «يخرج قوم من قبل المشرق يقرؤون القرآن الأيجاوز تراقيهم كلما قطع قرن نشأ قرن، كلما قطع قرن نشأ قرن، حتى يخرج في بقيتهم الدجّال» [١٨٥].

خالفه أبو جناب يحيى بن أبي حَيَّة الكلبي فرواه عن شَهْر عن ابن عمر .

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القاسم بن الحُصَين، أنا أبو علي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر بن مالك، نا عبد الله بن أحمد، حَدثني أبي، نا يزيد، أنا أبو جناب يحيى بن أبي حَيَّة، عن شَهْر بن حوشب، قال: سَمعت عبد الله بن عمر [يقول:] لقد رَأيتنا وَمَا صَاحب (٢)

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وخمع، وفي تقريب التهذيب: البكالي، وهو نوف بن فضالة ابن امرأة كعب، شامي.

<sup>(</sup>۲) عن مسند أحمد ٢/ ٨٤ وبالأصل: «وما صاب».

الدينار وَالدّرهم بأحق من أخيه المسلم، ثم لقد رَأيتنا بآخرة الآن ولَلدّينار (۱) والدرهم أحبّ إلى أحدنا من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول الله على يقول: «لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة (۲) وتركتم الجهاد في سَبيل الله تبارك وتعالى ليكزمنكم الله عز وجل مذلة في أعناقكم لا تقرع منكم حتى ترجعُوا إلى ما كنتم عليه وتتوبُون إلى الله عز وجَل» وسَمعت رَسُول الله على يقول: «لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مَهاجر أبيكم وجَل» وسَمعت رَسُول الله على الأرضين إلا شرَار أهلها وتلفظهم أرضوهم، وتقذرهم روح الرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تقيل حيث يقيلون وتبيت حيث يبيتون وَمَا سقط منهم فلها».

وَلقد سَمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «يخرج من أمتي قوم يُسيئون الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» ـ قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: يحقر أحدكم عمله مع عملهم ـ يقتلون أهل الإسلام، فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم أذا خرجوا فاقتلوهم قرن قطعه الله تبارك فاقتلوهُم فطوبى لمن قتلهم، وطوبى لمن قتلوه، كلما طلع منهم قرن قطعه الله تبارك وتعالى "[١٨٦] فردد ذلك رسول الله ﷺ عشرين مرة وأنا أشمع.

أَخْبَرَنا أَبُو عبد الله محمد بن الفضل الفُرَاوي الفقيه وَأَبو الحسَن عبيد الله بن محمد بن أحمد بن الحسين البيهقي، قالا: أنا أحمد بن الحسين البيهقي، قالا: أنا أحمد بن الحسين البيهقي،

وَاخْبَرَنَا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السَمرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري اللالكلائي، قالا: أنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جَعفر، نا يعقوب بن سفيان، نا أبو النَّضْر (٣) إسحاق بن إبراهيم بن يزيد وهشام بن عمّار الدمشقيان، قالا: نا يحيى بن حمزة، نا الأوزاعي، عن نافع ـ وقال أبو النَّضْر (٣)، عن من حدثه، عن نافع ـ عن ابن عمر أن النبي على قال: «سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام حتى لا يبقى إلا شرارُ أهلها، تلفظهم الأرضون وتقذرهم روح الرحمن، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معه حَيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وَلها ما سَقط منهم»[١٨٠].

<sup>(</sup>١) عن مسند أحمد وبالأصل: والدينار.

<sup>(</sup>٢) أي أن يبيع التاجر سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها بأقل من ذلك الثمن (انظر النهاية).

<sup>(</sup>٣) عن تقريب التهذيب، وبالأصل «أبو النصر».

اخْبَرَنا أَبُو القاسم تميم بن أبي سعيد بن أبي العباس الجُرجَاني - بهَرَاة - أنا أبو محمد بن عبد الله بن عمر العُمَري الهَرَوي، أنا أبو محمد عَبْد الرحمن بن أحمد بن أبي شُريح الهَرَوي، نا يحيى بن محمد بن صاعد، نا سَعد بن محمد، نا هشام بن عَمّار، نا يحيى بن حمزة، نا الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر أن رسُول الله على قال: «سيهَاجر خيار أهل الأرض هجرة بَعد هجرة إلى مَهاجر إبرَاهبم حَتى لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها تدفعهم وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت مَعهم حَيث باتوا وتقيل مَعهم حَيث قالوا، ولها مَا سقط فيموت. وينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز ألسنتهم، كلما خرج قرن قطع» [١٨٨] وقال ابن عمر: سَمعت رسول الله على يقول: «كلما خرج قرن قطع» أكثر من عشرين مرة حتى يخرج في أخراهم الدَجال.

كتب إليّ أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن إبراهيم الرَازي، ثم أنا أبو محمد عَبْد الرحمن بن أبي الحسن بن إبراهيم الدَاراني، أنا سهل<sup>(1)</sup> بن بشر بن أحمد الاسفرايني، قالا: أنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد بن الطّفّال، أنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد اللّه الدُّهْلي، نا جعفر بن محمد بن الحسن، نا أبو جعفر النفيلي، نا خُليد بن دَعْلَج عن قَتَادة في قوله: ﴿إني مُهَاجِرٌ إلى رَبِي﴾ (٢) قال: إلى الشام [كان مهاجره] .

اخْبَرَنا أبو طَاهر محمد بن الحسين بن محمد بن إبرَاهيم بن الحِنَّائي في كتابه، أنا أبو الحسَن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أبي الحديد، أنا جَدي، أنا أبو الدحدَاح، نا أبو عَامر موسى بن عامر، نا الوليد بن مُسلم، نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن كعب الأحبَّار قال: يوشك بالرعد والبرق أن يُهاجر إلى الشام، حتى لا تكون رعدة "(٤) ولا برقة إلا ما بين العريش والفرات.

وَانْبَانَاهُ أَبُو عَبِدُ اللَّهُ مَحَمَدُ بِن عَلَي بِن أَبِي العَلاء، نا الحافظ أبو بكر أحمد بن

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل «إسماعيل».

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) زیادة عن خـع ومختصر ابن منظور ١/١٧.

<sup>(</sup>٤) عن خع ومختصر ابن منظور .

علي بن ثابت، أنا أبو الحسين<sup>(۱)</sup> بن بشران، نا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال: قُريء عَلى أبي بكر محمد بن أحمد بن النضر، نا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى قال: قال كعب: يُهاجر الرعد والبرق إلى الشام حتى لا يبقى رَعْدة ولا بَرقة إلا فيما بين العَريش والفرات. رواه محمد بن كثير عن الأوزاعى فقصر به.

أخْبَرَناه أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه، أنا أبُو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن أبي الحديد، أنا جدي، أنا أبو الدحداح، نا أحمد بن عبد الواحد، نا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، قال: يُهاجر الرعد والبَرق إلى مَهَاجر إبرَاهيم حتى لا يبقى قطرة إلاّ فيمًا بين العَريش وَالفرات (٢).

أنبأنا أبُو نصر عَبد الرحيم بن الأستاذ أبي القاسم عَبْد الكريم بن هوازن القُشيري، أنا أبو بكر البيهقي الحافظ، أنا الحاكم أبُو عبد الله النيسابُوري، أخبَرني علي بن عيسَى بن إبراهيم الحيري، نا أبو يحيى زكريا بن داود [الخفاف] (٣)، نا أحمد بن عمرو الحَرَشي (٤)، نا شُريح بن سراج الحنفي، عن عباد بن منصور، قال: كنا عنده فنشأت سحابة برعد وبرق وظلمة فقال: نا أبو قِلاَبة: أن الرعد والبرق سَيُهاجر من أرض العراق إلى أرض الشام حتى لا يبقى بها رعد ولا برق.

قرات بخط أبي محمد عَبْد الرحمن بن أحمد بن صَابر ممّا ذكر أنه نقله من خط أبي الحسين (٥) الرَازي، أخبرَني أبُو الحسن أحمد بن عُمير بن يُوسف، نا أبو عُبيد الله معاوية بن صَالح الأشعري، نا أحمد بن عَبْد العزيز الرملي، نا ضُمْرَة بن رَبيعة، قال: سَمعت أنه لم يُبعث نبي إلّا من الشام فإن لم يكن منها أُسري به إليها.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو بكر محمد بن هبة الله بن الطبري، أنا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «أبو الحسن» تحريف.

<sup>(</sup>٢) سقط الخبر بتمامه من المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن خع.

 <sup>(</sup>٤) هذه النسبة إلى بني الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن قيس (الأنساب، بفتح الحاء، والراء).

<sup>(</sup>٥) عن خع وبالأصل: أبي الحسن.

أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر بن درستوية، نا يَعقوب بن سفيان، نا أبو سَعيد عبد الرحمن بن إبرَاهيم، نا الوَليد بن مُسلم، نا عُفير (١) بن مَعدان، عن سُليم بن عامر، عن أبي أُمامة أن رسول الله عليه قال: «أُنزلت علي النبوة في ثلاثة أمكنة بمكة وَبالمدينة وبالشام»[١٨٩].

قرَأته عَالياً على أبي القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي (٢)، عن أبي سَعد محمد بن عَبْد الرحمن بن محمد الجَنْزرودي، أنا أبو أحمد الحاكم، أنا محمد بن محمد بن سُليمَان، نا هشام بن عمّار، نا الوليد، نا عُفير بن مَعدان، عن سليم بن عامر، عن أبي أُمامة قال: قال رَسُول الله ﷺ: «أُنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكة والمدينة وَالشام»[١٩٠].

قال الوليد: يعنى بيت المقدس.

<sup>(</sup>١) عن خمع وبالأصل: (عيسى) وفي التقريب: عُفَير بالتصغير، حمصي مؤذن.

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل: الشماسي.

## بَـابُ مَا جَاء في اختصاص الشام وَقصُوره بالإضاءةِ عِنْدَ مَولدِ النبي ﷺ وظهوره

أَخْبَرَنَا أبو بكر محمد بن عَبْد الباقي بن محمد الفَرَضي، أنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، أنا أبو القاسم عَبْد العزيز بن جعفر بن محمد الحرَقي (۱)، نا أحمد بن إسحاق بن البَهلول، حدثني أبي، حدثني أبي ويزيد بن هَارُون، عن فرج بن فَضَالة، عن لقمان بن عامر، عن أبي أُمامة قال: قيل: يا رسول الله مَا كان بدء أمركم؟ قال: قال: «دَعُوة أبي إبرَاهيم صَلى الله عليه وسلم، وبشرى أخي عيسى، عليه السلام، ورأت أمي كأنما خرج منها شيء أضاءت له قصور الشام»[191].

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدُ الله الحسن بن عبد الملك الخَلَّال، أنا أبو طاهر أحمد بن محمود بن أحمد بن أبو محمود بن أحمد بن أحمد بن أبو القاسم بن بنت مُنيع، نا علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، أنا فرج بن فَضَالة ح.

وَأَخْبَرَناه أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنا، أنا أبو محمد الجوهري، أنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري ناح.

وَاخْبَرَناه أبو عبد الله يحيى بن الحسن بن البنا وأبو القاسم بن السَمرقندي، وعبيد الله بن أحمد بن محمد بن البخاري وأبو الدّرّ يَاقوت بن عبد الله التاجر ببغداد قالوا: أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الصَّرِيْفِيني ح.

وَأَخْبَرَنا أَبُو العز بن كادش، أنا أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين الموراق، قالا: وأخْبَرَنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن علي البيهقي القاضي

<sup>(</sup>١) بكسر الخاء وفتح الراء، هذه النسبة إلى بيع الثياب والخرق (الأنساب).

بيهَق (١) \_ أنا الإمام أبو علي محمد بن إسماعيل بن محمد العرَاقي \_ بطُوس (٢) \_ قالوا: نا أبو طاهر المُخَلِّص \_ إملاء \_ ح .

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السَمرقندي، أنا أبو الحسَين بن النَّقُور، أنا عيسى بن علي الوزير ح.

وَاخْبَرَناه أَبُو القاسم بن السَمرقندي، وَأبو الفضل أحمد بن الحسَن بن هبة الله المقريء المعروف بابن العَالمة وَأبو مَنصُور عَلي بن علي بن عبيد الله المعروف بابن سُكَيْنة ببغداد، قالوا: أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الصريفي (٣)، أنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبّاية، قالوا: أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، نا علي بن الجَعْد، أنا وقال الزهري أخبَرَني الفرج بن فَضَالة، عن لقمان بن عامر، عن أبي أُمامة ـ زاد المُخلّص: الباهلي ـ قال: وقال الذهري عيسى عليهما السلام وَرَأْت أمي أنه خرج ـ وقال المخلّص ـ رَأْت أمي خرج ـ منها نور أضاءت له السلام وَرَأْت أمي أنه خرج ـ وقال المخلّص ـ رَأْت أمي خرج ـ منها نور أضاءت له ـ وقال: وقال البيهقي: منه ـ قصور الشام (١٩٦١).

تابَعَهما آدم بن أبي إياس، عن أبي فَضَالة الفرج بن فَضَالة.

وَاخْبَونا أبو العز أحمد بن عُبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله الطبري، أنا عبيد الله بن كادش العُكْبَري<sup>(3)</sup>، أنا القاضي أبو الطّيّب طاهر بن عبد الله الطبري، أنا علي بن عمر بن محمد الحربي، نا أحمد بن الحسن بن عبد الجَبار، نا منصور بن أبي مُزاحم، نا الفرج، عن لُقمان، عن أبي أمامة قال: قيل للنبي على الله عن أول بدو أمرك؟ قال: «دَعوة أبي إبرَاهيم وبشرى عيسى عليهما السلام وَرَأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت [له] (٥) قصور الشام» [١٩٣].

<sup>(</sup>١) بَيْهن : بالفتح ناحية كبيرة وكورة واسعة كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور .

<sup>(</sup>٢) طوس: مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وخع، والصواب «الصريفيني» وهذه النسبة إلى صَريفين من قرى بغداد (الأنساب).

<sup>(</sup>٤) بضم العين وفتح الباء، وقيل بضم الباء أيضاً، هذه النسبة إلى عكبرا بلدة على الدجلة فوق بغداد من الجانب الشرقي (الأنساب).

<sup>(</sup>٥) زيادة عن المطبوعة.

أنبَانا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد، وأخبَرَني عنه أبو مسعود عبد الرحيم بن علي الأصبهاني، أنا أبو نُعيم الحافظ، أنا سُليمَان بن أحمد الطبرَاني، نا أجمد بن عبد الوهاب بن نَجْدَة، نا أبو المغيرة، نا أبو بكر بن أبي مريم، حدثني سعيد بن سويد ح.

وَاخْبَرَنَا أبو القاسم بن الحُصَيْن، أنا أبو علي بن المُذْهِب، أنا أحمد بن جعفر القطيعي، نا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا أبو اليَمَان الحكم بن نافع، نا أبو بكر، عن سَعيد بن سويد، عن العِرْبَاض بن سَارية السُّلَمي قال: سمعت رسول الله عليه وقول: "إني عبدُ الله في أم الكتاب خاتم» \_ وقال الحكم: لخاتم \_ النبيين فإن آدم لمجندل \_ وقال الحكم: لخاتم \_ النبيين فإن آدم لمجندل \_ وقال الحكم: منجدل \_ في طينته وسوف أنبئكم (١) بتأويل ذلك: دعوة أبي إبرَاهيم، وبشارة عيسَى قومه، ورؤيا أمي التي رَأْت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك أمّهات النبيين يَرَيْن \_ وقال الحكم: وكذلك يرى أمهات النبيين صلى الله عليهم (١٩٤١).

وَأَخْبَرَنَا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد الواسطي، نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت لفظاً، أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد الأشناني، أنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، نا أبو سَعيد عثمان بن سَعيد الدارمي، قال: قلت لأبي اليمَان: حَدثك أبو بكر بن أبي مَريم الغَسّاني، عن سعيد بن سويد، عن عِرْبَاض بن سارية السُّلَمي، قال: سَمعت النبي عَلَيْ يقول: "إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسَأنبئكم بتأويل ذلك: دَعوة إبرَاهيم، وبشارة ابن مريم قومه، ورُؤيًا أمي التي رَأْتِ أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام وكذلك ترى أمهات النبين" [190].

فأقرّ أنه سمعه من أبي بكر.

كذا رواه أبو بكر بن أبي مريم وقد أسْقط من إسْناده رجلًا وهو عَبْد الأعلى بن هلال.

أخْبَرَناه أَبُو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبو بكر البيهَقي ح.

<sup>(</sup>١) عن خع، وبالأصل «أبليكم» وفي مسند أحمد ١٢٨/٤: «وسأنبئكم».

وَأَنَا أَبُو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السَمرقندي، أنا أبو بكر محمد بن هبة الله الطبَري، قالاً: أنا أبُو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، نا أبُو صَالح ح.

وَأَخْبَرَنَاهُ أبو الحسَن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله خطيب مُشْكان، أنا القاضي أبو مَنصُور محمد بن الحسَن بن محمد بن يونس النهاوندي، أنا أبو العبّاس أحمد بن الحسَين بن زنبيل النهاوندي، أنا أبو القاسِم عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الخليل القاضي المعروف بابن الأشقر، نا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، نا عبد الله بن صَالح ح.

وَأَخْبَرَناه أبو علي الحداد في كتابه.

وَحَدثني عنه أبو مَسعُود الأصْبَهَاني، نا أبو نُعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، نا سليمان بن أحمد الطبَرَاني، نا بكر بن سَهل، نا عبد الله بن صَالح، حدثني مُعَاوية بن صالح، عن سعيد بن سويد، عن عبد الأعلى بن هلال السُّلَمي، عن العِرْباض بن سارية \_ وقال البخاري: عِرْباض بن سَارية \_ قال: سمعت رسول الله على يقول: «أنا» \_ وقال يعقوب: «إني عبد الله، وخاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دَعوة أبي إبرَاهيم، وبشارة عيسَى» \_ وزاد الحداد وَابن الفضل: ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين (١) يرين»، ثم اتفقوا وقالوا \_ وأن أم رَسُول الله على رأت حين وضعته نوراً أضاءت لها(٢) قصور الشام [١٩٦٦].

وَهكذا رَواه ابن <sup>(٣)</sup> وَهْب عن معاوية بن صالح.

أَخْبَرَنَا أبو علي الحداد \_ إجَازة \_ وحدثني عنه أبو مَسعُود عبد الرحيم بن علي بن حمد، أنا أبو نُعيم الحافظ، نا سُليمَان بن أحمد، نا محمد بن هارون بن محمد بن بَكّار الدِّمشقي، نا الوليد بن عُتْبة، نا بقية، حدثني صفوان بن عمرو، عن حجر بن مَالك الكِنْدي، عن أبي مريم الكندي، قال: أقبل أعرَابي من بَهْز حتى أتى

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: المؤمنين.

<sup>(</sup>٢) في خع «لنا» وفي المطبوعة: «له».

<sup>(</sup>٣) عن خع، وبالأصل «أبو» تحريف.

رسول الله على وهو قاعد عند حلقة من الناس فقال: ألا تعلمني شيئاً تعلمه وأجهله وينفعني لا يضرك؟ فقال الناس: مَهْ مَهْ اجلس. فقال النبي على: «دعوه فإنما سَأل الرجل ليعلم» فأفرجوا له حتى جلس فقال: أي شيء كان أول من أمر نبوتك؟ قال: «أخذالله عزّ وَجَل مِن يالميشاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم وتلى: ﴿ومنك ومن نبوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً﴾ (١). وبشر بي المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام، ورأت أم رسول الله على في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت لها منه قصور الشام». فقال أعرابي: هاه، وأدنا رأسه منه وكان في سمعه شيء، فقال رسول الله على قوراء ذلك ووراء ذلك "[١٩٧] مرتين أو ثلاثاً.

أخْبَرَنا أَبُو الفتح يوسف بن عبد الواحد بن محمد الماَهاني (٢) \_ بأصبَهان \_ أنا أبو منصور شجاع بن علي بن شجاع، أنا أبو عبد الله محمد بن إسحَاق بن محمد بن مَنْدَة، أنا أحمد بن محمد بن زياد، ومحمد بن يَعقوب، قالا: أنا أحمد بن عبد الجبار، نا يونس، عن محمد بن إسحاق، حدثني ثَوْر بن يزيد، عن خالد بن مَعْدَان، عن أصحَاب رَسُول الله ﷺ أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: «دَعوة أبي إبرَاهيم وبشرى عيسَى بن مريم، عليهم السّلام، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصُور بُصْرى (٣) من أرض الشام، واسترضعتُ في بني سَعد بن بكر فبينا أنا مَع أخ لي في بَهْم (٤) لنا أتاني رجلان بثياب بياض معَهما طست من ذهب مَملوء ثلجاً فأضجعاني، فشقاً بطني، ثم استخرجا قلبي فغسَلاه، ثم جعلا فيه حكمة وَإيماناً» [١٩٨٦].

أسنده بُحير بن سَعد عن خالد.

أَخْبَرُنا أَبُو القاسم علي بن إبرَاهيمَ بن العَباس الحسني أنا رشأ بن نظيف بن ما شاء الله المقريء، أنا الحسن بن إسماعيل بن محمد، نا أحمد بن مروان المالكي، نا عَباس بن محمد الدُوري، نا يحيى بن مَعين، نا بقية بن الوليد، عن يحيى بن

سورة الأحزاب، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) الماهاني بفتح الميم والهاء، هذه النسبة إلى ماهان وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه (الأنساب).

<sup>(</sup>٣) بصري بالضم والقصر، بالشام من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوران (ياقوت).

<sup>(</sup>٤) بهم: جمع بهمة، أولاد الضأن والمعز والبقر (قاموس).

سعيد، عن خالد بن مَعْدان، عن ابن عمرو السلمي، عن عُتْبة بن عَبْد أنه حدثهم أن رجلًا سأل النبي على فقال: كيف كان أول بدو شأنك يا نبي الله؟ فقال: «كانت حاضنتي من بني بكر بن سَعد فانطلقتُ أنا وابن لها في بَهْم لنا ولم نأخذ مَعنا زاداً. فقلت لأخي: يَا أخي اذهب فأتنا بزادٍ من عند أمنا. فذهب أُخي ومكثتُ أنا عند البَّهْم فأقبل إلى طيران أبيَضان كأنهمًا نسرَان فقال أحدهما لصاحبه: هو هو، فقال الآخر: نعم. قال: فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا، فشقًا بَطني فاستخرجَا قلبي فشقاه فأخرجا منه عَلَقتين سَوْداوين. فقال أحدَهما لِصَاحبه: ائتني بماء ثلج. فغَسَلا به جوفي. ثم قال: ايتني بماء برد. فغسلا به جَوفي ـ والصَواب: قلبي ـ ثم قال ايتنى بالسكينة. فذرّها في قلبي، ثم أطبقه. قال أحدهما لصاحبه: خطه(١) فخاطه، وختم عَلَيْه بخاتم النبوة فقال أحدهما لصاحبه: اجعَله في كفة واجعَل ألفاً من أمنه في كفة. فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخرّ عليّ بَعضهم. فقال أحدهما لصَاحبه: لو أن أمته وزنت به لمال(٢) بهم. ثم انطلقا وتركاني. وفَرِقتُ فَرَقاً شديداً ثم انطلقت إلى أمى وأخبرتها بالذي لقيتُ، فأشفقتْ أن يكون قد التبَس بي. فقالت: أعيذك بالله فرحّلت بعيراً لها فحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي. فقالت: قد أدّيت أمانتي وذمّتي وحدّثتُها بالحديث التي لقيت. فلم يَرْعها ذلك وقالت: إني رَأيت خرج مني نور أضاء له قصور الشام»[١٩٩٩] كذا قال والصواب بَحير بن سعد، وسعد بن بكر.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القاسم هبة الله بن محمد بن الحُصَيْن، أنا أبو علي الحسن بن علي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي، نا عبد الله بن أحمد، حَدثني أبي، نا حَيْوَة ويزيد بن عبد ربه قالا: نا بقية، حَدثني بَحير بن سَعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن ابن عمرو السلمي، عن عُنْبة بن عبد (٣) السّلمي أنه حَدثهم ح.

وأنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد في كتابه، ثم حدثني أبو محمود مسعُود عَبْد الرحيم بن عَلي عنه، أنا إبرَاهيم الحافظ، نا سليمان بن أحمد الطبراني، نا أحمد بن عبد الوهاب بن نَجْدَة، نا أبي ح قال: ونا سليمان، نا واثلة بن الحسن

<sup>(</sup>١) في خمع: «حصه فحاصه.» وهما بمعنى، حاص الثوب يحوصه: خاطه (النهاية: حوص).

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل «لما».

 <sup>(</sup>٣) عن مسند أحمد ٤/١٨٤ وقد تقدم، وبالأصل (عمرو).

العِرْقي، نا كثير بن عبيد الجراج قال: ونا سليمان، قال: ونا إبراهيم بن محمد بن عِرْق، نا محمد بن المُصَفّى وعَمرو بن عثمان، قالوا: أنا بقية عن بَحير بن سَعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن عبْد الرحمن بن عمرو السُّلمي، عن عُتْبة بن عَبْد أن رجلًا سَأَل رَسُول الله ﷺ فقال: كيف كان أول شأنك يا رَسُول الله؟ قال: «كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقتُ أنا وابن لها في بَهْمِ لنا وَلم نأخذ مَعنا زَّادًا فقلت: يَا أَخي اذهب فائتنا بزادٍ من عند أمنا، فانطلق أخي ومكثت أنا عند البَهم، فأقبل طيران أبيَضان كأنهما نسرًان فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا \_ قال ابن الحصَين: إلى القفا \_ فشقًا بَطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه عَلَقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه \_ زاد ابن الحصين: قال يزيد في حديثه \_ ايتنى بماءِ ثلج فغسلا به جَوفي (١) ثم قال: ايتني بماء برد فغسلا به قلبي ثم قال: ايتني بالسكينة فذرَاهَا في قلبي ثم قال أحدَهما لصاحبه: زادابن الحُصَيْن خطه فخطه وختم عَليْه بخاتم النبوة وقال حَيُوة في حديثه: خصه فخصه (٢) واختم عليه بخاتم النبوة، ثم اتفقا فقال أحدهما لصَاحبه: اجْعله في كفة، وَاجْعلْ أَلْفاً من أمته في كفة فإذا أنا أنظر ـ وقال ابن الحصَين: لأنظر ـ إلى الألف فوقي أشفق أن يخرّ عليّ بَعضهم فقال: لَو أن أمته وزنت به لرجحها ـ وقال ابن الحصَين: لمال بهم ـ ثم انطلقا وتركاني فَفَرِقت فَرَقاً شديداً ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها \_ زاد ابن الحصين: بالذي لقيته \_ فأشفقت \_ زاد ابن الحصَين: على ـ وقالا ـ أن يكون التبس بي قالت: أعيذك بالله، فرحّلت بعيرها - وقال أن ابن الحصَين فرحّلت بعيراً لها - فحملتني - وقال يزيد فحملتني - عَلَى الرحل وَرَكبت خلفي حتى بلغتني \_ وقال ابن الحُصَيْن: بَلغنا \_ إلى أمي فقالت: وَديت (٣) أَمَانتي وذمتي وحدَثتها بالذي لقيت فلم يَرْعها ذلك وقالت: إني رأيت ـ زاد أبو علي: حين وَلدته وقالا: \_خرج مني نور أضاءت له قصور الشام»[٢٠٠٠].

حَدثنا أَبُو الحسَن علي بن المسْلم الفَرَضي، أنا أبو القاسِم علي بن محمد بن أبي العكاء، أنا أبو محمد بن أبي نصرح.

<sup>(</sup>١) في مسند أحمد: قلبي.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي مسند أحمد: «حصه فحصه» بمعنى خاطه، .

 <sup>(</sup>٣) في مسند أحمد: أو أدّيت، وفي مختصر ابن منظور: قد أدّيت.

وَاخْبَرَنا أبو القاسم الخَضِر بن الحسين بن عَبدان، أنا الفقيه أبو القاسم بن أبي العَلاء، أنا أبو محمد بن أبي نصر، وَأَبُو نصر محمد بن أحمد بن الجندي، قالا: أنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن أبي العَقَب، نا أحمد بن إبراهيم البُسْري، نا ابن عَائذ، نا الوَليد بن مُسْلم قال: قال عثمان بن أبي العَاتكة وغيره: أن آمنة بنت وَهب أنها حين وَضعته كفأت عليه بُرْمة (١) حتى تتفرغ له. قالوا: فوجدت البُرْمة قد انشقت عن نور أضاءت منه لها عن قصور كثيرة من قصور الشام.

أَخْبَرَنا أبو بكر محمد بن عَبْد البَاقي الأنصاري، أنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، أنا أبو عمر بن حَيُوية، أنا أبو الحسن أحمد بن معروف بن بشر بن موسى الخشاب، نا أبو محمد حارث بن أبي أُسامة، أنا أبو عبد الله محمد بن سَعد، أنا عَبد الوَهّاب بن عَطاء العجلي، أنا جُويْبر، عن الضّحّاك أن النبيّ عَلَى قال: «أنا دَعوة إبرَاهيم. قال: وَهُو يَرفع القواعد من البَيت: ﴿رَبّنا وَابْعَتْ فيهم رَسُولًا منهم﴾ المنالة الله محمد الآية أثم الآية (٢٠١).

الضحاك هو ابن مُزَاحم الهلالي (٣)، وجُويْبر بن سَعيد البَلْخي ضعيف، والحديث مُرسَل.

أَخْبَرُنَا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر الشحَامي قال: قال لنا أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين البيهقي: إنما أراد \_ والله أعلم \_ أنه كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون آدم عليه الصلاة والسلام، وَإنما دَعْوة إبرَاهيم عَليه السلام لما أخذ في بناء البيت دَعا الله تعالى فقال: ﴿ربَّنا وأبعث فيهم رَسُولًا منهم يتلوا عليهم آياتِك ويُعلمهم الكتابَ والحِكْمة ويزكّيهم إنّك أنتَ العزيزُ الحكيمُ فاستجاب الله دُعاءه في نبيّنا محمد عَلَيه وأمّا بشارة عيسَى عَليه السلام به فهوَ أن الله تعالى أمر عيسَى فبشر به قومه فعرفه بنو إسرائيل قبل أن يُخلَق.

<sup>(</sup>١) برمة بالضم قدر من الحجر.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: «الكلابي»؟.

# بَـابُ مَا جَاء عن سيد البشر عليه السلام أن الشام أرضُ المحشر وَالمنشر

أخْبَرَنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن طاوس، وأبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد بن البن، قالا: أنا أبو القاسم علي بن محمد بن أبي العكلاء، أنا أبو عبد الله الحسين بن الضحاك بن محمد الطّيبي (۱) \_ ببغداد \_ نا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، نا عبد الله بن أحمد بن خُزيمة الباوردي أبو محمد، نا علي بن حجر، نا الوكيد بن مسلم، نا سَعيد بن بشير، نا قتادة عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ قال: قيل: يَا رَسُول الله صَلاة في بيت المقدس أفضل أم صَلاة في مَسْجد رَسُول الله بي الصاحدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى، هو أرض المحشر والمنشر. وليأتين عَلى الناس زمان ولبَسَطة قوسه من حيث يرى منه بَيت المقدس أفضل من الدنيا وَمَا فيهَا جميعاً (۱) (۲۰۲۱].

أخبَرتنا أم المجتبَى فاطمة بنت ناصر قالت: قُريء على إبرَاهيم بن منصور، أنا أبو بكر [بن] (٢) المقريء، أنا أبو يعلى المَوْصلي، نا الشاذكوني وهو سُليمَان بن أيوب، نا مُعَاذ، حَدثني أبي، عن قتَادة قال: حَدّث سَعيد بن أبي الحسَن، عن عبد الله بن الصّامت، عن أبي ذرّ قال: ذكر النبي ﷺ الشام فقال: «أرض المحشر والمنشر» (٢٠٣ مُعَاذ هو ابن هشام الدَّسْتوائي (٤).

أَخْبَرَنا أبو سَهل محمد بن إبرَاهيم بن محمد بن سَعدُوية \_ ببغداد \_ أنا أبو

<sup>(</sup>١) هذه النسبة بالطاء المكسورة إلى طيب وهي بلدة بين واسط وكور الأهواز.

 <sup>(</sup>٢) في خع: أفضل وخير من الدنيا جميعاً.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن خـع.

<sup>(</sup>٤) هذه النسبة إلى دستوى بالقصر، بلدة بالأهواز.

الفضل عَبْد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرَازي، أنا أبو جعفر بن عبد الله بن يعقوب بن فناكى (۱)، نا أبو بكر [محمد] (۲) بن هارون الرُويَاني، نا محمد بن إسحاق، أنا هشام بن عَمّار، نا الوَليد بن مسْلم، نا سَعيد بن بشير، عن قَتَادة، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذَرّ قال: قلت: يا رسول الله، الصَلاة في مَسْجدك هذا أفضل من صَلاة في بَيت المقدس؟ فقال: «صَلاة في مَسْجدي هَذا أفضل من أربع صَلوات [فيه] (۲)، ولنعم المُصَلّى هُوَ أرض المحشر والمنشر» [٤٠٠٤].

أَخْبَرُنَا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد إجَازة، وحَدثني عنه أبو مَسْعُود الأَصْبَهَاني، أنا أبو نُعيم الحافظ، نا سُليمَان بن أحمد الطَّبَراني، نا أحْمد بن مَسعُود المقدسي، نا عمرو بن أبي سَلَمة، نا سَعيد بن بشير، عَن قَتَادة، عن عبد الله بن الصّامت، عن أبي ذَرّ قال: قلت: يَا رسول الله الصَلاة في مَسْجد رَسُول الله ﷺ أفضل من صَلاة في بيت المقدس؟ فقال رسُول الله ﷺ: "صَلاّة في مَسْجدي أفضل من أربع في بيت المقدس، ولنعم المصلّى هو، هي أرض المحشر والمنشر. وليأتين على الناس زمان ولبسطة قوس من حيث يرى [بيت المقدس] (") أفضل من الدنيا جميعاً» [٢٠٠٠].

كذا نقلته من خط أبي بكر بن مردوية الحافظ والصَواب قوس بالواو (٤).

وَاخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن الحُصَيْن، أَنَا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنَا أَبُو بكر بن مَالك، نا عبد الله بن أحمد، حَدثني [أبي] (٥)، نا هشام (٢)، عن عبد الحَميْد، نا شهر، حَدثتني أسمَاء أَن أَبَا ذَرِّ الغفاري كان يخدم النبي عَلَيْ فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المَسْجد وكان هو بَيته فجلس إليه رَسُول الله عَلَيْ فقال له: «كَيف أنت إذا أخرجُوك

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل «قباطي».

<sup>(</sup>٢) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن خع.

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وقد وردت (ولبسطة قوس) بالواو بالأصل وخع، ولعل رواية نسخه وردت قرس بالراء وهي عبارة المطبوعة ١/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن خع ومسند أحمد.

<sup>(</sup>٦) في خع هاشم.

منه؟» [٢٠٦] قال: إذا ألحق بالشام، فإن الشام أرضُ الهجرة وأرضُ المحشر وَأَرْضُ الأنبياء فذكر الحديث.

أخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي وَأَبُو المَعالي أحمد بن عَلَي بن محمد بن يحيى بن الرَونج المَعرُوف بابن الحاجب ببغداد، قالا: أنا أبُو الحسَين بن النَّقُور، أنا أبو الطيّب محمد بن أبو الحسَين محمد بن عبد الله بن الحسَين بن هارون، نا أبو الطيّب محمد بن عبد الصَمد بن الحسَن الدقاق، نا أبو يحيى عيسَى بن موسَى بن أبي حرب الصَفّار، نا يحيى بن أبي بُكَير، نا شبل بن عبًاد، قال: سَمعت أبا قُرْعة يُحدث عن عمرو بن دينار، عن حكيم بن مُعاوية، عن أبيه أنه جَاء إلى رَسُول الله على فقال: يَا محمد إني حَلفت بعدد أصابعي أن لا أتبعك ولا أتبع دينك، فأنشدك مَا الذي بَعثك الله عز وَجل به؟ قال: «الإسلام، شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأن محمداً رَسُول الله، وتقيم الصّلاة، وتَوَتِي الزكاة، أخوان بَصيران لا يقبل الله عز وَجل من أحد توبة، يعني من أشرك به بَعد إسلامه» قال: فما حق زوجته؟ قال: «تطعمَها إذا أكلتَ وتكسُوهَا إذا اكتسيتَ ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلاّ في البيت ـ وَأَشار بيده إلى الشام، فقال: \_ هَا هنا إلى هَا تخرب الوجه ولا تهجر إلاّ في البيت ـ وَأَشار بيده إلى الشام، فقال: \_ هَا هنا إلى ها سَبْعين أمة أنتم خيرهم وأكرمهم على الله عز وَجّل، وأوّل ما يُعرب عن أحدكم فخذه» المنه أنتم خيرهم وأكرمهم على الله عز وَجّل، وأوّل ما يُعرب عن أحدكم فخذه» المناء.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم هبة الله بن محمد بن الحُصَيْن، أنا أبو علي الحسن بن علي التميمي، أنا أبو بكر أحمد بن جعفر، نا عبد الله بن أحمد، حَدثني أبي (١)، نا عبد الله بن الحارث، حَدثني شبل بن عَبّاد وابن أبي بُكَير يَعني يحيى بن أبي بُكَير، نا شبل بن عبّاد المعني قال: سَمعت أبّا قُزْعة وقال ابن أبي بُكير يحدث عن عمرو بن دينار يحدث عن حكيم بن مُعَاوية البَهْزي، عن أبيه أنه قال للنبي على إني حَلفت هكذا دينار يحدث عن حكيم بن مُعَاوية البَهْزي، عن أبيه أنه قال للنبي على الله بالإسلام، ونشر أصابع يديه - حتى تخبرني ما الذي بَعنك الله به؟ قال: «بعثني الله بالإسلام، قال: وما الإسلام؟ قال: «شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً عَبْدُه ورَسُوله، وتقيم الصّلاة، وتؤتي الزكاة، أخوان نصيران لا يقبل الله من أحد توبة أشرك بعد إسلامه، قال: قلت: يا رسول الله ما حقّ زوج أحدنا عليه؟ قال: «تطعمها إذا أكلتَ وتكشوها قال: قلت: يا رسول الله ما حقّ زوج أحدنا عليه؟ قال: «تطعمها إذا أكلتَ وتكشوها

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ٤٤٦/٤.

إذا اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلّا في البيت» ثم قال: «هَا هنا تحشرون هَا هنا تحشرون هَا هنا تحشرون – ثلاثاً – ركبَاناً ومشاة وعلى وجوهكم توفون يَوم القيامة سَبْعين (١) أمة أنتم آخر الأمم وأكرمها على الله عز وجل وَعَلا تأتون يوم القيامة، وعلى أفواهكم الفدام أول ما يُعرب عن أحدكم فخذه» قال ابن أبي بُكَير: وَأَشَار بيده إلى الشام فقال: «إلى هَا هنا تحشرون» [٢٠٨].

وَاخْبَونا أَبُو القاسم بن الحُصَيْن، أنا أبو علي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر القطيعي، نا عبد الله بن أحمد، حَدثني أبي، نا عفان، نا حَمّاد بن سَلمة، أنا أبو قُزْعة الباهلي، نا حكيم بن معاوية، عن أبيه قال: أتيت رَسُول الله على فقلت: ما أتيتك حتى حلفت عَدَدَ أصَابعي هذه أن لا آتيك \_ أرانا عفان، وطبق كفيه \_ فبالذي بَعثك بالحق مَا الذي بَعثك به؟ قال: «الإسلام» قال: وما الإسلام؟ قال: «أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن توجه وَجْهك إلى الله، وتصلي الصّلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفرُوضة، أخوان نصيران لا يقبل الله جل وعز من أحد توبة أشرك بَعد إسلامه» قلت: مَا حق زوجَة أحدنا عليه؟ قال: «تطعمها إذا طعمت وتكشوها إذا اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» قال: «تحشرون ها هنا \_ وأومى بيده نحو الشام ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» قال: «تحشرون ها هنا \_ وأومى بيده نحو الشام مشاة وركباناً وعلى وجوهكم، وتعرضون على الله تعالى وَعَلى أفواهكم الفِدَام فأول ما يُعرب عن أحدكم فخذه» وقال: «ما من مولًى يأتي مَولى له فيسأله من فضل عنده فيمنعه إلا جَعَله الله [عليه] " شجاعاً ينهشه قبل القضاء» [٢٠٩].

قال عفان: يُعنى بالمولى ابن عمه.

قال: وقال: إن رَجُلاً ممن كان قبلكم رَغَسَه (٣) الله مَالاً وَوَلداً حتى ذهب حتى ذهب عصر وجاء آخر، فلما احتُضِر قال لوَلدِه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب فقال: هَل أنتم مطيعي وإلا أخذت مَالي منكم انظروا إذا أنا مت أن تحرقوني حتى تدعُوني حُمماً (٤) ثم اهرسُوني بالمهراس وَأدار رَسُول الله ﷺ يده حذاء ركبتيه فقال

<sup>(</sup>١) زيادة عن المطبوعة ١٦٦١.

<sup>(</sup>٢) رغس: أرغسه الله مالاً: أكثر له وبارك فيه كرغسه (قاموس).

<sup>(</sup>٣) في مسند أحمد ٤٤٧/٤ «فحماً» وهما بنفس المعنى.

رَسُولَ الله ﷺ: "فَفَعَلُوا والله" وقال نبي الله ﷺ بيده هكذا ــ ثم اذرُوني في يوم رَاحِ (١) لعَلَي أَضِل الله ــ كذا قال عفان قال: أبي. وقال مهنى أبو شبل، عن حمّاد: أصل الله ـ ففعلوا والله ذاك فإذا هو قائم في قبضة الله تعالى فقال: يَا ابن آدم مَا حَملك عَلى مَا فعلت (٢)؟ قال: من مخافتك. قال: فتلافاه الله عز وجل بهاً.

أَخْبَرَنا أَبُو عبد الله محمد بن الفضل الفُرَاوي، أنا أبو بكر البَيهقي، أنا أبُو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن أحمد بن باكوية، نا بشر بن موسى، نا الحسن بن موسى الأشيب، نا حَمّاد بن سَلمة، نا أبُو قُزْعة البَاهلي، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه قال: قال رسُول الله على: «تحشرُون هَا هنا \_ وَأُومَا بيده نحو الشام \_ مشاة وركباناً وعلى وجوهكم الفِدَام وَأُول مَا يُعرب عن أحدكم وعلى وجوهكم، وتعرضون على الله وعلى وجوهكم الفِدَام وَأُول مَا يُعرب عن أحدكم فخذه وتلا رَسُول الله على ﴿ وَمَا كُنتُم تَسْتَتِرُون أَن يَشْهَدَ عليكم سمْعُكُم ولا أبصَارُكُم ولا جُلُودُكُم ﴾ (٢١٠١٠).

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن الحُصَيْن، أنا أبو علي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر القطيعي، نا عبد الله بن أحمد، حَدثني أبي، نا يزيد، أنا بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: «هَا هنا» وَنحا بيده نحو الشام قال: «إنكم تحشرُون رِجَالًا وركباناً وتُجَرون على وجوهكم» [٢١١].

أَخْبَرَنا أَبُو عبد الله الفُرَاوي، أَنا أَبُو بكر البيهَقي، أَنا أَبُو عبد الله الحافظ، نا أَبُو العَباس محمد بن يعقوب ح.

وَاخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السَمرقندي، أنا أبو الحسَين بن النَّقُور، أنا أبو طَاهر المُخَلَّص، أنا رضوان بن أحمد - إجَازة - قالا: نا أحمد بن عَبْد الجبار، نا يونس بن بُكير، عن عبد الرحمن بن غَنْم: أن بُكير، عن عبد الرحمن بن غَنْم: أن اليهود أتوا رسول الله على يوماً فقالوا: يا أبا القاسم، إن كنت صَادقاً أنك نبي فالْحق بالشام، فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء. فصَدق - زاد ابن السَمرقندي: رسول الله ، ثم اتفقا فقالا: - قالوا فغزا غزوة تبوك لا يريد إلاّ الشام، فلما بلغ تبوك

<sup>(</sup>١) في مسند أحمد: (في يوم ريح)، ويوم راح: شديد الريح.

<sup>(</sup>٢) في مسند أحمد: ما صنعت.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة، الآية: ٢٢.

أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرَائيل بَعدمَا ختمت السُورة: ﴿وَإِنْ كَادُوا لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِن الأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْها وَإِذاً لا يَلْبَثُون خلافك إلاّ قليلاً﴾ إلى قوله: ﴿تَحْوِيلاً﴾ (١) فأمره الله. وَلم يذكر ابن السَمرقندي اسم الله تعالى بالرجوع إلى المدينة وقال: فيها محياك ومماتك، ومنها تبعث.

أخْبَرَنا أبو عبد الله الفُرَاوي، أنا أبو بكر البيهقي، أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أحمد بن كامل القاضي، نا محمد بن سَعد العَوْفي، حدثني أبي، عن عمي، حدثني أبي عن جدي، عن ابن عباس قال: كان النبي على قد حاصرَهم - يعني بني النّضير - حتى بلغ منهم كل مبلغ، فأعطوه ما أراد منهم، فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يُخْرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم، وأن يسيِّرهم إلى أَذْرِعات (٢) الشام وجَعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسقاءً والجلاء إخراجهم من أرضيهم إلى أرضٍ أخرى.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السَمرقندي، أنا أبو القاسم إسماعيل بن سُعدة بن إسماعيل الجُرْجَاني، أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السَهمي، أنا أبو أحمد عبد الله بن عَدي، نا عبيد الله بن صَالح البخاري، وابن ناجية، قالا: نا ابن أبي

وأخْبَونا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم في كتابه، أنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن الطفال ح ثم أنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر النشابي، أنا سَهل بن بشر بن أحمد الإسفرايني، أنا علي بن منير بن أحمد بن منير، قالا: أنا محمد بن أحمد بن عبد الله الذُّهْلي، نا أبُو أحمد بن عبدوس، نا ابن [أبي] (٣) عمر ح.

وَاخْبَرَنَا أَبُو عبد اللّه الفُرَاوي، أنا أبو بكر البَيهَقي، أنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصَّفَّار، نا ابن ناجية، نا محمد بن يحيى بن أبي عمر، نا سليمان، عن أبي سَعد عن عِحْرِمة، عن ابن عباس قال: من شك أن المحشر هَا هنا يعني الشام فليقرأ هذه الآية: ﴿هُوَ الذِي أَخْرَجَ الذِينَ كَفْرُوا مِن أهلِ الكتابِ من دِيارهم لأوّلِ الحَشْرِ﴾ (٤) قال لهم رَسُول الله على يُومئذ: «اخرجوا» قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) أذرعات: بالفتح ثم سكون وكسر الراء. بلد في أطراف الشام.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٤). سورة الحشر، الآية: ٢.

أرض المحشر »[٢١٢].

ألفاظهم سواء.

أَخْبَرَنا أبو بكر محمد بن عَبْد البَاقي الأنصاري قال: قُرى على إبراهيم بن عمر بن أحمد البَرمكي وَأنا حَاضِر، أنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيُوب بن ماسي، نا أبو مُسلم الكَجّي (١)، نا الأنصاري، عن ابن عون، عن محمد وهو ابن سيرين: أن الجارود لما قدم على عمر فذكر القصة بطولها، وفيها: فقال الجارود ويعني لعمر أما أن تسيرني إلى الشام فأرض المحشر والمَنْشَر.

كتب إليّ أبُو عبد اللّه محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي، أنا محمد بن الحسين بن محمد بن الطَّفَّال، أنا محمد بن أحمد بن عبد اللّه الذُهْلي، نا أبُو أحمد بن عبدوس، نا عَبد الأعلى بن حمّاد، نا مُعْتَمِر، نا عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن مَولاة له أتته فقالت: إني قد اشتدّ عَليّ الزمان وأنا أريد أن أخرج إلى العراق قال: فهلّا إلى الشام أرض المحشر، اصْبري لكاع فإني سمعت رَسُول الله على يقول: «من صبر عَلى شدّتها ولأوائها كنت له شَفيعاً أو شهيداً يَوم القيامة» [٢١٣].

أَخْبَرَنا أبو طاهر محمد بن أبي نصر بن أبي القاسم هَاجر التاجر، وأبُو عبد الله محمد بن أبي سَعد الثعالبي، قال: أنا محمود بن جعفر.

واخْبَرَنا أبو بكر بن أبي نصر بن أبي بكر اللفتواني، أنبأ محمد بن أحمد بن على السمسار.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو محمد هبة الله بن أحمد بن طاوس وأبو بكر محمد بن شجاع اللَّفْتُواني (٢)، قالا: أنا أبو منصور محمد بن أحمد بن عَلي بن شكروية، قالوا: أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن خرشيد قوله، أنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن سليم المَخْرَمي (٣)، نبأ الزُّبير بن بَكَار بن عبد الله، حَدثني أبو ضَمْرة عن عبد الله بن عمر عن قَطَن بن وَهْب عن مولاةٍ لعبد الله بن عمر أنها أرادت الجلاء في عبيد الله بن عمر عن قَطَن بن وَهْب عن مولاةٍ لعبد الله بن عمر أنها أرادت الجلاء في

<sup>(</sup>١) الكجي نسبة إلى قرية يقال لها زيركَجٌ بخوزستان.

<sup>(</sup>٢) بضم اللام وسكون الفاء وضم التاء، هذه النسبة إلى لفتوان، وهي إحدى قرى أصبهان. (الأنساب).

<sup>(</sup>٣) هذه النسبة إلى المسور بن مخرمة بن نوفل بن عبد مناف القرشي.

الفتنة، وأشتد عَليهَا الزمان. فاستأمرت عبد الله بن عمر فقال: أين؟ فقالت: العراق. قال: فهلا إلى الشام. إلى المحشر. اصبري لكاع فإني سمعت رَسُول الله على قال: «لا يَصبر عَلى لأوائها وَشدّتها أحدٌ إلّا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة»[٢١٤].

أنبانا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن الأكفاني (١) ، أنا الحسين بن علي بن محمد الأنطاكي، والخضر بن منصور الضرير، قالا: أنا سعيد بن عبيد الله بن أحمد بن فطيس، أنا أبو الفتح المُظفّر بن أحمد بن برهان، أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سعيد بن قطيش، نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن دُحَيم، نا هشام بن عمّار، نا الوليد، نا خُليد وسعيد، عن قتادة، قال: أنجاهما الله إلى الشام (٢) أو بالمحشر والمنشر وبها تجتمع الناس رأساً واحداً وبها ينزل عيسَى بن مريم وبها يُهْلك الله المسيح الكذاب.

أنبانا أبو علي الحداد، وحدثني أبو مَسعُود عَبد الرحيم بن عَلي بن حمد الأصبَهَاني عنه، أنا عبد الرحمن بن محمد بن أحْمد الذكواني، نا أبو الشيخ، قال: وفيما أجازني جدي أبو عثمان، نا الحسن بن علي العَسْقَلاني، نا بشر بن بكر، نا أبو المهدي، عن أبي الزّاهرية، عن الصُّنَابحي يَرفعه قال: شَكَتِ الشامُ إلى الرحمن عزّ وجلّ فقالت: أي ربّ، جعلتني أضيق الأرض وأوعرها، وجعلتني لا أشرب الماء إلا عاماً إلى عَام. فأوحى الله تعالى إليها: إنك دَاري وقراري، وَأنتِ الأندر، وأنت منبت أنبيائي، وأنت موضع قدسي، وأنتِ موطئي (٣)، وإليك أسوق خيرتي من خلقي، وإليك محشر عبادي، وأنزل (٤) عليك من أول يوم من الدهر إلى آخر يوم من الدهر بالفال والمطر، وإذا يعجز أهلك المال لم يعجزهم الخبزُ والماء.

وَاخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن النَّقُور، أنا أبو طاهر محمد بن العباس المُخَلِّص، أنا أبو الحسين رضوان بن أحمد بن جالينوس، أنا أبو عمر أحمد بن عبد الجبار العطاردي، نا يونس بن بكير

<sup>(</sup>١) هذه النسبة إلى بيع الأكفان (الأنساب).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وخمع وفي مختصر ابن منظور ١/ ٧٧ الشام أرض المحشر.

<sup>(</sup>٣) الأصل وخع، وفي مختصر ابن منظور: موضع موطثي.

<sup>(</sup>٤) في مختصر ابن منظور: ولم تزل عيني عليك.

الشَّيْبَاني، عن سِنَان بن شبيب الحنفي، عن الحسَن قال: نزلت قُرَيْظَةُ على حُكم سَعْد بن مُعَاذ، فقتل رسول الله ﷺ منهم ثلاثمائة وقال: لبقيتهم: «انطلقوا إلى إرض المحشر، فأنا في آثاركم» يَعني أرض الشام فسيَّرهم إليها[٢١٥].

قرأت بخط شيخنا أبو الفرج غيث بن علي بن عَبد السلام الخطيب، قال: قرأت بخط عبد الله بن عَلي بن أبي العَجائز الأَزْدي (١)، ناعلي بن محمد بن أبي سليمان الصُوري، نا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، عن سلمة بن أحمد، نا إسحاق بن عَبْد الواحد القُرَشي المَوْصلي، نا عمرو بن زُريق - وَهُو مَوصلي - عن ثور بن يزيد، عن حَفص بن بلال بن سَعْدى، عن أبيه أن النبي على قال: «إذا وَقعت العين (٢) فهاجروا إلى الشام، فإنها من الله بمنظر، وَهِي أرض المحشر»[٢١٦].

أَخْبَرَنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ ـ بأصبَهَان ـ أنا أبو منصُور محمد بن أحْمد بن عَلي بن شكروية، أنا أبو بكر أحْمد بن موسى بن مَردُوية، أنا أبو بكر الشافعي، نا مُعَاذ بن المُثنّى، نا مَسْدَد، نا يحيى عن أشعث عن الحسَن، قال: الشام أرض المحشر والمنشر.

<sup>(</sup>١) في خع: الأودي.

<sup>(</sup>٢) الأصل وخع، وفي مختصر ابن منظور: «الفتن».

## بَــابُ مَا جَاء مِنْ أَنَّ الشَّامَ يَكُونُ مُلك أَهْل الإِسْلامِ

أنبانا أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله الآبنوسي، ثم حَدثني أبو محمد هبة الله بن أحمد بن طاوس، نا [أبي] (١) أبو البركات، قالا: أنا أبو محمد الجَوهري، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن يحيى العَطَشي (٢)، نا محمد بن محمد يَعني البَاغَندي، نا وَهْبان بن بَقية الواسطي، أنا محمد بن الحسَن، عن العَوّام بن حَوْشَب، عن سليمان بن أبي سليمان، [عن أبيه] (٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن الخلافة بالمدينة والمُلك بالشام» [٢١٧].

وَاخْبَرَناه أَبُو عبد الله محمد بن الفضل الفُرَاوي، أنا أبو بكر البَيهقي، أنا علي بن أحمد بن عَبْدَان، أنا أبو بكر بن محموية العَسكري، نا أحمد بن عَلي، نا يحيى بن معين، نا هُشَيم.

وَاخْبَرَنَاه أبو عبد الله الفُرَاوي، أنا البيهَقي، أنا محمد بن عبد الله الحافظ، حَدثني محمد بن صَالح بن هَانيء وكتبه لي بخطه، أنا السَري بن خُزَيمة، نا عمرو بن عون، نا هُشَيم، عن العَوام بن حَوْشب، عن سُليمَان بن أبي سُليمَان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الخلافة بالمدينة والمُلك بالشَّام»[٢١٨].

وَاخْبَرَناه أبو محمد عبد الله بن أحمد الأكفاني، أنا أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان بن أبي الحديد، نا

 <sup>(</sup>۱) زیادة عن خع.

<sup>(</sup>٢) العطشي بفتح العين والطاء المهملتين، هذه النسبة إلى سوق العطش، وهو موضع ببغداد بالجانب الشرقي.

 <sup>(</sup>٣) زيادة استدركت عن خع.

عبد الله بن أحمد بن زَبْر، نا الهيثم بن سَهل، نا هُشَيم بن بشير، عن العَوّام بن حَوْشَب، عن سُليمان، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رَسُول الله ﷺ قال: «الخلافةُ بالمدينة والمُلك بالشام»[٢١٩].

أَخْبَرَنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الفُرَاوي، أنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، نا أبو عبد الله الحافظ، حَدثني أبو بكر محمد بن داود بن سُليمَان الزاهد، أنا أبُو عَلى محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي - بمصر - حدثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن عَلى، حدثني أبي إسماعيل، عن أبيه موسى بن جَعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه الحسَين بن عَلي، عن أبيه علي بن أبي طالب: أن يهودياً كان يقال له حريحرة (١) كان له على رسول الله ﷺ دَنانير . فتقاضى النبي ﷺ . فقال له : «يا يهودي مًا عندي ما أعْطيك قال: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني ما لي فقال نبي الله ﷺ: «إذاً احبس<sup>(٢)</sup> مَعك» فحُبس مَعه فصَلّى رسول الله ﷺ الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة، وكان أصحَاب رسول الله ﷺ يتهددونه ويتوعّدونه فَفَطَنَ رَسُولَ الله ﷺ [فقال:] «ما الذي تصنعون به»؟ [٢٢٠] قالوا: يا رسول الله يَهُودي يَحْبسك؟ فقال رسول الله ﷺ: «منعني ربي أن أظلم معاهداً ولا غيره» فلما ترحّل النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلَّا الله وأشهد أنك رَسُول الله. وشطر مالي في سَبيل الله، أما وَالله مَا فعلتُ الذي فعلتُ بك إلَّا لأنظر إلى نعتك في التوراة: محمد بن عبد اللَّه مَولده بمكة ومَهَاجره بطَيْبَة (٣) وملكه بالشام، ليس بفظُّ ولا غليظ ولا سَخَّاب في الأَسْوَاق، ولا متزين بالفُحش ولا قوله الخنا، أشهد أن لا إله إلَّا الله وأنك رسول الله. وهذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله. وكان اليهودي كثير المال.

أَخْبَرَنا أبو الحسَن علي بن المُسُلَّم السلمي، ثنا عَبد العزيز أحمد الكَتّاني، وأخْبَرَنا أبو الحسَين عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن الطيب(٤)، أنا جدي أبو

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل وخمع، وفي مختصر ابن منظور ٧٩/١ «جيريجرة» وفي الإصابة ١/ ٢٣١: «جريج الإسرائيلي، قال: ووجدته في موضع آخر: جريجرة» وفي دلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٢٨٠: «حَبْر».

<sup>(</sup>٢) في دلائل البيهقي: أجلس... فجلس.

<sup>(</sup>٣) طَيْبَةَ من أسماء مدينة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) الأصل وخع، وفي المطبوعة: الخطيب.

عبد الله قالا: أنا محمد بن عوف بن أحمد، أنا أبو العباس محمد بن موسى بن الحسين، أنا أبو بكر محمد بن خُرَيم، نا هشام بن عمّار، حدثنا شهاب بن خِرَاش (۱)، نا عبد الملك بن عُمَير عمن حدثه قال: قال رسول الله ﷺ: «خلافتي بالمدينة وملكي بالشام»[۲۲۱].

قرات بخط أبي الحسين محمد بن عبد الله الرَازي، أنا أبو الحسن أحمد بن عُمير بن جَوْصًا، نا أبو عامر موسى بن عامر، نا الوليد بن مسلم، نا مروان بن جناح، عن يونس بن مَيْسَرة بن حَلْبَس، قال: قال رسول الله ﷺ: «هذا الأمر كائن بَعدي بالمدينة، ثم بالشام [ثم] بالجزيرة، ثم بالعرَاق، ثم بالمدينة، ثم ببيت المقدس، فإذا كان ببيت المقدس فثم عقر دارها ولن يُخرجها قومٌ فتعود إليهم أبداً "[۲۲۲].

يعني بقوله بالجزيرة أمر مَرُوان بن محمد الحمار. وبقوله: بالمدينة بَعد العرَاق يعني به المهدي يخرج في آخر الزمان، ثم ينتقل إلى بيت المقدس وبها يحاصره الدجال والله أعلم.

أخْبَرَنا أبو الفضل محمد بن إسماعيل بن الفُضَيلي وأبو المحاسن أسعد بن علي بن الموفق بن زياد، وأبو بكر أحمد بن يحيى بن الحسن الأذْرَبيجاني (٦)، وأبو الوقت عيد الأول بن عيسى بن شعيب السّري (٤) الهَرَويون، قالوا: أنا الإمام أبو الحسَن عبد الرحمن بن محمد الداودي، أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمُّوية السَرْخَسي، أنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي، أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أنا مجاهد بن موسى، نا معن (٥) هو ابن عيسَى، نا معاوية بن صَالح، عن أبي فَرْوَة، عن ابن عَباس أنه سأل كعب الأحبار كيف تجد نعت النبي عَلَيْ في التوراة؟ فقال كعب: نجده محمد بن عبد الله يولد بمكة وَيُهاجر إلى طابة (٢) ويكون ملكه بالشام. وليس بفحّاش ولا صحّاب في الأسواق ولا يكافيء

<sup>(</sup>١) في الأصل وخع «حراس» والمثبت والضبط عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>۳) کذا.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: السجزي.

 <sup>(</sup>٥) بالأصل وخع: «معين» والمثبت عن تقريب التهذيب.

 <sup>(</sup>٦) قال ابن خالویه: سمى النبي ﷺ المدینة بعدة أسماء وذكرها ومنها طابة (اللسان: طیب). وهي من الطّیب
 لأن المدینة كان اسمها یثرب، والثّرب: الفساد.

بالسيّئة السّيئة، ولكن يعفو ويغفر، أمته الحمّادون الذين يحمدون الله في كل سَرّاء، يكبرون الله عَلى كل نجد، يوضئُون أطرافهم ويَأتزرون في أوساطهم، يصفّون في صَلَّاتهم كما يصفون في قتالهم، دويُّهم في مساجدهم كدويّ النحل، يُسمع مناديهم في جوّ السّماء.

أخْبَرَنا أبُو القاسم علي بن إبرَاهيم الحسيني، أنا رشأ بن نظيف المقرىء، أنا الحسن بن إسماعيل، نا أحمد بن مَروان، نا أحمد بن محمد الورَاق، نا مُعَاوية بن عمرو، نا أبو إسحاق، عن العلاء بن المُسيّب، عن أبيه، عن أبي صَالح، عن كعب قال: أجد في التوراة: أحمدُ عبدي المختار، لا فظ ولا غليظٌ ولا صخّاب في الأسواق، ولا يجزيء بالسيئة السَيئة، ولكن يعفو ويغفر. مَولده بكّا وهجرته طابا، وملكه بالشام. أمته الحمّادون يحمدون الله على كل حال ويُسبحونه في كل منزلة، ويوضئون أطرافهم ويأتزرون على أنصافهم، وَهُم رعاة الشمس، وصفّهم في الصلاة وصفّهم في القتال سَواء. رُهبَانٌ بالليل أُسدٌ بالنهار لهم دويّ كدويّ النحل. يصلّون الصلاة حيث ما أدركتهم.

أخْبَرَنا أَبُو عبد الله الفُرَاوي الفقيه وأبو المُظَفِّر عَبْد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن ـ بنيْسًابور ـ قالا: أنا أبو سعيد محمد بن علي بن محمد الخشاب، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الجَوْزقي (۱) أنا أبو العَباس محمد بن عبد الرحمن بن محمد الدّعول (۲) نا محمد بن الحسين بن طرخان، نا حجاج، نا حمّاد، عن عبد الملك بن عُمَير، عن كعب قال: أجد في التوراة: عبدي أحمد المختار لافظ، ولا عليظٌ ولا صحّاب في الأسواق، ولا يجزيء بالسيئة السيئة، لكن يعفو ويصفح. عليظٌ ولا صحّاب في الأسواق، ولا يجزيء بالسيئة السيئة، لكن يعفو ويصفح. مَولده مكة، ومهاجره المدينة، وملكه بالشام وأجده أحمد، وأمته الحمّادون يحمدون

<sup>(</sup>۱) بالأصل وخع: «الحورمي» والمثبت عن الأنساب وفيه: الجوزقي بفتح الجيم وسكون الواو وفتح الزاي نسبة إلى جوزق: نيسابور ومنها أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الجوزقي صاحب كتاب المتفق.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي خع: «الدعولي» وفي الأنساب «الجوزقي» وفي كلامه عن الجوزقي المتقدم: سمع أبا العباس الدغولي. ثم ذكره في «الدَّغُولي» وهذه النسبة إلى دغول اسم رجل ثم قال: ويقال للخبز الذي لا يكون رقيقاً بسرخس شبه الجرادق الغلاظ: دغول، ولعل بعض أجداده كان يخبز ذلك. (الأنساب: الجوزقي ـ الدغولي).

الله عز وجل على كل حال، ويوضئون أطرافهم، ويَأْتزرُون على أنصَافهم. قلوبهم أناجيلهم، يُصلّون الصلاة لوقتها وَلو كانوا على ظهر كُناسة (١) رهبان بالليل ليوث بالنهار.

ورواه أبو عوَانة الوضاح عن عَبْد الملك.

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الفضل محمد بن إسماعيل، وأبو المحاسن أسعد بن علي، وأبو بكر أحمد بن يحيى، وأبُو الوقت عَبْد الأول بن عيسَى الهروُيون، قالوا: أخبرنا أبو الحسن الداودي، أنا أبو محمد عبد الله بن حموية السَرْخَسي، أنبأ عيسى بن عمر السَمرقندي، أنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أنا زيد بن عَوف، نا أبو عَوانة عن عبد الملك بن عُمير، عن ذكوان أبي صالح عن كعب: في السطر الأول: محمد رسول الله عبدي المختار، لا فظ ولا غليظ، ولا صخّاب في الأسواق، ولا يجزيء بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. مَولده بمكة، وهجرته بطيبة، وملكه بالشام.

وفي السطر الثاني: محمد رسول الله، أمته الحمّادون، يحمدون الله في السرّاء والضراء، يحمدون الله في كل منزلة، ويكبّرونه عَلى كل شرف. رعَاة الشمس، يُصلّون الصلاة إذا جاء وقتها، ولو كانوا على رأس كُناسة ويَأتزرون على أوسَاطهم، ويُوضؤون أطرَافهم، وأصَواتهم بالليل في جو السّماء، كأصْوَات النحل.

رَواه أبو الربيع السَمتي عن أبي عَوَانة فقال: عن عَاصم بدلاً من عبد الملك.

أخبرناه أبو محمد بن إبراهيم بن محمد بن سعدوية المزكي، أنا عَبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي، أنا جَعفر بن عبد الله بن يَعقوب بن فن ، أنا أبو بكر محمد بن هارون الرُّوياني، نا خالد بن يوسف بن خالد أبو الربيع السَّمْتي (٢)، نا أبو عَوانة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن كعب قال: مكتوب في التوراة: محمد عَبدي المختار لا فظ ولا غليظٌ ولا سخّاب في الأَسْوَاق، ولا يجزيء بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر مولده بمكة، ومهاجره بطيبة، وملكه بالشام.

<sup>(</sup>١) كناسة بالضم القمامة.

<sup>(</sup>٢) السَّمْتي بفتح السين وسكون الميم، هذه النسبة إلى السمت والهيئة. (الأنساب) وفي المطبوعة: السمني تحريف.

ورَواه أبو الزناد عن أبي صالح.

أخْبَرَناه أبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى، ابنا الحسن بن البنا، قالا: أنا أبو الحسين (١) بن الآبنوسي، أنا أحمد بن عُبيد بن الفضل إجازة.

قالا: وأخْبَرَنا أبو تمام علي بن محمد الواسطي في كتابه، أنا أبو بكر بن بيري قراءة، أنا محمد بن الحسَين بن محمد الزّعْفَراني، نا ابن أبي خَيْثَمة، نا مُصْعَب بن عبد الله، حدثني الضّحّاك بن عثمان، عن ابن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن أبي صالح السمان أن كعباً قال: إنّا نجد في كتاب الله مُحمَّداً سلطانه بالشام.

ورواه الأعمش عن أبي صالح.

أخْبَرَناه أبو الفضل محمد بن إسماعيل، وأبو المحاسن أسعد بن علي، وأبو بكر أحمد بن يحيى وأبو الوقت عبد الأول بن عيسى الهرويون، قالوا<sup>(۲)</sup>: أخبرنا أبو الحسن الداودي، أنا عبد الله بن حمُّوية السَّرْخَسي، نا عيسَى بن عمر السمرقندي، نا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، نا الحسن بن الربيع، نا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن أبي صالح، قال: قال كعب: نجد مكتوباً: محمد رسول الله، لا فظّ، ولا غليظٌ، ولا صخّاب في الأسواق، ولا يجزيء بالسَيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، أمته الحمّادون يكبِّرون الله على كل نجد، يحمدونه في كل منزلة يتأزرون على أنصافهم، الحمّادون على أطرافهم، مناديهم يُنادي في جو السماء، صفّهم في القتال، وصفّهم في الصلاة سواء، لهم بالليل دويّ كدويّ النحل. مولده بمكة ومَهاجره بطابة وملكه بالشام.

ورَواه عبد الله بن دينار الحِمْصي عن كعب.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القاسم بن السَمرقندي وأبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي، قالا: أنا عَبد الدَائم (٣) بن الحسن بن عُبيد الله بن عبد الله، أنا عبد الوَهاب بن الحسن الكِلابي، نا محمد بن خُرَيم، نا هشام بن عمّار، نا إسماعيل بن عَياش العَنْسِي (٤)، عن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: أبو الحسن تحريف.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وخع: «قالا».

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: عبد الكريم.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وخع: العبسي، والمثبت والضبط عن تقريب التهذيب، وفي المغني: العنسي: بفتح العين وسكون النون ينسب إلى عنس بن مالك، حي من مذحج.

عبد الله بن دينار وغيره، عن كعب الأحبّار قال: مكتوبٌ في التوراة: محمد رَسُول الله مَولده بمكة، وهجرته بطابة، وملكه بالشام، لا فظّ ولا غليظٌ ولا سَخّاب بالأسْوَاق، ولا يجزيء بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، أمته الحامدون يكبِّرون الله على كل نجد، ويحمدون الله في كل موطن، يوضؤون أطرافهم، ويتزرون على أنصافهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار، يسمع مؤذنهم في جو السّماء، وأصْوَاتهم في مسّاجدهم كدويّ النحل في غارهًا، صَفّهم في الصّلاة كصَفّهم في القتال.

#### باب

## ما حُفظَ عَن الطبقة العليا من أنَّ الشام سُرَّة الدُّنيَا

أَخْبَرَنا أَبُو محمد عَبْد الجبّار بن محمد بن أِحمد الحواري الفقيه، أنا أَبُو بكر أحمد بن الحسَين البَيهقي، أنا أَبُو بكر الحيْري<sup>(١)</sup> وأبو زكريا بن إسحاق، وأبو سَعيد محمد بن موسى.

وَأَخْبَرَتنا فاطمة بنت الحسَين بن الحسَين العَالمة ببغداد قالت: أنا أبو بكر الخطيب، أنا أبو بكر الحيري، قالوا: ثنا أبو العَباس الأصَم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا من لا اتّهم، عن إسحَاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة، عن الأسود، عن ابن مَسعُود: أن النبي على قال: «المدينة بين عيني السَماء، عين بالشام، وعين باليمن، وهي أقل الأرض مطراً» [۲۲۳].

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَحْمَدُ الفَقَيَهُ، أَنَا أَبُو بَكُرُ الْبَيَهُقِي، أَنَا أَبُو بَكُرُ وَأَبُو زَكْرِيا وَأَبُو سَعِيدُ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو العَبَاسِ أَنَا الربيعِ نَا الشَّافَعِي، أَنْبَأَ مَنَ لَا أَتَهُمْ قَالَ: أَخْبَرْنِي يَزِيدُ وَنُوفَلَ بِنَ عَبِي السَّمَاءُ عَبِدُ اللَّهُ الْهَاشُمِي أَنْ النبي ﷺ قال: «أَسْكَنْتُ أَقَلَّ الأَرْضُ مَطْراً وهي بين عَيني السَمَاءُ عبد الله الهاشمي أَنْ النبي ﷺ قال: «أَسْكَنْتُ أَقَلَّ الأَرْضُ مَطْراً وهي بين عَيني السَمَاءُ عبد الله المدينة عبن الشام وعين اليمن (٢٢٤).

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد الشرُوطي ببغداد، أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، أنا هناد بن إبراهيم النسفي، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن سُليمَان البخاري، نا أحمد بن محمد بن محفوظ الكَرْميني (٢)، نا جعفر بن نذير بن يوسف أبو محمد الأديب الكَرْميني، نا أحمد بن الضوء بن المنذر، نا

<sup>(</sup>١) الحيري بكسر الحاء وسكون الياء، هذه النسبة إلى الحيرة، وهي بالعراق عند الكوفة (الأنساب) واسمه: أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حفص الحيري الحرشي.

<sup>(</sup>٢) هذه النسبة إلى كرمينية وهي إحدى بلاد ما وراء النهر، على ثمانية عشر فرسخاً من بخاري (الأنساب).

مُزَاحم بن سعيد، نا جناب بن إبرَاهيم، عن أبي لهيعة، عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمر و قال:

صُوِّرت الدنيا عَلى خمسة أجزاء، على أجزاء الطير: الرأس، والصدر، والجناحين، والذنب. رأس الدنيا الصين، والجناح الأيمن الهند، والجناح الأيسر الخَزَز، وخلف الهند أمة يقال لها: وَاق واق، وخلف واق واق مَنْسك، وخلف مَنْسك ناسك، وخلف ناسك يأجوج وَمَأجوج من الأمة ما لا يعلمه إلا الله. وجَانب الآخر من الخَزَر لَيسَ خلفه إلا البحر، ووسط الدنيا العرَاق والشام والحجاز ومصر، وذنب الدنيا من ذات الحَمَّام (١) إلى المغرب، وشرّ شيء في الطير الذنب.

قرأتُ على أبي غالب أحمد بن الحسن بن البنا على أبي محمد الجوهري.

وَاخْبَرَنا أبو محمد عبد الله بن عَلي بن الآبنوسي إجَازة، وَحدثني أبو المَعْمَر المبَارك بن أحمد الأنصاري، أنا أبو محمد الجوهري، أنا أبو عمر بن حَيُّوية، أنا أحمد بن جعفر بن محمد، نا العباس بن محمد، ثنا إبراهيم بن أبي العباس السامري، نا أبو أويس، عن عم أبيه أبي سُهيل، عن أبيه مالك بن أبي عامر، وَأبو النصر سَالم مَولى عمر بن عُبيد الله بن مَعْمَر التميمي (٢) أيضاً، عن مالك بن أبي عامر أنه سمع كعب الأحبَار يقول:

نجد صفة الأرض في كتاب الله \_ يَعني التوراة \_ عَلى صفة النسر: فالرأس الشام، والجناحان المشرق والمغرب، والذنب اليمن، ولا يزال الناس بخير مَا تفلّى الرأس ونزع الرأس من الجسَد ( $^{(7)}$  ما لم ينزع الرأس، فإذا نزع الرأس هلك الناس وأيم الذي نفس كعب بيده ليَأتين على الناس زمان لا تبقى جزيرة من جزائر العرب أو قال مصر من أمصار العرب، إلّا وفيهم مِقْنَب  $^{(3)}$  خيل من الشام يقاتلونهم عن الإسلام لولاهم لكفروا.

<sup>(</sup>١) ذات الحمام: بلد بين الإسكندرية وأفريقيا (ياقوت).

<sup>(</sup>٢) في خع: التيمي.

 <sup>(</sup>٣) كذا العبارة في الأصل وخع، والذي في مختصر ابن منظور ١/ ٨١ «فلا يزال الناس بخير ما لم يفدغ
 الرأس، فإذا فدغ الرأس هلك الناس.» وهذا أقرب.

 <sup>(</sup>٤) في اللسان: والمقنب من الخيل: ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وقيل: زهاء ثلثمائة. وقيل: دون المئة.
 (اللسان: قنب).

قرأتُ بخط شيخنا أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن عَلي بن صَابر فيما نقله من خط أبي الحسين محمد بن عبد الله الرازي، أخبَرَني أبو علي بكر بن عبد الله بن حبيب الأهوازي، نا إبراهيم بن ناصح، ثنا نعيم بن حمّاد، نا عَبْد القدوس بن الحجاج وعمرو بن الحارث قالا: نا عبد الله بن سَالم الحِمْصي، عن علي بن [أبي] (١) طلحة، عن كعب قال:

إنّ الله خلق الدنيا بمنزلة الطائر فجعل الجناحين المشرق والمغرب، وجعل الرأس، الشام، وجعل رأس الرأس حمص، وفيها المنقار. فإذا نقف المنقار يتأفف الناس، وجعل الجؤجؤ دمشق وفيها القلب. فإذ تحرك القلب تحرك الجسكد. والرأس ضربتان ضربة من الجناح الشرقي وهي على دمشق. وضربة من الجناح الغربي وَهي على حِمْص وهي أثقلهما، ثم يقبل الرأس على الجناحين فينتفهما ريشة ريشة .

أنبانا أبو على الحداد، وَحدثني أبو مَسعُود الأصبهاني عنه، نا أبُو القاسم بن أبي بكر بن أبي على الذكواني، نا أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَيّان (٢)، نا إبراهيم بن محمد بن الحسن، نا أبو بكر بن زنجوية، نا إسماعيل بن عَبْد الكريم، حَدثني عَبد الصمد يَعني ابن مَعْقِل عن وَهْب بن مُنبّه قال: الشام رأس الأرض.

أنبَانا أبُو القاسم بن إبراهيم الحسيني، نا عَبْد العزيز بن أحمد التميمي.

وَأَخْبَرَنا أبو الفضائل ناصر بن محمد بن علي الصايغ، نا علي بن أحمد بن زهير، نا علي بن محمد بن شجاع، قالا: أنا عبد الرحمن بن عُثمان بن القاسم، نا أبو علي الحسن بن حبيب، نا يزيد بن عبد الصمد، نا أبو حاتم، نا سعيد هو ابن بشير، عن قتادة قال: إن الرأس الشام، وإن مصر الذنب، وإن العراق الجناح \_ زاد عَبْد العزيز: وكان يقال ويل للجناحين من الرأس \_.

أَخْبَرَنَا أبو القاسم علي بن إبرَاهيم الحُسَيني ـ قراءة ـ أنبأ رشأ بن نظيف المقريء، أنا الحسن بن إسمَاعيل بن محمد، نا أحمد بن مَرْوان المالكي، نا الحارث بن أبي أمامة، ثنا شاذان، نا محمد بن سَلمة، عن إياس بن معاوية، قال:

<sup>(</sup>١) زيادة عن خـع.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: حبان تحريف.

مثّلت الدنيا على طائر: فمصر والبصرة الجناحان، والجزيرة الجؤجؤ، والشام الرأس، واليمن الذنب.

قراتُ بخط أبي الحسَين الرَازي، أنبأ عَلَان المصري، ثنا عمرو بن سوّاد، نا ابن وَهْب، أخبرني ابن لَهْيَعة، أن أبا قبيل حَدثه قال: قال كعب: وَيل للجناحين من الرأس، وَويل للرأس من الجناحين يُرَدّدُها ثلاثاً. فالرأسُ الشام والجناحين (١) المشرق وَالمغرب.

أَخْبَرَنا أبو القاسم علي بن إبرَاهيم الحُسَيني وأبو الحسن علي بن أحمد بن منصور المالكي وأبو منصور عَبْد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد بن زريق قالوا: قال: أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ (٢): ذكر علماء الأوائل أن أقاليم الأرض سَبعة، وأن الهند رسمتها فجعلت صفة الأقاليم كأنها حلقة مُستديرة تكتنفها ست



فالدائرة الوسطى هي إقليم بابل، والدوائر الست المحدقة بالدائرة الوسطى كل دائرة منها إقليم من الأقاليم الستة. وَالإقليم الأول منها إقليم بلاد الهند، والإقليم الثاني إقليم الحجاز. والإقليم الثالث إقليم مصر، وَالإقليم الرابع إقليم بابل وهو الممثل بالدائرة الوسطى التي اكتنفتها سائر الدوائر، وهو أوسط الأقاليم وأعْمرَها وفيه جزيرة العرب، وفيه العراق الذي هو سُرّة الدنيا. وحد هذا الإقليم ممّا يلي أرض الحجاز، وأرض نجد، الثعلبية (٣) من طريق مكة وحدّه مما يلي الشام، وراء مَدينة نصيبين من دَيار ربيعة بثلاثة عشر فرسخاً. وحدّه مما يلي أرض خُراسان وراء نهر بَلْخ وحدّه مما يلي الهند خلف الدَّيْبُل (٤) بستة فراسخ، وبغداد في وسط هذا الإقليم. والإقليم الخامس بلاد الروم والشام. والإقليم السّادس بلاد الترك. والإقليم السّابع بلاد الصّين (٥).

<sup>(</sup>١) الأصل وخع، والصواب «والجناحان».

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱ «۲۲ ـ ۲۳.

<sup>(</sup>٣) الثعلبية: من منازل طريق مكة \_ الكوفة (ياقوت).

<sup>(</sup>٤) في تاريخ بغداد: الدبيل، تحريف، والديبل بضم الباء وسكون الياء المثناة: قصبة بلاد السند.

 <sup>(</sup>٥) بعده في المطبوعة: آخر الجزء الثالث يتلوه إن شاء الله في الرابع...

#### باب

## ما جَاء من الأخبار وَالآثار أنَّ الشَّام يبقى عامراً بعد خراب الأمصار

قَرَأْتُ بِخَط أَبِي الحسَينِ مُحَمد بن عَبْد الله البَجَلي الحَافظ، أَخبَرني أَبُو دفاقة أَسلَم بن محمد بن سَلامة، نا محمد بن هَارُون بن بَكّار بن بلال، نا أبي، عن أبيه محمد بن بكار، نا سَعيد بن بشير، عن قَتَادة، عن عَوف بن مَالك أن رَسُول الله ﷺ قال: «تخربُ الأرض قبل الشام بأرْبعين سنة»[٢٢٥].

أَخْبَرَنا أبو الفضائل ناصر بن محمود بن عَلَي القُرَشي الصَايغ، أنا علي بن أحمد بن زهير، أنا علي بن محمد بن شجاع، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان، نا الحسن بن حبيب، نا أبو زُرْعة عَبْد الرحمن بن عمرو، نا عبد الله بن صَالح، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جُبير، عن أبيه: أن كعب الأحبار قال: تخرب الدنيا ـ أو قال: الأرض ـ قبل الشام بأربعين عاماً.

أنباناه أبو القاسم علي من إبراهيم الحسني، نا عَبْد العزيز بن أحمد الكتاني، أنا أبو محمَّد بن أبي نصر نا الحسن بن حبيب نا أبو زُرْعة نا عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن حصين عن أبيه فذكر مثله.

هذا وَهم، والصَواب الإسناد الأول.

قرأت [بخط] أبي الحسين محمد بن عبد الله الرَازي، أخبَرني الوليد بن محمد بن العباس، نا أبي، نا هشام بن عمّار، نا إشماعيل بن عَياش، نا أبو الأزهر عقيل بن مُدْرك، عن الوليد بن عامر اليَزني، عن يزيد بن حِمْير، عن كعب قال: إني لأجد في كتاب الله المُنزّل أن خَراب الأرض قبل الشام بأربعين عاماً.

<sup>(</sup>١) زيادة عن خمع.

قال الرَازي: وأنا أحمد بن عُمَير، نا أبو عامر، نا الوليد بن مسلم، عن ابن جَابر قال: سَمعت أبا عَبد رب قال: سَمعت تبيعاً أكثر من ثلاثين مرة يقول ح.

قال: وأخبرَني محمد بن أحمد بن غزوان (١)، نا يزيد بن عبد الصَمد، نا أبو الجمَاهر محمد بن عثمان، نا إسْماعيل بن عَياش، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: سَمعْت ابن عبد رب يقول: سَمعت تَبيعاً أكثر من ثلاثين مرة يقول: تخرب الأرض ويعمر الشام حتى يكون من العمرَان كالرمانة ولا يبقى فيها خربة في سَهل ولا جبل إلا عمرت. وليغرسن فيها من الشجر ما لم يُغْرس في زمان نوح، وتبنى فيها القصور اللائحة في السّماء. فإذا رأيت ذلك فقد نزل بك الأمر.

قال ابن عبد رب: فإن كنتُ صَدقتُ بالحديث حين سمعته وَلم أُصدّق الأمر حين رأيته، فما أنا بمؤمن.

واللفظ لحديث إسماعيل وهو أتمهما حَديثاً.

قال الرازي: وَأَخْبَرَنَا عَلَانَ بِن أَحمد بِن سليمان المصْري، نا هارون بِن سعيد الأَيْلي (٢)، نا بشر بِن بكر، نا أبو بكر بِن أبي مَريم، عن بَحير (٣) بن سَعْد قال: يُقيم الشام بعد خراب الأرض أربعين عاماً.

وهذا هو المحفوظ وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العَاص ضد هذه الأقوال.

أَخْبَرَناه أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي ـ ببغداد ـ أنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خَيْرُون، أنا عبد الملك بن محمد بن بشران، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف، أنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شَيبة، نا أبي، نا معاوية بن هشام، نا سفيان، عن حُصَين، عن أبي ظبيان، عن عبد الله بن عمرو قال: أول الأرض خراباً الشام.

قَرانا على أبي عبد الله يحيى بن الحسَن بن البنا، عن أبي تمام علي بن محمد الواسطي، عن أبي عمر بن حَيُّوية، أنا أبو الطّيّب محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبي،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: عرفان.

 <sup>(</sup>٢) الأيلي: بفتح الألف وسكون الياء. هذه النسبة إلى أيلة: بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلي ديار مضر
 (الأنساب \_ ياقوت).

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «بحير» خطأ. انظر تقريب التهذيب وفيه: سعيد بدل سعد.

نا ابن أبي خَيْثَمة، نا أبو سَلمة يَعني المِنْقَري، نا عيسَى بن المختار، عن عبد الله الدانا (۱) قال: سَمعت بشر بن غنم يقول: لتُهدمَنّ مدينة دمشق حجراً حجراً.

لعله أراد بذلك ما وجد من هدم عبد الله بن عَلي بن عبد الله (٢) بـن عَباس سُورهَا حين افتتحها.

أخبرتنا أم البَهاء فاطمة بنت محمد بن أحمد بن الحسن بن البغدادي، قالت: أنا أبو طاهر أحمد بن محمود بن أحمد بن محمود، أنا أبو بكر بن المقريء، نا أبو بكر أحمد بن مَسْعُود الزّبيري، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا الشافعي محمد بن أحمد بن مَسْعُود الزّبيري، قال عمي محمد بن عباس، عن حسن بن القاسم الأزرقي، قال: وقف إدريس، أخبرني عمي محمد بن عباس، عن حسن بن القاسم الأزرقي، قال: وقف رسول الله على ثنية تبُوك فقال: «ما ها هنا يمن وأشار إلى جهة المدينة، وما هنا شام وأشار بيده إلى جهة الشام»[٢٢٦].

قرأت بخط أبي الحسن محمد بن عبد الله الرَازي، أخبرني أبو محمد عبد الله بن زياد المعروف بابن أبي سفيان المَوْصلي، نا هارون بن يزيد (٣) بن أبي الزرقاء، نا أبي، نا سالم بن عبد الأعلى، نا أبو الأعيس القرشي وكان قد أدرَك أصحاب النبي على قال: سُئل عن البركة التي بورك في الشام أين مبلغ حدّه؟ قال: أول حدوده عريش مصر، والحد الآخر طرف الثنية، والحد الآخر الفرات، والحد الآخر جبل فيه قبر هود النبي على النبي على النبي الله النبي النبي الله النبي ال

أَخْبَرَنَا أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي، أنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي البجاني (٤)، أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن هارون الزَوْزَني (٥)، أنا أبو حاتم محمد بن حِبّان بن محمد بن حِبّان بن أحمد البُستي (٦) قال: أول الشام بالس (٧) وآخره عريش مصر

<sup>(</sup>١) هو عبد اللَّه بن فيروز الدَّانـا ، بنون خفيفة، وهو العالم بالفارسية، تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) سقطت من المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) عن خع، وبالأصل «زيد».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وخع وهو خطأ، والصواب «البحاثي» في تبصير المنتبه ١٢٦/١ راوي الأنواع لابن حِبّان عن أبي الحسن الزوزني عنه، وعنه زاهر.

<sup>(</sup>٥) بسكون الواوبين الزايين، هذه النسبة إلى زوزن بلدة كبيرة حسنة بين هراة ونيسابور. (الأنساب).

<sup>(</sup>٦) هذه النسبة إلى بُست بضم الباء وسكون السين، وهي بلدة بين هراة وغزنة. (الأنساب).

<sup>(</sup>٧) بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة (ياقوت).

#### بَــابُ

### تمصير الأمصار في قديم الأعصار

أَخْبَرَتنا الشريفة أم المجتبى فاطمة بنت ناصر قالت: قُريء عَلَى أبي القاسِم سبط بحرويه، أنا أبو بكر بن المقريء، أنا أبو يَعْلَى المَوْصلي، نا عبد الله بن معاوية الأموي، نا حمّاد بن سَلمة عن عَلي بن زيد، عن أبي نَضْرة قال: أتينا عثمان بن أبي العاص يَوم جمعة لنعرض على مصحفه مصحفاً فلما حضرت الجمعة أمر لنا بماء فاغتسلنا وطيّبنا ثم رحنا إلى الجمعة فجلست إلى رجل يحدّث، ثم جاء عثمان بن أبي العاص فتحولنا إليه فقال: سَمعت رَسُول الله علي يقول: «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين، ومَصْر بالجزيرة (۱)، ومصر بالشام. فيفزع الناس ثلاث فزعات، فيخرج الدجال» [الحديث.

كذا قال الأموي وإنما هو الجُمَحي بصري ثقة.

أنبانا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الحاسب عن أبي محمد الحسن بن علي الجوهري، أنا أبو عمر بن حيّوية \_ إجَازة \_ أنا أبو أيوب سُليمَان بن إسحَاق بن إبرَاهيم بن الخليل الحَلاب، أنا الحارث بن أبي أسَامة، أنا محمد بن سَعْد كاتب الوَاقدي، أنا محمد بن عمر الوَاقدي، نا يعقوب بن مجاهد أبو حَزْرَة، عن عُبَادة بن الوليد ن عُبَادة، عن جابر قال: سَمعت عمر بن الخطاب سنة عشرين يقول: الأمصَارُ سبعة: فالمدينة مصر، والشام مصر، ومصر، والجزيرة، والبحرين، والبصرة، والكوفة.

أَخْبَرَنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السَمَرْ قَنْدي، أنا عمر بن عُبيد الله بن عمر،

<sup>(</sup>١) في خمع ومختصر ابن منظور ١/ ٨٦: «بالحيرة».

أنا أبو الحسين بن بشران، أنا عثمان بن أحمد بن عبد الله، نا حنبل بن إسحاق، نا مُعَلَى بن أسَد، نا يزيد بن زُريع، نا يونس، عن الحسن قال: مصّر عمر الأمْصَار: المدينة، والبحرين، والبصرة، والكوفة، والجزيرة، والشام، ومصْر.

أَخْبَرَنا أبو بكر محمد بن عَبْد البَاقي الفَرَضي أنا [أبو] (١) محمد بن الحسن بن [علي الجوهري، أنا أبو عمر بن حيويه، أنا أحمد بن معروف بن بشر الخشاب، أنا أبو محمّد الحسين بن] (١) محمد بن عبد الرحمن بن الفهم، نا محمد بنْ سَعد، أنا محمد بنْ عبد الله الأنصاري، حَدثني الأشعث، عن الحسن: أن عمر بن الخطاب مصّر الأمصار: المدينة، والبصرة، والكوفة، والبَحرين، ومصْر، والشام، والجزيرة.

أنبانا أبُو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو عبد الله أحمد بن أحمد بن سُليمان المقريء الواسطي، نا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور بن محمد الطبري، نا عُبيد الله بن أحمد هو الصّيْدَلاني، أنا أحمد بن علي بن العلاء، نا أحمد بن المِقْدَام، نا المُعْتَمِر، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن عمر قال: الأمصار: مكة، والمدينة، والبصرة، والكوفة، ومصر، والشام، والجزيرة، والبحرين.

أخْبَرُنا أبو بكر محمد بن الحسَين بن عَلي بن المَزْرَفي، أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن القاسم الآدمي، أحمد بن محمد بن القاسم الآدمي، أنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن القاسم الآدمي، نا أبو بكرُ بن أبي داود، قال: سَمعت أبا حاتم السجستاني قال: لما كتب عثمان رضي الله عنه المصاحف حين جمع القرآن كتب سَبعة مصاحف: فبعث واحداً إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدينة (٢) واحداً.

قال (٣): ونا أبو بكر، نا زياد بن أيوب، نا جرير، عن مغيرة، عن إبرَاهيم، قال: قال رجل من أهل الشام: مصحفنا ومصحف أهل البصرة أحفظ من مصحف أهل الكوفة. قال: قلت: لِمَ؟ قال: إن عثمان رضي الله عنه لما كتب المصاحف بلغه قراءة أهل الكوفة على حرف عبد الله، فبعث به إليهم قبل أن يعرض وعرض مصحفنا

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب المصاحف ص ٣٤.

 <sup>(</sup>٣) القائل أبو حاتم السجستاني، والخبر في كتاب المصاحف ص ٣٥.

ومصحف أهنل البصرة قبل أن يبعث به.

أَخْبَرَنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر السّلمي، أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، أنا أبو بكر أحمد بن محمد البُرْقاني، أنا محمد بن عبد الله بن خميروية الهَرَوي، نا الحسين بن إدريس الهَرَوي، أنا محمد بن عبد الله بن عمار المَوْصلي، نا المعافا بن عمران، عن الربيع، عن الحسن أنه قال: لا جمعة إلا في الأمصار فقلت له: يا أبا سعيد ما الأمصار؟ قال: المدينة، والبصرة، والكوفة، والبحرين، والجزيرة، والشام، ومصر.

أَخْبَرَنا أبو الحسَن علي بن أحمد بن منصور المالكي الفقيه، أنا أبو العَباس، أنا أبو محمد بن أبي نصر، أنا خَيْثُمة، نا أبو يعقوب إسحَاق بن سَيَار النصيبي قال: سَألت أبا عاصم يعني الضّحّاك بن مخلد النبيل عن الأمصار التي مَصّرَها عمر فقال: المدينة، والبحرين، والبصرة، والكوفة، والشام، والجزيرة، ومَصْر.

# أَبْـوَابِ مَا جَاء من النُّصوص في فَضْل دِمشق على الخصوص

|   |  | 1 |   |  |  |  |
|---|--|---|---|--|--|--|
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   | ٠ |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
| 4 |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |
|   |  |   |   |  |  |  |

#### باب

## ذكر الإيضاح والبيان عمًّا ورَدَ فِي فَضْلها من القُرْآن

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم هبة الله بن عبد الله بن أحمد الوَاسطي، أنا أَبُو بكر أحمد بن على بن ثابت، حدثني عَبْد العزيز بن أحمد الدمشقي ح.

ثم أخبَرَنا أبو محمد عَبْد الكريم بن حمزة السلمي، نا عَبد العزيز، أنا تمام أنا أبو بكر محمد بن بكر أحمد بن عبد الله بن المفرج القرشي المعروف بابن البرامي، وأبو بكر محمد بن إبرَاهيم بن سَهْل بن يحيى بن صَالح بن حَيّة البَزّار، قالا: نا أبو نصر إسماعيل بن محمد بن إسحاق العُذْري، نا سليمان بن عَبْد الرحمن، نا مَسْلَمة بن علي، نا أبو سَعيد الأسَدي، عن سليم بن عامر، عن أبي أُمامة، عن النبي عَيْقُ أنه تلا هذه الآية: ﴿وَاوَيْنَاهما إلى رَبُوةٍ ذاتِ قرارٍ ومَعين﴾ (١) قال: «هل تدرون أين هي؟» قالوا: الله ورَسُوله أعلم قال: «هي بالشام بأرض يقال لها الغوطة، مدينة يقال لها دمشق، هي خير مدائن الشام» [۲۲۷].

أَخْبَرَنَا أبو الفرج سَعيد بن [أبي] (٢) الرَجاء الأصْبَهاني ـ بها ـ أنا مَنصور بن الحُصَيْن وأبو طَاهر أحمد بن محمد، قالا: أنا أبو بكر بن المقريء، نا أحمد بن عمر بن أحْمد بن عُبيد الله العَنبري، نا محمد بن عيسَى، نا الحارث بن منصور، عن إسْرائيل، عن عَبْد الأعْلى، عن عِحْرِمة، عن ابن عَباس في قوله: ﴿وَآوَيْنَاهما إلى رَبُوةٍ ذَاتِ قرارٍ ومَعين﴾ قال: هي دمشق.

عَبْد الأعْلى هو ابن عامر الثعلبي (٣) الكوفي.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٣) بالمثلثة والمهملة (تقريب التهذيب).

ورَواه وكيع بن الجَرَّاح ويحيى بن آدم الكوفيَان عن إسرَائيل فقالا: عن سِمَاك بَدلًا من عَبْد الأعْلى عَنْ عِكْرِمة.

فأمّا رواية وكيع:

فَأَخْبَرَنَا بِهَا أَبُو عبد الله مُحمّد بن إبرَاهيم الكردي، أنا أبو القاسم عَلي بن محمد المِصِّيصي الفقيه، أنا أبو محمد عَبْد الرحمن بن عثمان، أنا أبو علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري، نا جعفر، يَعني ابن محمد الفريابي، نا أبو بكر بن أبي شَيبة، نا وكيع بن الجَرَّاح ح.

وانبانا أبو على الحداد، وحدثني أبو مسعود عبد الرحيم بن على بن حمد الأصبهاني عنه، أنا أبو بكر عبد الرحمن بن أبي على الذكواني، أنا أبو الشيخ، نا عبد الرحمن بن الحسن، نا هارون بن إسحاق، نا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَآوَيْنَاهِما إلى رَبُوةٍ ذاتِ قرارٍ وَمَعين ﴾ قال: هي أنهار دمشق.

وَاهًا روَاية يحيى بن آدم، فأنبأنا بها [أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني، أنا أبو الحسن بن أبي الحديد] (١) أبو محمد بن أبي نصر، أنا أبو علي الحسن بن حبيب، نا أبو بكر جَعفر بن محمد الفرْيابي، نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، نا يحيى بن آدم، نا إسرائيل، عن سِمَاك، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَآوَيْنَاهما إلى رَبُوةٍ ذاتِ قرارٍ وَمَعين وَال : دمشق.

تِابَعَهما محمد بن كثير الكوفي عن إسرائيل.

أَخْبَرُنَا أَبُو القاسم بن السَمَرقندي، أنا أبو الفضل أحمد بن الحسَن بن خَيْرُون، أنا أبو علي الحسَن بن الحسين بن دوما، أنا أبو بكر أحمد بن جَعفر بن سالم، نا أبو العَباس أحمد بن عَلِي بن مسلم الأَبَّار، نا عبد الأعلى بن حمّاد، نا عَبد الوَهّاب بن عبد المحيد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المُسَيّب، عن عبد الله بن سلام (وآويناهما إلى قريةٍ ذات قرارٍ ومَعين) (٢) قال: هي دمشق.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين زيادة عن خـع.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، الآية: ٥٠ وفي الآية: إلى ربوة.

كذا قال عن عبد الله بن سلّام، ورواه غيره عن عبد الوهاب الثقفي، ولم يذكر فيه ابن سَلّام.

أنبَاناه أبو محمد بن الأكفاني، أنا أبو الحسن بن أبي الحديد، أنا أبو محمد بن أبي نصر، أنا أبو علي الحسن بن حبيب، نا أبو بكر جعفر بن محمد، نا محمد بن المثنى (١) ومحمد بن بشار، قالا: نا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: سَمعت يحيى بن سعيد قال: سَمعت سعيد بن المُسَيِّب: فذكر مثله لم يذكر ابن سَلام.

وكذا رواه عن يحيى بن سعيد مالك ابن أنس، وسفيان بن سعيد الثوري، وسفيان بن سعيد الثوري، وسفيان بن عُيينة، وشعبة (٢) بن الحجاج، ومَعْمَر بن راشد وَعبد الله بن نُمير الهَمْدَاني الكوفي، وَعبد الله بن لَهْيَعة بن عُقْبة الحَضْرَمي المصري، ويزيد بن هارون الواسطي لم يذكروا فيه عبد الله بن سَلام.

فأما رواية مالك والثوري: فَأَخْبَرَنا بها أبو القاسم بن السَمَرقندي، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الصقر، أنا شعيب بن عبد الله بن أحمد بن المِنْهَال بمصر أنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عُتْبة الرَازي، نا رَوْح بن الفرج أبو الزِّنْبَاع، نا أبو الحسن أحمد بن زيد القَزّاز الرّملي، نا أيوب بن سويد، عن سفيان وَمالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المُسَيِّب في قوله تعالى: ﴿وَآوَيْنَاهما إلى رَبُوةٍ ذَاتِ قرارٍ ومَعين﴾ قال: دمشق.

وَأَمَّا رَوَايَةَ ابن عُينة: فأخبرنا بها أبو علي الحسن بن المُظَفّر بن السبط، أنا أبي أبو سعد المُظَفّر بن الحسن بن المُظَفّر، أنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن فراس، نا أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن عبد الله الدَّيْبُلي، نا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن، نا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المُسَيِّب في قوله تعالى: ﴿وَآوَيْنَاهما إلى رَبُوةٍ ذَاتِ قرارٍ ومَعين والله قال: يقال إنها دمشق.

وأما رواية شعبة (٢): وأنبأنا بها أبو محمد بن الأكفاني، أنا أبُو الحسَن بن أبي الحديد، أنا أبو محمد بن أبي نصر، أنا الحسَن بن حبيب، نا أبو بكر جعفر بن محمد

<sup>(</sup>١) قوله: «محمد بن المثنى» سقط من المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: سعيد.

الفِرْيَابي، نَا عبيد الله بن مُعَاذ، نا خالد بن الحارث، نا شعبة (١)، أخبرَني يحيى بن سَعيد، قال: سَمعت سعيد بن المُسَيِّب يقول في هذه الآية ﴿وَآوَيْنَاهما إلى رَبُوةٍ ذاتِ قرارٍ ومَعين﴾ قال: هي دمشق.

وَأَمّا رواية مَعْمَر: فأخبرنا بها أبو القاسم عَلَي بن إبرَاهيم الحسني، وأبُو الحسن علي بن الحسن بن الحسن أحمد بن علي بن الحسن بن الحديد، أنا جدي أبو بكر، أنا محمد بن يوسف بن بشر، أنا محمد بن حمّاد، أنا عبد الرّزّاق، عن مَعْمَر، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المُسَيِّب، قال: هي دمشق ذات قرار، ومَعين: الغوطة.

وأما رواية ابن نُمير: فأخَبرَنا بها أبو عبد الله الحسن (٢) بن عبد الملك الخلال الخلال الأديب ـ بأصبَهَان ـ أنا أبو طاهر بن محمد، أنا أبو بكر بن المقريء، نا أحمد بن الحسين بن طِلاب، نا أحمد بن أبي الحواري، نا ابن نُمير، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المُسيّب ﴿وَآوَيْنَاهُما إلى رَبْوةٍ ذاتِ قرارٍ ومَعين ﴾ قال: هي دمشق.

وَأُمَّا رَوَايَة ابن لَهْيَعَة فَأَخبَرَنَا بِهَا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو القاسم إسماعيل بن مَسعُود بن إسماعيل الجُرْجاني، أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السَّهمي، أنا أبو أحمد عبد الله بن عَدي الجُرْجاني، نا عبد الملك بن محمد، نا أبو الأحوص بن بُكير، حَدَثني الليث، حَدثني ابن لَهْيَعة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المُسيِّب أنه سئل عن ربوة ذات قرارٍ ومَعين قال: هي دمشق.

وَاخْبَرَنَاهُ أَعلَى مِن هذا خالي أَبُو المَعَالِي محمد بن يحيى بن علي القُرشي قاضي دمشق ـ بها ـ أنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن أبي داود الفارسي بمصر، أنا أبو عبد الله شعيب بن عبد الله بن أحمد بن المِنْهال بن حبيب، أنا أبو العَباس أحمد بن الحسن بن إسحاق الرَازي (٣)، نا أبو الزَّنْباع رَوْح بن الفرج القطان، نا ابن بُكَير، حدثني الليث بن سعد، عن ابن لَهْيَعة، عن يحيى بن سعيد، عن

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل: الطرازي.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: الحسين.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: الداراني.

سَعيد بن المُسَيِّب في قول الله عز وجل: ﴿وَآوَيْنَاهِما إلى رَبُوةٍ ذَاتِ قرارٍ ومَعينَ ﴿ قَالَ: هي دمشق.

وَأَمًّا رواية يزيد: فَأَخْبَرَنَا بِهَا أَبُو القاسم بن السَمَرقندي قال: قرأت على أبي منصور عبد المُحسن بن محمد بن علي، أخبركم أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد الحلبي النحاس \_ بحلب \_ نا أبو القاسم الحسن بن علي بن عبيد الله بن محمد بن أبي أسامة الأسامي، نا يعقوب بن أحمد بن ثوابة، نا أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم ابن أبي الحناجر، نا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المُسَيِّب في قول الله تعالى: ﴿وَآوَيْنَاهما إلى رَبُوةٍ ذاتِ قرارٍ ومَعين ﴾ قال: هي دمشق.

وَاخْبَرَنا أَبُو الفضائل ناصر بن محمود القُرشي، نا علي بن أحمد بن زهير، نا علي بن محمد الرَّبَعي، أنا تمام، أنا خالد بن محمد الحَضْرَمي، نا أبي، عن أبيه، عن ابن حمزة، نا عبد الله بن لَهْيَعة، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن يزيد بن شجرة، قال: دمشق هي الرّبوة المباركة.

قرأت بخط شيخنا أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن صَابر مما ذكر أنه نقله من خط أبي الحسَين محمد بن عبد الله الرازي، حَدَّثني أبو الحسَن أحمد بن عيسى بن حمدون نا مُساور بن شهاب قال: قال محمد بن خالد بن أُمية الهاشمي: ثم إن الله تبارَك وتعالى أمرَ عيسَى بن مريم عليهما السلام وأمه أن يَسكنا دمشق، وهي إرمَ ذات العماد.

حَدَّثني بذلك أبو يوسف الصّنعَانِي، حَدَّثني سعيد بن راشد، حَدثني تُبَيع عن كعب قال محمد بن خالد، وحدثنا علي بن ثابت وَالفُضَيل بن فَضَالة التنوخي، عن سَعيد بن [أبي] (١) عروبة، عن قتَادة، عن الحسن في قوله: ﴿وَآوَيْنَاهِما إلى رَبُوةٍ ذاتِ قرارِ ومَعين﴾ قال: هي أرض ذاتُ أشجارِ وَأنهار، يَعني أرض دمشق.

قال محمد بن خالد، وَحَدثني الوليد بن مسلم عن بعض مشيخته أن بني إسرائيل همّت بعيسى (٢) فأمره الله عز وجل أن ينطلق إلى دمشق هو وأمّه، فقلت للوَليد: فذلك

<sup>(</sup>١) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «لعيسى» والمثبت عن خع.

قول الله عز وجل: ﴿ وَآوَيْنَاهِما إلى رَبُوةٍ ذَاتِ قرارٍ ومَعين ﴾ قال: نعم.

كتب إليّ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسروا البَلْخي وأبو حفص عمر بن ظفر بن أحمد المغازلي، قالا: أنا علي بن الحسين بن أيوب، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو علي بن الصَّوَّاف، أنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي، نا أبو أحمد الحسين بن محمد المَرْوَذي، نا شيبان بن عبد الرحمن التميمي، عن قتادة بن دَعامة السَّدُوسي، قال: قال الحسن في قوله: ﴿ذَاتِ قرارٍ ومَعين ﴾ ذات عيشة تقوتهم وتحملهم وماء جارٍ. قال هي الربوة هي دمشق.

أَخْبَرَنَا أبو الفضائل ناصر بن محمود بن عَلَي القرشي، نا علي بن أحمد بن زهير، نا علي بن محمد بن شجاع، أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عمر، نا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد البَجَلي، نا يزيد بن محمد بن عبد الصمد، نا أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي، نا سعيد بن بشير، نا قتادة أن الحسن قال في قوله عز وجل: ﴿وَآوَيْنَاهُما إلى رَبُوةٍ ذاتِ قرارٍ ومَعين ﴾ قال: هي الغوطة.

قال: ونا أبو الميمون بن راشد، نا عبيد بن محمد، نا أبو الجماهر، نا سعيد بن بشير، عن قتادة: أن الحسن البصري قال في قوله عز وجل: ﴿وَآوَيْنَاهِما إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ مُعْيِنَ ﴾ قال: ذات ثمارِ وكثرة ماءٍ، قال هي دمشق.

وأنبأنا أبُو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني، نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني ح.

وَأَنْبَأْنَا أَبُو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني، أنا أبو الحسَن بن عَبد الواحد بن أبى الحديد.

قالا: أنا أبو محمد بن أبي نصر، نا أبو عَلي الحسن بن حبيب، نا أبو بكر جعفر بن محمد الفرْيابي (۱)، نا عثمان بن أبي شَيبة، نا ابن فُضَيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عمرو، عن الحسن في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَآوَيْنَاهما إلى رَبُوةٍ ذاتِ قرارٍ ومَعين﴾ قال: إنها دمشق.

الفريابي: بكسر الفاء وسكون الراء، هذه النسبة إلى فارياب، بليدة بنواحي بلخ. وينسب إليها بالفريابي والفاريابي والفيريابي (الأنساب).

أَخْبَرَنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عَلي بن المَزْرَفي (١)، نا أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن المهتدي، أنا عيسَى بن علي ح.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أنا أَبُو محمد عبد الله بن محمد الصريفيني، أنا عبيد الله بن محمد بن حبابة، قالا: أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد، نا خلف ـ زاد عيسى: بن هشام، ومنصور ـ زاد عيسى: بن أبي مُزَاحم، قالا: نا شريك، عن سالم \_ هو \_ ابن عجلان الأفطس، عن سعيد \_ وهو \_ ابن جُبير ﴿ ربوة ذات قرار ﴾ قال: الربوة النَّشَزُ من الأرض، والقرار: المستوي.

وَأَخْبَوَنَا أَبُو بَكُر محمد بِن الحسَين بِن علي بِن محمد المَزْرَفي، أَنَا أَبُو الحسَين بِن المهتدي، أنا عيسى، أنا عبد الله، نا خلف ومنصور، قالا: نا شريك، عن سالم، عن سعيد قال: المعين: الطاهر ويَعني: خلف بن هشام ومنصور بن أبي مُزَاحم.

وهذا التفسير موجود في صفة ربوة دمشق فلا يمتنع أن يكون هو الحق.

وقيل: إن الربوة: الرّملة.

اخْبَرَنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي الحديد، أنا جدي أبو عبد الله، أنا أبو الحسن بن عوف، أنا أبو هاشم المؤدب، نا محمد بن الحسن بن قُتيبة، حدثني أبو عبد الله محمد بن المتوكل بن السَري العَسْقَلاني، نا رَوّاد بن الجَرّاح، نا عَباد بن عَبّاد، عن يحيى بن أبي عمرو (٢) الشَّيبَاني، عن أبي وعْلة عن كُريب السَحُولي (٣)، عن مُرّة البَهْزي (٤)، قال: سَمعت رسول الله على يقول: «الرملة: الربوة» [٢٢٨].

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا محمد بن هبة الله الطبري، أنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، نا أبو يحيى زكريا ابن

<sup>(</sup>١) المزرفي: بفتح الميم وسكون الزاي وفي آخرها فاء، هذه النسبة إلى المزرفة وهي قرية كبيرة بغربي بغداد على خمسة فراسخ منها.

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل: «عمر»، وفي خع: السَّيباني.

 <sup>(</sup>٣) في خع : «السحوتي» تحريف، والسحولي: بفتح السين وضم الحاء هذه النسبة إلى سحول وهي قرية فيما
 أظن باليمن (الأنساب).

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن مرة البهزي» سقط من مطبوعة المجلدة الأولى.

نافع الأرسُوفي (١) ومحمد بن عَبد العزيز الرَّمْلي، قالا: نا عَبّاد بن عبّاد أبو عُتْبة، عن أبي زُرعة، عن أبي وَعْلة ـ شيخٍ من عك ـ قال: قدم علينا كُريب من مصر يريد معاوية فزرناه فقال:

ما أدري عدد ما حدثني مُرَّة البَهْزي في خلاء وجماعة: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم وهم كالأناس (٢) الآكلة حتى يَأْتي أمر الله وَهم كذلك» قال: فقلنا: يا رسول الله من هم؟ وَأَين هم؟ قال: «بأكناف بيت المقدس»[٢٢٩]

قال: وَحدَّثني أن الرملة: هي الرَبوة، وذلك أنها تسيل مُغَربة ومشَرِّقة.

أنبَانا أبو على الحسن بن أحمد بن الحسن المغربي (٣) وجماعة، قالوا: أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن رِيْذَة (٤)، أنا أبو القاسم سُليمَان بن أحْمد الطَّبْرَاني، نا حُصَيْن بن وَهْب الأُرْسُوفي، نا زكريا بن نافع الأُرْسُوفي، نا عبّاد بن عبّاد الرّملي، عن أبي زُرْعة الوَعْلاني، عن كُريب السَحُولي، حدثني مُرّة البَهْزي أبي زُرْعة الوَعْلاني، عن كُريب السَحُولي، حدثني مُرّة البَهْزي أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوَأهم وهُم كذلك» قلنا: يَا رسول الله وَأين هم؟ قال: «بأكناف بَيت المقدس»[٢٣٠]

قال: وَحَدَّثني أن الرملة هي الرّبوَة. وَذلك أنها مُغَرّبة ومشرّقة (٦).

كذلك قال أبو زُرْعة الوَعْلاني، وَالصُّوابُ مَا تقدم.

أَخْبَرَنا أبو الحسن (٧) علي بن المسلم السلمي الفقيه، نا عَبْد العزيز بن أحمد الكتاني ح.

<sup>(</sup>١) الأرسوفي بضم الألف وسكون الراء، هذه النسبة إلى أرسوف، مدينة على ساحل بحر الشام.

<sup>(</sup>٢) في خع: كالإناء بين الأكلة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: المقرىء.

<sup>(</sup>٤) في خع والمطبوعة: (زيدة) تحريف، وقد مر كثيراً.

<sup>(</sup>٥) كذا وردت بالأصل وخع هنا، وفي الحديث السابق: كالإناء بين الأكلة.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: «مشرقة» والمثبت عن خع.

<sup>(</sup>٧) عن خع وبالأصل: أبو الحسين.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحسَين عَبْد الرحمن بن عبد الله بن الحسَن بن أبي الحديد، أنا جَدي أبُو عبد الله قالا: أنا محمد بن عوف بن أحمد النوبي (١)، أنا أبو العباس محمد بن موسى بن الحسَين الحافظ، أنا محمد بن خُريم، نا هشام بن عَمّار، نا المغيرة بن المغيرة بن المغيرة قال: نا وقال ابن أبي الحديد: حَدِّثني ويحيى بن عمرو قال: مرض رجل من عك يقال له الأقرع على عَهْد رَسُول الله عَلَيْ فأتاه يعوده قال: لا أحسبني إلا مقبوضاً. قال: «كلا إنك لن» وقال ابن أبي الحديد: لا تموت ولا تدفن إلا بالربوة» [٢٣١]. فمات ودفن بالرملة.

فكانت عك إذا مات الرجل منهم بالأردن له صدق (٢) حُمل فدفن بالرملة، لمكان الأقرع. هذا حديث مُنقطع وقد رُوي مُسنداً بإسناد غريبٍ غريبٍ.

أَخْبَرَناه أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد بن محمد الأصبَهاني \_ بها \_ أنا أبو منصور شجاع بن علي بن شجاع الصَّقَلي، أنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مَنْدَة، نا محمد بن إسحاق بن نافع الخُزَاعي \_ بمكة \_ نا مَخْلَد بن خالد البَردعي، نا مُوسى بن سَهل الرَّمْلي.

قال: وأنا ابن مَنْدَة قال: وأنا جُمَح بن أبَان المؤذن ـ بدمشق ـ نا عبد الله بن إسحاق الرّملي، نا يحيى بن السكن الرملي، قالا: نا محمد بن فهر بن جميل بن أبي كريم بن لِفَاف بن كدَن، نا أمية ولِفاف ابنا مُفضَّل بن أبي كريم، عن المُفضَّل بن أبي كريم، عن المُفضَّل بن أبي كريم، عن المُفضَّل بن أبي كريم، عن أبيه، عن جده لِفاف، عن الأقرع بن شُفَي العَكِي، قال: دَخل عَليّ النبي عَنِي النبي عَنِي أَن مَيت من مرضي قال النبي عَنِي «كلا لتبقين في مَرضِ (٣) فقلتُ: لا أحسبُ إلّا أني ميت من مرضي قال النبي عَنِي العَلى: «كلا لتبقين ولتهاجرن إلى أرض الشام وتموت وتدفن بالربوة من أرض فلسُطين "٢٣٦].

قال ابن مَنْدَة: رَواه إسماعيل بن رُشيد المؤملي، عن ضَمْرَة بن رَبيْعة، عن قال ابن مَنْدَة: مَرضتُ فذكر قادم بن ميسور القُرَشي، عن رجال من عَكّ، عن الأقرع العَكّي، قال: مَرضتُ فذكر الحديث نحوه.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: المري.

<sup>(</sup>۲) في خـع ومختصر ابن منظور ۱/ ۸۸: «طرق».

<sup>(</sup>٣) في خع: في مرضي.

<sup>(</sup>٤) الأصل وخع ومختصر ابن منظور، وفي المطبوعة: لتُشْفَينَ.

جُمح (١) هو ابن القاسم بن عَبد الوهاب بن أبان نسبَه إلى جَد أبيه.

أَخْبَرَنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور الغَسَّاني الفقيه، أنا أبُو الحسن أحمد بن عَبْد الواحد بن محمد بن أبي الحديد، أنا جَدي أبُو بكر، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن حَمّاد، أنا عَبْد الرزاق، أنا بشر بن رَافع الحارثي، حَدِّثني أبُو عبد الله بن عم أبي هُرَيرة أنه سمع أبًا هريرة يقول في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَاَوَيْنَاهما إلى رَبُوةٍ ذاتِ قرارٍ ومَعين قال: هي الرّملة من فلسطين، وقيل: إنها بيت المقدس.

أَخْبَرَنا أَبُو عبد الله الحسين بن عَبْد الملك الخَلال الأريب، أنا أبو طَاهر بن محمد، أنا أبو بكر بن المقريء، نا أبو عروبة الحَرّاني، نا محمد بن سَعيد الأنصاري، نا مسكين بن بُكير، حَدثني جرير بن حَازم، قال: سَمعت قَتَادة في هَذه الآية ﴿وَآوَيْنَاهما إلى رَبُوةٍ ذاتِ قرارٍ ومَعين﴾ قال: بيت المقدس وقيل: إنها الإسكندرية.

أَخْبَرَنا أبو عبد الله الحسين بن عَبْد الملك، أنا أبو طَاهر بن محمود، أنا أبو بكر بن المقريء، أنا أبو بشر الدُّولابي، نا يونس، نا ابن وَهْب، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: هي الإسكندرية يَعني ﴿وآويناهما إلى ربوةٍ ﴾ وقيل: إنها مصْر.

أنبانا أبو على الحسن بن أحمَد الحداد، وحَدثني أبو مَسعُود الأصبهاني [عنه، أنا عبد الرحمن بن محمَّد بن أحمد المعدل، نا أبو الشيخ عبد الله بن محمَّد الأصبهاني] (٢)، نا محمد بن يحيى نا (٣) هارون بن إسحاق، نا إسماعيل بن عَبْد الكريم الصَّنْعَاني، نا عَبد الصمد بن مَعْقِل، حَدَّثني عمي وَهْب بن مُنبَّه في قوله: ﴿واويناهُما إلى ربوةِ ﴾ قال: هي مصر، وقيل: إنها الكوفة.

أنبَانا أبُو الغنائم محمد بن علي بن مَيمُون، أنا أبُو عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي، نا محمد بن زيد بن أحمد التميمي، نا إسحاق بن محمد المقريء، نا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: جمع تحريف.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وخع واستدرك عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) عن خع وبالأصل «بن» تحريف.

عبيد بن كثير، نا عَبّاد بن يَعقوب، أنا مُوسى بن عثمان، عن جابر، عن أبي جعفر في قوله: ﴿وَآوَيْنَاهِما إلى رَبُوةٍ ذاتِ قرارٍ ﴾ قال: هي الكوفة. والمَعين: الفرات.

تابعه عبد الرحمن بن صَالح الأزْدي، وإبرَاهيم بن محمد بن مَيمُون الكوفيان، عن مُوسى بن عثمان الحَضْرَمي، وقد رُوي مسنداً عن جَعفر الصادق بن أبي جَعفر الباقر.

أنبَانا أبُو الغنائم مُحمّد بن علي بن مَيمُون، أنا [أبو] (١) عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسَن الحسَني - قراءة عَلَيْه - أنا محمّد بن عبد الله الجعْفي، نا الحسَين بن محمد بن الفرزدق الفَزَاري، نا جعفر بن عبد الله المحمدي، قال: سَمعت محمد بن أبي عُمَير يذكر عن محمد بن مُسْلم قال: سَألت الصَادق عن قول الله عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا ابنَ مَرْيمَ وأُمّه آية وَآوَيْنَاهما إلى رَبُوةٍ ذاتِ قرارٍ ومَعين قال: الربوة: النَّجف، والقرار: المسجد، والمَعين: الفرات.

ثم قال: إن نفقة بالكوفة الدرهمُ الواحد يعدل بمائة درهم في غيرها، والركعة بمئة ركعة. ومن أحب أن يتوضأ من ماء الجنة، ويشرب من ماء الجنة، ويغتسل بماء الجنة، فعليه بماء الفرات، فإن فيه شعبتين (٢) من الجنة، وينزل من الجنة كل ليلة مثقالان من مسك في الفرات. وكان أمير المؤمنين علي يأتي النَّجَف ويقول: وادي السلام، ومجمع أرواح المؤمنين، ونعم المضجع للمؤمن هذا المكان. وكان يقول: اللهم اجْعل قبري بهاً.

قال أبو الغنائم في النجف ماء طيب تنزله العرب ")، يقال له السُلام.

أَخْبَرَنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن أحمد الحواري الفقيه، نا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي، أنا أبو سَعد عَبْد الرحمن بن محمد السّعدي، أنا محمد بن عُبيد الله بن محمد بن الفتح بن الشخير، نا محمد بن بيان بن مسّلم، نا الحسّن بن عَرَفة، نا عَبْد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن الزُّهْري، عن أنس قال:

<sup>(</sup>١) زيادة عن خـع.

<sup>(</sup>٢) في خمع ومختصر ابن منظور ١/ ٨٩ (مثعبين) وفي المطبوعة: منبعين.

<sup>(</sup>٣) عن خع، وبالأصل: «كبيت يقوله العربي» كذا.

لما نزلت سُورة التين على رَسُول الله على فرح بها فرحاً شديداً حتى تبين لنا شدة فرحه. فسَألنا ابن عَباس عن تفسيرَها فقال: ﴿التينِ بلاد الشام، ﴿والزيتونِ بلاد فلسُطين ﴿وطورِ سينين الذي كلم الله مُوسى عليه، ﴿وَهَذَا البلدِ الأمين محمد عَلَيْ المُوسى عليه المُؤمّن البلدِ الأمين محمد عَلَيْ الإنسانَ في أحسن تقويم محمد عَلَيْ الله أَمْ رَددْناه أَسْفل سَافلين عَبدة الأوثان اللات وَالعُزّى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أَجْرٌ غيرُ ممنون أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى الفوا يكذبك بعد بالدِّين، أليسَ اللَّه بأحكم الحاكمين (١٠) إذ بعثك فيهم نبياً وجمعك على التقوى يَا محمد.

أَخْبَرَناه أبو القاسم علي بن إبرَاهيم بن العَباس الخطيب، وأبُو الحسَن علي بن أحمد بن مَنصُور الفقيه قالا: ناح.

وَاخْبَرَناه أبو منصور محمد بن عَبْد الملك بن الحسن بن خَيْرُون، أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ، أخبَرني أبو [القاسم] (۲) الأزهري، نا محمد بن عبيد الله بن الشخير، نا أبو العباس محمد بن بيان بن مسلم (۱) الثقفي المعروف بابن البَخْتَري في مجلس ابن أبي داود سنة ست عَشرة. قال ابن الشخير: وكان ثقة \_ إملاء علينا من أصله \_ نا الحسن بن عَرَفة، نا عَبْد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن الزُّهْري، عن أنس قال: لما نزلت سورة التين على رَسُول الله على فرح لها فرحا شديداً حتى بان لنا شدة فرحه. فسألنا ابن عباس بعد ذلك عن تفسيرها فقال: أما قول الله تعالى: ﴿والتينِ فبلاد الشام ﴿والزيتونِ فبلاد فلسطين، ﴿وطور سينين في الله تعالى: ﴿والتينِ فبلاد الشام ﴿والزيتونِ فبلاد فلسطين، ﴿وقور سينين في سيناء الذي كلّم الله عليه موسى، ﴿وَهذا البلد الأمينِ مكة، ﴿لقد خَلَقْنَا الإنسَانَ في أحسَن تقويم محمد على ﴿وَهذا البلد الأمينِ عَبادة اللات والعُزّى ﴿إلّا الذين أمنوا وعملوا الصالحات أبو بكر وعمر، ﴿فلهم أُجرٌ غير ممنون عثمان بن عفان أمنوا وعملوا الصالحات أبو بكر وعمر، ﴿فلهم أُجرٌ غير ممنون عثمان بن عفان أمنوا وعملوا الصالحات أبو بكر وعمر، ﴿فلهم أُجرٌ غير ممنون عثمان بن عفان أمنوا وعملوا الصالحات على التقوى يا محمد.

قال أبو بكر الخطيب: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل لا أصل له يصح، فيما

<sup>(</sup>١) سورة التين، الآيات من ١ ـ ٨.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٣) «ابن مسلم» عن هامش الأصل وخع.

نعلم، والرجال المذكورون في إسناده كلهم أئمة مَشهُورون غير محمد بن بَيان. نرى العلة من جهته. وتوثيق ابن الشخير له لَيس بشيء، لأن من أورد مثل هذا الحديث بهذا الإسناد قد أغنى أهل العلم عن أن ينظروا في حاله، ويبحثوا عن أمره، ولعله كان يتظاهر بالصلاح فأحسن ابن الشخير به الظن، وأثنى عَليْه كذلك. وقد قال يحيى بن سَعيد القطان: ما رَأيت الصَالحين في شي أكذب منهم في الحديث.

قرانا على أبي الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن على البَغدادي - بها - عن أبي طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الصقر الأنبَاري، أنا أبو القاسم هبة الله بن إبرَاهيم بن عمر الصَّوَّاف، أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج، نا أبو بشر محمد بن أحمد بن حمّاد الدولابي، نا محمد بن بشار (۱۱)، نا رَوْح بن عُبَادة، نا عوف، عن يزيد أبي (۲)عبد الله، عن كعب في قوله: ﴿وَالتينِ والزيتونِ قال: التين: مسجد دمشق، والزيتون، بيت المقدس ﴿وطور سينين ﴾ جبل مُوسى.

رَواه أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب الكني عن محمد بن بشار.

أخْبَرَنا أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبد الله بن علي الكَرْماني، أنا القاضي الإمام أبو سَعد عَبْد الكريم بن أحمد الفقيه الوَزّان الطبري - بنَيْسَابور - أنا الشيخ الإمام أبو بكر عبد الله بن أحمد القفّال المَرْوَزي، أنا أبو نُعيم محمد بن عبد الرحمن الغفاري، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عيسى، نا أبو الوليد هشام بن عَمّار الدمشقي، نا صَدقَة بن خالد، نا الشُّعَيثي (٣) عن عَبْد الرحمن بن أبي عَمّار، عن كعب، قال: ﴿التين ﴿ دمشق ﴿ والزيتون ﴾ بيت المقدس ﴿ وطور سينين ﴾ حيث كلم الله موسى. ﴿ والبلد الأمين ﴾ مكة.

رَواه بشر بن حجر ومحمد بن أبي بكر المُقَدّمي، عن عمر بن علي المُقَدّمي. عن الشُّعيثي بإسناده نحوه. ورواه غيره عن هشام، عن صَدَقة وإسماعيل بن عَياش عن الشُّعيْثي.

<sup>(</sup>١) قوله: «نا محمد بن بشار» سقط من المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل «بن».

<sup>(</sup>٣) الشعيثي بضم الشين وفتح العين المهملة، هذه النسبة إلى شعيث بطن من بلعنبر بن عمرو بن تميم، واسمه: محمد بن عبد الله بن المهاجر النصري الشعيثي العقيلي (الأنساب).

أَخْبَرَنَا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن طاوس، أنا أبو الفتح عَبْد الرزاق بن عبد الكريم بن عبد الواحد الحسناباذي، أنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، أنا محمد بن يَعقوب الأصم، نا بحر بن نصر، نا بِشْر بن بكر، حدثتني أم عبد الله عن أبيها وهو خالد بن مَعدان في قول الله تعالى: ﴿ربوةٍ ذاتِ قرارٍ ومَعين﴾ قال: هي دمشق وقوله: ﴿والتينِ والزيتونِ وقوله: ﴿لم يُخلقُ مثلُها في البلادِ الله عني دمشق.

أنبَانا أبو محمد عبد الله بن أحمد السَّمَرْقَنْدي، نا أبو الحسن علي بن الحسين بن أحمد بن صَصْرى التغلبي ـ بدمشق ـ أنا تمام بن محمد، أنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن حَذْلَم، نا زكريا بن يحيى، نا شَيْبان بن فَرّوخ، نا أبو حمزة العطار (٢) إسحاق بن الربيع عن الحسَن في قوله: ﴿والتين والزيتون﴾ قال: جبال ومساجد بالشام.

أنبانا أبو القاسم على بن إبراهيم النسيب، وأبو طاهر محمد بن الحسين بن محمد بن إبراهيم الحِنَّائي، قالا: أنا أبُوالحسن أحمد بن عَبْد الوَاحد بن مُحمد بن أبي الحديد، أنا جدي أبو بكر، أنا محمد بن يوسف بن بِشْر، أنا محمد بن حَمّاد، أنا عَبْد الرِّزَاق، عن مَعْمَر، عن قتَادة في قوله تبارك وتعالى: ﴿والتينِ﴾ قال: الجبل الذي عَليْه دمشق ﴿والزيتونِ﴾ الذي عليه بَيت المقدس ﴿وطورِ سينين﴾ جبل بالشام مارك حسن.

قال مَعْمَر: وقال الكلبي: هو التين وَالزيتون الذي تأكلون. وأما طور سينين فهو الجبل ذو الشجر.

وَهكذا رُواه شُيْبَان بن عبد الرحمن عن قَتَادة.

قرأت على أبي محمد عَبْد الكريم بن حمزة السلمي عن عَبْد العزيز بن أحمد الكتاني، أنا تمام الرَازي، أنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج بن البَرَامي، نا

<sup>(</sup>١) سورة الفجر، الآية: ٨.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «أبو حمزة العطار، نا إسحاق بن الربيع» تحريف، فأبو حمزة اسمه إسحاق، انظر تقريب التهذيب.

إبرَاهيم بن عَبْد الرحمن بن مَرُوان، نا أبو هُبيرة محمد بن الوَليد، نا أبُو الجماهر، نا سعيد بن بشير، عن قَتَادة في قوله: ﴿وَالْتِينِ وَالْزِيتُونِ ﴾ قال: التين: دمشق، والزيتون: بيت المقدس. ﴿وَطُورِ سينين ﴾ حيث كلّم الله مُوسى عَليْه السلام. ﴿وَالْبَلْدِ الْأُمين ﴾ مكة.

أَخْبَرَنا أبو الفضائل ناصر بن محمود القُرَشي، نا علي بن أحمد بن زهير، نا علي بن محمد بن شجاع، أنا تمام الرَازِي، أُخبَرَني أبي، حَدثني الفضل بن مُهاجر، نا الوليد بن حَمّاد الرّملي، عن هشام بن عَمّار قال: نا الوليد بن مُسلم قال: سألت خَليد بن دَعْلَج، فحدثني عن قتَادة، قال: ﴿التين ﴿ جبل عليه دمشق ﴿ والزيتون ﴾ جَبَل عليه بَيت المقدس.

أنبانا أبو محمد بن الأكفاني وأبو الحسن علي بن المسلم الفقيه، قالا: نا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه، قالا: نا أبو الحسن علي بن الحسن العاقولي<sup>(۱)</sup>، نا الشرف بن رَجَاء بن إبرَاهيم المقدسي، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن أحمد الغسّاني، نا أبي، نا أبو بكر بن أبي شَيبة المَعَافري، نا أبو بكر عبّاد بن الوليد، نا حبّان، نا أبو محصن بن نُمير، عن سعيد بن جُبير، عن الحكم قال: ﴿والتينِ﴾ دمشق ﴿والزيتونِ﴾ فلسطين ﴿وهذا البلدِ الأمينِ﴾ مكة.

أنبانا أبُو الحسن علي بن بركات بن إبراهيم الخُشُوعي، نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ، أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن رزقوية، أنا أبو عمرو<sup>(۲)</sup> عثمان بن أحمد الدقاق، وأبو بكر أحمد بن سندي بن الحسن الحداد، قالا: نا الحسن بن علي القطان، نا إسماعيل بن عيسَى العَطار، أنا أبو حُذَيفة إسْحاق بن بِشْر، قال: قال محمد بن إسحاق، عن من يخبره أن سَعيد بن المُسَيِّب كان يقول في قول الله عز وَجل: ﴿إرمَ ذاتِ العمَاد التي لم يُخْلَقُ مثلُهَا في البلاد ﴿ يعني دمشق.

أنبَانا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عمر السَّمَرْقَنْدِي وَأَبُو تُراب حَيْدَرة بن أحمد الأنصَاري، قالا: أنا أبو الحسَن علي بن الحسَين بن أحمد بن صَصْري، أنا أبو القاسم تمام بن محمد الرَازي، أنا أبو الميمُون بن راشد، نا موسى بن محمد بن أبي

١) هذه النسبة إلى دير العاقول»، وقد ينسب إليها بـ «الديرعاقولي» أيضاً. وهي بليدة على خمسة عشر فرسخاً من بغداد. (الأنساب ـ ياقوت).

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «أبو عمر» تحريف، انظر تذكرة الحفاظ ٣/ ٨٦٥.

عَوف، نا عَبْد الرحيم بن مُطرب، نا عيسَى بن يونس، عن ابن أبي ذيب، عن المَقْبُري: ﴿إِرَمَ ذاتِ العَمَادَ﴾(١) قال: دمشق.

ورَوَاهُ المُسَيِّب بن واضح عن عيسَى بن يُونس.

قرأته على أبي مُحمّد عَبْد الكريم بن حمزة السُّلَمي، عن عبد العَزيز بن أحمد التميمي، أنا تمام الرَازي، أنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن الفَرج بن البَرامي، نا محمد بن تمام، نا المُسَيِّب بن وَاضح، نا عيسَى بن يونس، عن ابن أبي ذيب، عن المَقْبُري في قوله: ﴿إِرَمَ ذَات العماد﴾ قال: هي دمشق.

أنبَانا أبُو القاسم علي بن إبرَاهيم الحُسْيني، وأبو الوَحشِ سُبَيع بن المُسلَّم بن علي بن قيراط المقريء، عن رَشأ بن نظيف المقريء، أنا أبو الفتح إبرَاهيم [بن علي بن إبراهيم البغدادي] (٢)، نا أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار، نا محمد بن يونس، نا أبو علي الحنفي، نا ابن أبي ذيب، عن سَعيد المَقْبُري في قوله تعالى: ﴿إِرَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قال: هي دمشق.

قوات على أبي محمد عَبْد الكريم بن حمزة السُلمي، عن عَبْد الدَائم بن الحسَن بن عُبيد الله، عن عَبْد الوهاب الكِلاَبي، نا إبرَاهيم بن مَرْوان، نا يونس بن عَبْد الأعلى الصَدَفي، أخبَرني أشهَب بن عَبْد العزيز، عن مَالك \_ يَعني \_ ابن أنس قال: ويقال: إن ﴿إرمَ ذاتِ العمَادَ﴾ دمشق.

أخْبَوَنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد في كتابه، وَحَدثني أبو مَسعُود عَبْد الرحمن بن محمد بن عَبْد الرحمن بن محمد بن أبو القاسم عَبْد الرحمن بن محمد بن جعفر أحمد بن عَبْد الرحمن الذكواني، نا أبُو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر الأصْبَهَاني، نا أحمد بن المُثنّى، قال: سَمعت الأصْبَهَاني، نا أحمد بن الحسن بن عَبْد الملك (٣)، نا محمّد بن المُثنّى، قال: سَمعت بِشْر بن الحارث يقول: ﴿إِرْمَ ذَاتِ العَمَادَ التي لم يُخْلَقُ مثلُهَا في البلادِ﴾ هي دمشق.

<sup>(</sup>١) سورة الفجر، الآية ـ ٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين زيادة عن خمع ومكانها بالأصل: «البغداد».

<sup>(</sup>٣) في خع: (أحمد بن الحسن بن عبد الله.) وفي المطبوعة: الحسين.

### بَــابُ

# مًا وَرَد مِنَ السنة من أنها مِنْ أَبُوابِ الجنة (١)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَيَ الحسَن بن المُظَفِّر بن السّبط، وأَبُو عبد اللّه الحسَين بن محمد بن عَبْد الوَهابَ البَارع - ببغداد - وأم أبيها فاطمة بنت علي بن الحسَين بن جد (٢) العُكْبَرية - بدمشق - قالوا: أنا أَبُو الغنائم محمد بن علي بن علي بن الدجَاجي، أنا علي بن عمر بن محمد الحربي (٣)، نا أبو السَري سَهل بن يحيى - وقال ابن السبط: بن بحر بن سباً الحَدَاد - نا سعيد بن عثمان الرَازي، نا عَبد الواحد بن يزيد، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن محمد بن مسلم الزّهري، عن سعيد بن المُسَيِّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«أربع مدائن من مدائن الجنة، وأربع مَدائن من مَدائن النار. فأمّا مَدائن الجنة: فمكة، والمدينة، وبَيت المقدس، ودمشق. وأما مَدائن النار: فالقسطنطينية (٤)، وطبرية، وأنطاكية المحترقة وصنعاء (٢٣٣].

هذا حديث غَريب من حديث محمد بن مسلم الطائفي، عن الزَّهْري وَالمحفوظ حَديث الوَليد بن محمد المُوَقَّري (٥)، عن الزَّهْري.

أخْبَرَناه أبو الحسَن عَبْد الرحمن بن عبد الله بن الحسَن بن أبي الحديد، أنا

<sup>(</sup>١) في خبع: «ما ورد من السّنة في أنها من مدن الجنة».

وفي مختصر ابن منظور: ما ورد في أن دمشق من مدن الجنة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «حدا» والأصل كخع.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: الخرقي.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وخع: «قسطنطينة» والمثبت في الموضعين عن مختصر ابن منظور ١/ ٩١.

 <sup>(</sup>٥) المُوَقّرى هذه النسبة إلى موقر بضم الميم وفتح الواو وقاف مشددة (اللباب) قال: حصن بالبلقاء.

جدي أبُو عبد الله، أنا أبُو المعَمر المُسَدّد بن علي بن عبد الله بن العَبّاس بن أبي السُحَيْس الحِمْصي قدم عَلينا، نا أبو بكر محمد بن سُليمَان بن يُوسف الرَّبَعي، نا أبو محمد عَبْد الرحمن بن إسماعيل الكوفي، نا إدريس بن سُليمَان بالرّملة، نا عَبْد الرحمن بن خالد بن حازم، نا الوليد بن محمد، عن الزّهْري، عن سَعيد بن المُسَيِّب، عن أبى هُريرَة قال: قال رَسُول الله ﷺ:

««أربع مَدائن في الدنيا من الجنة: مكة، والمدينة، وَبيت المقدس، ودمشقٰ. وأربع مَدائن من النار: رُومية، وقسطنطينية (١)، وأنطاكية، وَصَنْعَاء (٢٣٤] قال ابن إدريس: يَعنى أنطاكية المحترقة.

ورَواه مُحمَّد بن إبرَاهيم بن أبي سكينة الحلبي عن المُوَقَّري، فقرن بسَعيد (٢) بن المُسَيِّب سُليمَان بن يَسار

أَخْبُونَاهُ أَبُو القاسِم بن السَمرقندي، أنا أبو القاسم إسماعيل بن مَسْعَدة الجُرْجَاني، أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السَهمي، أنا أبو أحمد عبد الله بن عَدي الحافظ، نا يحيى بن علي بن هَاشم الخَفّاف \_ بحلب \_ نا جَدي محمد بن إبراهيم بن أبي سُكينة، نا الوَليد بن محمّد، نا الزُّهْري، أخبرني سعيد بن المُستيِّب وسليمان بن يَسار، عن أبي هريرة عن النبي على قال (٣): «أربع مدائن من مَدائن الجنة في الدنيا: مكة، والمدينة، وبيت المقدس، ودمشق. وأربع مدائن من مدائن النار في الدنيا: القسطنطينية، والطوانة، وأنطاكية المحترقة وصنعاء»[٢٥٥].

وقال: «إن الميّاه العذبة والرّياح اللوّاقح من تحت صخرة بيت المقدِس».

قال ابن عَدي: وَهذا منكر، لا يرويه عن الزَّهْري غير المُوَقَّري.

رَواه أبو عبد الله محمد بن النعمان بن بشير السَّقَطي، عن سُليمان بن عَبد الرحمن، عن الوليد بن محمد بإسناده نحوه.

<sup>(</sup>١) بالأصل وخع: «قسطنطينة»، والمثبت في الموضعين عن مختصر ابن منظور ١/ ٩١.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وخع: لسعيد.

<sup>(</sup>٣) الحديث بالأصَّل فيه تقديم وتأخير، ومشوش العبارة، فأثبتنا نصه عن خع.

وقال أبُو عبد الله السّقَطي ليسَ هي صَنعاء اليمن، إنما هي صَنعاء بأرض الروم.

وَذكر البَلاَذُري: أن أنطاكية المحترقة ببلاد الروم، أحرقها العباس بن الوليد بن عبد الملك.

قرأتُ بخط شيخنا أبي الفرج غيث بن على بن عبد السلام الخطيب، ذكر القاضي أبو القاسم الحسن بن محمد الأنباري فيمًا قُريء عَليْه بصور في ذي القعدة سنة سَبع عشرة وأربعمائة، أن أبًا محمد الحسَن بن رشيق أخبرهم، نا أبو الفضل العباس بن ميمون أمنجور مولى أمير المؤمنين، نا أبو محمد المَرَاغي(١)، نا قُتَيبة، نا أبو عَوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله اختار من الملائكة أربعة: جبريل، وميكائيل، وإسرَافيل، وعزرائيل، واختار من النبيين أربعة: إبرَاهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلوات الله عليهم واختار من المهاجرين أربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعَلى، واختار من المَوالي أربعة: سلمان الفارسي، وبلال الأشوَد، وَصُهيب الرومي، وزيد(٢) بن حارثة، واختار من النساء أربعة (٣): خديجة ابنة خويلد، ومريم ابنة عمرًان، وفاطمة بنت محمد، وآسية ابنت مزاحم، واختار من الأهلة أربعة: ذو القعدة، وَذُو الحجة، وَالمُحرّمَ، ورجب. واختار من الأيام أربعة: يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويَوم النحر، ويوم عاشوراء. واختار من الليالي أربعة (٣): ليلة القدر، وليلة النحر، وليلة الجمعة، وليلة نصف شعبان. واختار من الشجر أربعة: السِّدرة، والنخلة، والتينة، والزيتونة. واختار من المَدائن أربعة (٣): مكة وهي البلدة، والمدينة وهي النخلة، وبَيت المقدس وَهي الزيتونة، ودمَشق وهي التينة. واختار من الثغور أربعة: إسكندرية ومصر، وقزوين خُرَاسان، وعَبَّادَان العراق، وعَسْقَلان الشام. واختار من العيون أربعة (٣): يقول في محكم كتابه: ﴿فيهما عَيْنان تَجْرِيَان﴾ (١) وقال ﴿فيهمَا عينان نَضّاختان﴾ (٥) فأما التي

<sup>(</sup>١) المراغى: بفتح الميم والراء نسبة إلى قبيلة وبلد.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «يزيد» تحريف.

<sup>(</sup>٣) كذا، والصواب: «أربعاً».

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن، الآية: ٦٦.

تجريًان فعين بيسَان وعين سُلُوان (١). وأما النضّاختان فعين زمزم وعين عَكّا (٢). وأختار من الأنهار أربعة: واختار من الأنهار أربعة: سيحان وجيحان والنيل والفرات. واختار من الكلام أربعة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلّا بالله» [ ].

هذا حديث منكر بمرة. وأبو الفضل والمَرَاغي مجهولان.

أَخْبُونا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا محمد بن هبة الله الطبري، أن أبو الحسين (٢) بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، حدثني أبو عُتْبة علي بن الحسن بن مسلم السَّكُوني، حدثني بَقية بن الوليد، عن يزيد بن عبد الله الخَوْلاني، عن كعب الأحبَار أنه قال: خمس مَدائن من مدائن الجنّة: بيت المقدس، وحمص، ودمشق، وبيت جبرين (٤) ، وظفار اليمن. وخمس مدائن من مدائن النار: القسطنطينية (٥) والطُّوانة (٢) ، وأنطاكية، وتدمر، وصنعاء صنعاء اليمن.

أَخْبَرَنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن طاوس المقريء، أنا أبي أبو البركات، أنا أبو عمر بن إبراهيم الفقيه الزُّهْري، أنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن ماسي، نا أبو بَرْزَة الحاسب، أنا أبو أنس، نا إسماعيل بن عياش ح.

وَأَخْبَرُنَا أَبُو الحسن علي بن المسلم السلمي الفقيه، نا عَبْد العزيز بن أحمد الكتاني، نا عبد العزيز بن محمد بن محمد النَّخْشَبي (٧) لفظاً، أنا الحسين بن الحسن بن علي بن بُنْدَار الصَيرفي، نا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن ماسي، نا أبو برزة هو الفضل بن محمد الحاسب، نا أبو أنس مالك بن سليمان الألهاني، نا إسماعيل بن عَياش، نا محمد بن عبد الله الشُّعَيْثي، عن يزيد بن عبد الله الخُولاني، عن كعب \_ يعني \_ الأحبَار أنه كان يقول: خمس مدائن من مدائن الجنة وخمس مدائن

<sup>(</sup>۱) عين سلوان: عين نضاخة يتبرك بها ويستشفى منها بالبيت المقدس. قال ابن البناء البشاري: ويزعمون أن ماء زمزم يزور ماء سلوان كل ليلة عرفة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: عكار.

<sup>(</sup>٣). عن خع.

<sup>(</sup>٤) بليد بين بيت المقدس وغزة (ياقوت).

<sup>(</sup>٥) عن مختصر ابن منظور وبالأصل: القسطنطينة.

<sup>(</sup>٦) الطوانة: بلد بثغور المصيصة بين أنطاكية وبلاد الروم (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٧) هذه النسبة إلى نخشب، بلدة من بلاد ما وراء النهر (الأنساب).

من مَدائن النار. فمدائن الجنة: حمص، ودمشق، وبيت المقدس، وبيت جبرين، وظفار \_ زاد الفقيه: ظفار. وقالا: \_ اليمن، ومَدائن النار: قسطنطينية (١) وعمّورية وأنطاكية، وتدمر، وصنعاء صنعاء اليمن.

أَخْبَرَنَا أَبُو المعَالي تغلب بن جعفر بن أحمد بن الحسَين السَّرَّاج ببغداد، أنبأ أبو القاسم الحسَين بن محمد بن إبرَاهيم الحِنّائي بدمشق، أنبأ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن هلال، أنا أبو يوسف يعقوب بن أحمد بن عبد الرحمن الجصاص الدّعَاء، ثنا أبو البَخْتَري، نا سُفيان بن عُقْبة أخو قبيصة، نا سُفيان، عَن ثور بن يزيد، عن خالد بن مَعْدَان، عن عبد الله بن عمرو، قال: الجنة مَطويّة في قرونُ الشام بدمشق في كل عَام.

<sup>(</sup>١) بالأصل وخع: قسطنطينة.

#### باب

## ما جاء عن صاحب [الحوض و](۱)الشفاعة أنها مهبط عيسى بن مريم قبل قيام السّاعة

أَخْبَرُنَا أَبُو الفتح أَحْمد بن عَقيل بن محمد بن عَلي بن رَافع البزار، نا عَبْد العزيز بن أَحْمد الكتاني، أنا أبو الحسين عَبْد الوَاحد بن الحسن بن عَلي الخطيب البَرْقَعيدي، نا أبي، نا أبو القاسم عبد الله بن محمد المروروذي، نا أبو بكر محمد بن سَهْل بن عَسكر، نا أبو مالك حَمّاد بن مَالك الأشجعي الدّمَشقي، حدثنا عَبْد الرحمن بن عَبد الرحمن بن عَبد الرحمن بن غَبد الرحمن بن نفير، عن أبيه، عن النواس بن سَمعان قال: قال رسول الله عَلَيْ: «ينزل عيسَى بن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق»[٢٣٦].

أخْبَرَناه عالياً أبو نصر خلف بن عَبْد الكريم بن خلف بن طاهر، وابنا عمّي أبيه أبو الفتح الفضل بن زاهر بن طاهر، وأبو طاهر محمد بن وجيه (٢) بن طاهر بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أبو الشخاميون، قالوا: أنا أبو نصر عَبْد الجبّار بن سَعيد بن محمد بن أحمد البحيري، أنا القاضي أبُو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبُو العباس الأصم، نا محمد بن إسحاق الصَغاني، نا حَمّاد بن مالك أبو مَالك من أهل حَرَسْتان (٣) قال ابن امحمد بن إسحاق الصَغاني، نا حَمّاد بن مالك أبو مالك من أهل حَرَسْتان (٣) قال ابن عابر: حدثنا يعني عبد الله (٤) بن يزيد بن جابر، عن يحيى بن جابر الطائي، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، عن نواس بن سَمعان، عن رسول الله عَبْد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، عن نواس بن سَمعان، عن رسول الله عَبْد الرحمن بن مريم على المنارة البيضاء شرقى دمشق» [٢٣٧].

<sup>(</sup>١) عن هامش الأصل وخـع.

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل: وحيد.

<sup>(</sup>٣) كذا، وهي حُرَسْتا قرية كبيرة عامرة وسط دمشق على طريق حمص (ياقوت ـ الأنساب).

<sup>(</sup>٤) كذا، وفي خع: عبد الرحمن.

وَاخْبَرَنا أبو العز أحمد بن عبيد الله بن كادش العُكْبَري فيما ناوَلني وقرأ عَلى إسناده (۱) وقال: اروه عني، أنا أبُو عَلي محمد بن الحسَين الجَازري (۲)، أنا القاضي أبو الفرج المعافا بن زكريا، نا محمد بن القاسِم الأنباري، نا أحمد بن الهيثم بن خارجة، نا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبيه، عن يحيى بن جابر الطائي، عن عَبد الرحمن بن جُبَير بن نُفير، عن أبيه، عن النواس بن سَمْعان قال: قال رسول الله على عن عبد المنارة البيضاء بين مريم شرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين مَهْروذتين (۲) [۲۳۸] قال أبو بكر: حفظناه عن أحمد بن الهيثم بالذال وتفسيره بين ممصرتين (٤).

قال: وثنا جعفر بن محمد الفريابي، نا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق، نا الوليد بن مسلم، نا عَبْد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن يحيى بن جابر، قال أبو مروان \_ وكان قاضياً على حمص: \_ عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفَير، عن أبيه، عن النواس بن سَمعان قال: قال رسول الله عليه: «يهبط عيسى بن مريم عليه السلام بين مَه، وذتين» [۲۳۹].

قال أبو بكر حفظناه عن جَعفر بن محمد بالدال في هذا الحديث، يعني بين ممصرتين (٥).

قال أبو بكر: وهذا مما فسر في الحديث بما لا يعرف إلا فيه، كالحروف التي جاءت مفسرة في الحديث.

وهذا مختصر من حديث رواه عبد الرحمن بن عَائذ الأزدي، عن جُبَير بن نُفَير بطوله:

أَخْبَرَناه أبو علي الحسَن بن أحمد المقريء في كتابه، وَحَدَّثني أبو مسعود (٦)

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وخع، والمثبت عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) هذه النسبة إلى جازرة قرية من أعمال نهروان بالعراق (الأنساب).

<sup>(</sup>٣) الهرد: عروق يصبغ بها، والمهرود، بالدال والذال: المصبوغ بهذه العروق.

<sup>(</sup>٤) الممصرة من الثياب التي فيها صفرة قليلة. والذي في الأصل وخع «محصرتين» والمثبت عن مختصر ابن منظور ١/ ٩٣.

 <sup>(</sup>٥) عن خع وبالأصل الغريابي بالغين المعجمة تحريف.

 <sup>(</sup>٦) بالأصل وخع: «أبو معوذ» تحريف، وقد تقدم مراراً.

عَبْد الرحيم بن على المُعَدل عنه، أنا أبُو نُعَيم أحمد بن عبد الله الحافظ، ثنا سُليمَان بن أحمد، ثنا عمرو بن إسحَاق، نا أبو عَلقمة أن أباه حدثه عن نصر بن عَلقمة، عن أخيه محفوظ، عن ابن عائذ، نا جُبير بن نُفير أن النواس بن سَمعَان حَدّثه أن رَسُول الله ﷺ قال: «أُريتُ أنّ ابن مريم عليه السلام يخرج من يمنة المغارة البَيضِاء شرقي دمشق، وَاضع يَده على أجنحة المَلكين بَين رَيْطتين ممشَّقتين (١) إذا أدنا رَأْسَه قطر، وَإِذَا رفع رأسَه تحادر منه جمان كاللؤلؤ تمشى عَليه السكينة، والأرضُ تقبض له مَا أدرك نفسه من كافر مات، ويدرك نفسه حيث ما أدرك بصره حتى يدرك بَصَره في حصونهم وقرياتهم، حتى يدرك الدجّال عند باب لدّ فيموت. ثم يَعمد إلى عصابة من المسلمين عَصمهُم الله بالإسلام، ويترك الكفار ينتفون لحاهم وجلودهم. فتقول النصارى: هذا الدجال الذي أُنْذِرْناه وَهذه الآخرة، ومن مسّ ابن مريم كان من أرفع الناس قدراً، وَيَعْظم مَبيته، ويمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجَاتهم من الجنة. فبينا هم فرحون بما هم فيه خرجت يأجوج وَمأجوج. فيوحى إلى المسيح عليه السلام: أني قد أخرجت عباداً لي لا يستطيع قتلهم إلا أنا. فاحرز عبادي إلى الطور، فيمر صدر يأجوج ومأجوج على بحيرة الطبرية فيشربُونها، ثم يقبل آخرهم فيركزون رماحهم فيقولون: لقد كان هَا هنا مَرة ماءٌ، حتى إذا كانوا حيال بيت المقدس قالوا: قد قتلنا من في الأرض فهلموا نقتل من في السماء، فيرَمُون نَبْلهم إلى السَماء، فيردّها الله مخضوبةً بالدم فيقولون: قد قتلنا من في السمّاء ويتحصن ابن مريم وأصحَابه حتى يكون رأس الثور ورأس الجمل خيراً من مائة دينار اليكوم»[٢٤٠]. كذا قال: المغازة وهو تصحيف [وإنما هو:](٢) المنارة.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو محمد بن الأكفاني، نا عَبد العزيز بن أحمد الكتاني، أنبأ تمام بن محمد الرَازي، وأبو محمد بن أبي نصر، وعقيل بن عبيد الله بن عَبْدان ح.

وَأَخْبَرَنا أبو محمد بن الأكفاني، أنبأ أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد، أنا أبو محمد بن أبي نصرح.

أخْبَرَنا أبو محمد عَبْد الكريم بن حمزة السلمي، نا عَبْد العزيز بن أحمد، أنا تمام

<sup>(</sup>١) ثوب ممشّق أي مصبوغ بالمشق وهو المغرة (الأساس).

<sup>(</sup>٢) زيادة عن المطبوعة.

قالوا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن القاسم بن معروف بن أبي نصر بن حبيب بن أبان بن إسماعيل، نا أبو زُرْعة عَبْد الرحمن بن عمرو، حَدثني محمد بن زُرْعة الرُّعَيني، نا محمد بن شعيب، نا يزيد بن عُبيدة، حدثني أبو الأشعث، عن أوْس بن أوْس الثقفي، أنه سمع رَسُول الله على يقول: «ينزل عيسى بن مريم عِند المنارة البيضاء شرقي دمشق» لفظهما سَواء [٢٤١].

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو عَلَي الحسَن بن أحمد الحداد في كتابه، ثم أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد، أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، قالا: أنا أبو نُعَيم، نا عبد الله بن جعفر، نا إسماعيل بن عبد الله العبدي، نا عَبْد الرحمن بن إبراهيم، نا محمد بن شعيب، عن يزيد بن عُبيدَة، عن أبي الأشعث، عن أوْس بن أوْس، قال: ينزل المسيح عند المنارة البيضاء شرقي دمشق.

قال محمد بن شعيب: ولا أعْلم إلا محمد ثنا به عن رَسُول الله ﷺ أو عن كعب.

أخْبَرَنا أبو الحسن علي بن المسلم السّلمي الفقيه، نا عَبْد العزيز بن أحمد التميمي، أنا تمام الرّازي، أخبرني أبُو زُرْعة محمد، وَأبُو بكر أحْمد، أنبأ عبد الله بن أبي دُجَانة النصري، قالا: نا أبو إسحَاق إبرَاهيم بن دُحَيم، نا أبو مَرْوان هشام بن خالد، نا محمد بن شعيب، نا يزيد بن عُبيدة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس، قال: قال رسول الله عليه السّلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» [۲٤٢٧].

قرَأته عالياً على عَبْد الكّريم بن حمزة بن الخَضر السّلمي، عن أبي الحَسَن عبد الدّائم بن الحَسَن بن عبيد الله، أنا عبد الوهاب الكلابي (١١)، نا ابن خُريم، نا هشام بن خالد، نا محمد بن شعيب، أخبرني يزيد بن عبيدة بن أبي المهاجر، حَدثني أبو الأشعث الصَنعاني، عن أوْس بن أوْس الثقفي أنه سمع رَسُول الله على يقول: «ينزل عيسَى عند المنارة البَيضاء شرقي دمشق عليه مُمصّرتان كأنما رأسُه يقطر ماء (٢٤٣٦].

ورَواه كَيْسَان مَولى رَسُول الله ﷺ.

أَخْبَرَناه أَبُو محمد عَبْد الكريم بن حمزة بن الخَضِر السّلمي فيمَا قرأتِه عَلَيه عن

<sup>(</sup>١) عن المطبوعة وبالأصل وخع: الدلاني.

عَبْد العزيز بن أحمد الكتاني، أنبأ تمّام، أنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج الدمشقي يعرف بابن البرَامي، نا محمد بن الفيض بن محمد بن الفياض، نا هشام بن خالد، حَدثني الوليد بن مسلم (۱)، حدثني ربيعة هو ابن ربيعة، عن ابن كيسان \_ يعني \_ نافعاً عن أبيه كيسان قال: سَمعت رسول الله عليه يقول: «ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» [۲٤٤].

قرأت على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخَضِر، عن عَبْد العزيز الكتاني، أنا تمام بن محمد الرّازي، أنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج الدمشقي، أنا أبو محمد عَبْد الصَمد بن عبد الله بن أبي يزيد، أنا العَباس بن الوليد بن مَزْيد<sup>(٢)</sup>، أخبرَني أبي، نا سعيد بن عبد العزيز، عن شيخ له أنه سمع ابن عباس (٣) الحَضْرَمي قال: يخرج عيسَى بن مريم عند المنارة عند بَابِ الشرقي، ثم يَأْتي مسجد دمشق حتى يقعد على المنبر، وَيَدخل المسلمون المسجد والنصاري واليهود كلهم يرجوه، حتى لو ألقيت شيئاً لم تصب إلا رأس إنسان من كثرتهم. ويأتي مؤذن المسلمين فيقوم، ويأتي صاحب بوق اليهود وَيأتي صاحب ناقوس النصاري، فيقول صاحب اليهود: اقرع، فيكتب سهم المسلمين، وسهم النصّاري، وسهم اليّهُود، ثم يقرع عيسى فيخرج سَهم المسلمين. فيقول صَاحب اليهُود: إن القرعة ثلاث. فيقرع. فيخرج سهم المسلمين، ثم يقرع الثالثة فيخرج سَهم المسلمين. فيؤذن المؤذن ويخرج اليهود والنصاري من المسجد. ثم يخرج يتبع الدَّجَّال بمن معه من أهل دمشق، ثم يأتي بيت المقدس وهي مغلقة، قد حصَرَها الدَّجَّال، فيأمر بفتح الأبوَاب. ويتبعه حتى يدركه بباب لدٌّ، ويذوب كما يذوب الشمع. ويقول عيسى: إن لى فيك ضربة. فيضربه فيقتله الله عز وجل على يَديه، فيمكث في المسلمين ثلاثين سنة أو أربعين سنة، الله أعلم، أي العددين فيخرج على أثره يَأجوج وَمَأْجُوجٍ فَيُهْلُكُ اللهِ يَأْجُوجٍ ومأجوجٍ عَلَى يديه ولا يبقى منهم عينٌ تطرف، وتردّ إلى الأرض بركتها، حتى إن العصَابة ليجتمعُون في العنقود على الرمانة، وينزع من كلّ ـ وذكر كلاماً انقطع من الكتاب مَعناه ـ من كل ذات حُمّةٍ حُمّتها ـ يعني سُمّها، حتى إن

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثني الوليد بن مسلم» سقط من المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) بالأصل وخع: (يزيد) تحريف والمثبت عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٣) في خع: ابن عايش.

الحية تكون مع الصبيّ، والأسد والبقرة، لا يضره شيئاً، ثم يبعث الله عز وجل ريحاً طيبة تقبض رُوح كل مُؤمن وَيَبقى شرار الناس يقوم عليهم الساعة.

قرات على أبي محمد عَبْد الكريم بن حمزة عن عَبْد العزيز بن أحمد، أنا تمّام، أنا الحسن بن أحمد بن يعقوب، نا يحيى بن محمد بن سَهل \_ يعني \_ نا أحمد بن عبد الوَهّاب بن نجدة، نا أبو المغيرة، حَدثني صَفوان \_ يعني \_ ابن عمرو، عن شُريح بن عبيد، عن كعب قال: يهبط المسيح عليه السلام عند القنطرة البيضاء على باب دمشق الشرقي، تحمله غمامة، واضع يديه على منكبي ملكين، عليه ريطتان مؤتزر إحداهما مرتد الأخرى، إذا أكبّ رأسه يقطر منه الجمان.

### بَـابُ

## مَا جاءَ عن المبعوث بالمرحمة أنها فُسطاط المسلمين يَوْم الملحمة

أَخْبَرَنَا أبو الحسن علي بن المسلم السّلمي الفقيه، نا عَبْد العزيز بن أحمد التميمي، أنا تمام بن محمد الرازي، حَدثني أبو زُرْعة محمد وأبو بكر أحمد، أنبأ عبد الله بن أبي دُجانة قالا: حدثنا إبراهيم بن دُحيم حدثنا هشام ثنا صدقة ح.

وأخْبَرَنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الحسَن بن أبي الحديد، أنا جدي أبو عبد الله، أنا أبو المعمر المُسَدّد بن علي بن عبد الله الحمْصي ح.

وأنبانا أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الموازيني وأبو طاهر محمد بن الحسين بن محمد بن عَبْد السّلام الحسين بن محمد بن إبراهيم بن الحماني (٢) قالا: أنا أبُو عبد الله محمد بن عَبْد السّلام المعروف بابن سَعدان قالا: أنا أبو بكر محمد بن سليمان بن يوسف الرَّبَعي، نا أحمد بن عامر بن المعمر الأزدي ح.

وَقرأتُ على أبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي، عن أبي سعد محمد بن عبد الرحمن الجَنْزَرُودي، أنا الحاكم أبو أحمد الحافظ، نا محمد بن محمد بن سليمان، قالا: نا هشام بن عمّار، نا صَدَقة ـ زاد الربعي: بن خالد، نا خالد بن دهقان، قال: سمعت يزيد بن أرطأة ـ زاد زاهر: الفَزَاري يقول: سَمعت جُبَير بن نُفَير الحَضْرَمي يقول: سَمعت أبا الدَردَاء يقول: سَمعت رسول الله على يقول: «يوم الملحمة الكبرى فُسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، خير منازل

<sup>(</sup>۱) ما بین معکوفتین زیادة عن خمع.

<sup>(</sup>٢) في خمع: الحنائي.

المشلمين يومئذ»[٩٤٠].

وفي حديث ابن دُحيم: بن (١) خير.

أَخْبَرَنا أبو علي الحسَن بن أحمد المغربي (٢) في كتابه ثم حَدثني أبو مَسعُود العَدل عنه، أنا أبو نُعيم الحافظ، نا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، نا أبو زُرْعة الدمشقى، نا أبو مُسْهر، ح.

قال: ونا سُليمَان، قال: ونا أحمد بن المُعَلّى، نا هشام بن عمّار، قالا: نا صَدَقة بن خالد، حدثني خالد بن دهقان، عن زيد بن أرطأة، عن جُبَير بن نُفَير، عن أبي الدردَاء، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «يَوم الملحمة الكبرى بأرض يقال لها الغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق فهي خير مساكن الناس يَومئذ»[٢٤٦].

قرأت على أبي الفتح نصر الله بن محمد الفقيه الأصولي، عن أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن الطَّيُّوري، أنا أبو محمد الحسَن بن عَلي الجوهري، أنا أبو عمر محمد بن العَباس بن حَيّوية - إَجَازة - أنا أبو الطّيّب محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبي، نا إبرَاهيم بن الجُنيد، قال: سمعت يحيى بن معين - وقد ذكروا عنده أحاديث من مَلاحم الروم - فقال يحيى: ليس من حديث الشاميين شيء (٣) أصح من حديث صَدَقة بن خالد، عن النبي ﷺ: «معقل المسلمين أيام الملاحم دمشق» [٢٤٧].

ورَواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن زيد بن أرطأة الفَزَاري فاختلف عَليه فيه، فرَوَاه هكذا عنه يحيى بن حمزة.

الْخُبَرَنا به أبو على الحسن بن أحمد الحداد في كتابه، وَحدثني أبو سَعْد الأصبهاني عنه، أنا أبو القاسم بن أبي بكر بن أبي عَلي، أنا عبد الله بن محمد بن جعفر، أنا حامد بن شعيب، نا منصور بن أبي مُزَاحم، نا يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن زيد بن أرطأة، قال: سَمعت جُبَير بن نُفَير يحدث عن أبي الدرداء، عن النبي على نحو حديث قبله: يوم الملحمة الكبرى فسطاط المؤمنين

<sup>(</sup>١) في خـع: من خير.

<sup>(</sup>٢) في خع: المقرىء.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: حديث.

بالغوطة مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام.

وهكذا رَواه محمد بن المبَارك الصُوري، وعبد الله بن يوسف الدمشقي نزيل تِنْيس، وهشام بن عمّار.

وأما حديث محمد فأخبرناه أبو القاسم بن السَمرقندي، نا عَبْد العزيز بن أحمد الكتاني، نا تمام بن محمد الرَازي وأبو محمد بن أبي نصر، وأبو بكر محمد بن عَبْد الرحمن القطان، وأبو نصر محمد بن أحمد بن هارون بن الجندي، وأبو القاسم عَبْد الرحمن بن الحسَين بن الحسَن بن أبي العَقَب ح.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن علي بن أَحْمد بن منصور الغسّاني، أنا أبي الفقيه أبو العبّاس، أنا أبو محمد بن أبي نصر، قالوا: أنا أبُو القاسم بن أبي العَقَب، نا أبو زُرْعة، نا محمد بن المبارك الصوري، نا يحيى بن حمزة، عن ابن جَابر، عن زيد بن أرطأة، عن جُبير بن نُفير، عن أبي الدَردَاء أن رَسُول الله عليه قال: «فُسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، من خير مَدائن الشّام»[٢٤٨].

وَأَمًّا حديث عبد الله بن يوسف: فأخبرناه أبو عبد الله محمد بن الفضل الفُرَاوي، أنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ح.

وَاخْبَرَناه أبو القاسم بن السَمَرقندي، أنا أبو بكر بن أبي القاسم، قالا: أنا أبو الحسين بن الفضل القطان \_ ببغداد \_ أنا عبد الله بن جعفر بن درستوية، نا يعقوب بن سفيان، نا عبد الله بن يوسف، نا يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني زيد بن أرطأة، قال: سمعت جُبير بن نُفير الحَضْرَمي يحدثنا عن أبي الدرداء أن رسول الله على قال: «فُسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام»[٢٤٩].

وأمّا حديث هشام: فأخبَرناه أبو علي الحداد في كتابه، وحدثني عنه أبو مسعود الأصبَهَاني، نا أبو نُعَيم الحافظ، نا سُليمان بن أحمد الطّبَراني، نا أجمد بن المُعَلّى الدمشقي، نا هشام بن عمّار ح.

قال: ونا بكر بن سَهْل، نا عبد الله بن يوسف، قالا: نا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن زيد بن أرطأة، قال: سمعت جُبير بن نُفَير

الحَضْرَمي يحدث عن أبي الدرداء أن رسول الله على قال: «فُسطاط المسلمين يوم المكتمة إلى جَانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام»[٢٥٠].

وكذا رواه أبو مُسْهِر عبد الأعلَى بن مُسْهِر الغسّاني، عن صَدَقة بن خالد، عن ابن جَابر، وروَاه هشام بن عمّار عن صَدَقة فأرْسَله.

## فأما حديث أبي مُسْهِر:

فأخْبَرَناه أبو بكر وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي - بنيسابور - أنا أحمد بن الحسن بن محمد، أنا الحسن بن أحمد، أنا أبو بكر محمد بن حمدون، نا يزيد بن عبد الصمد، نا أبو مُسْهِر، نا صَدَقة، نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن زيد بن أرطأة، عن جُبير بن نُفير، عن أبي الدَرْداء، قال: قال رسول الله على المملحمة العظمى فسطاط المسلمين يومئذ بأرضٍ يُقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، خير منازل المسلمين يومئذ "(٢٥١].

وأمّا حديث هشام المُرسَل فأخْبَوناه أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه – بدمشق – وأبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقندي – ببغداد – قالا: نا عبد العزيز بن أحمد التميمي، أنا أبو محمد بن أبي نصر، أنا أحمد بن سليمان، نا هشام بن عمّار، نا صَدَقة بن خالد، نا ابن جابر، حدثني زيد بن أرطأة، عن جُبير بن نُفَير الحَضْرَمي، أن رسول الله عليه قال: «فُسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بالغوطة عند مدينة يقال لها دمشق هي خير منازل المسلمين يومئذ»[٢٥٠١] ولم يقل الفقيه: هي.

ورواه عَبْد الرحمن بن جُبَير بن نُفَير ، عن أبيه أتم من هذا إلا أنه جعله من مسند عوف بن مالك لا من مسند أبي الدرداء .

أخْبَرَناه أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور الغسّاني وَعَلي بن المسلم السُلمي الفقيهان، قالا: أنا أبو عبد الله الحسن (١) بن محمد بن علي بن أبي الرضا القاضي، أنا أبو محمد بن أبي نصر، نا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن حَذْلَم، نا أبي، نا سليمان بن عبد الرحمن، نا ابن عَياش، حدثني صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نفير، عن أبيه، عن عَوف بن مالك الأشجعي، قال: أتيت رسول الله على وهو في بناء له

<sup>(</sup>١) في خع: الحسين.

فسلمت عليه فقال: «أعوف؟» قلتُ: نعم يا رسول الله قال: «ادخل» قال: أدخل كلي أم بَعضي؟ قال: «بل كلك» قال: فقال (١) «عَدد ستاً بين يدي الساعة أوّلهن موتي» قال: فاستبكيت حتى جعل رسول الله يسكتني قال: «قل إحْدى والثانية فتح بيت المقدس، قل اثنين. والثالثة: يكون فتنة في أمتي وعظمها، قلْ ثلاث. والرابعة موتان (٣) يقع في أمتي يَأخذهم كقُعاص (٤) الغنم، قل أربع. والخامسة يفيض المال فيكم على أن الرجل ليعطي المائة دينار فيظل يسخطها. قل خمساً. والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر (٥)، يَسيرون (١) إليكم على ثمانين غاية، تحت كل غاية اثني عشر ألفاً، فُسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق» [٣٥٣].

وَأَخْبَرَنَاه أبو المَعالي صَالح بن شافع بن صالح بن حاتم الجيلي الحنبلي، أنا أبو الفضل محمد بن محمد بن الطّيّب الصّبّاغ \_ قرَاءة عَليْه \_ أنا أبو القاسم عَبْد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدّل \_ قراءة عَليه \_ أنا أبو سَهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، نا عبد الكريم بن الهيثم العَاقولي، نا أبو اليمان ح .

وأخْبَرَناه أبو على الحداد في كتابه، وحدثني عنه أبو مسعود الأصبهاني، أنا أبو نُعيم الحافظ، نا سليمان بن أحمد، نا أبو زُرْعة الدّمشقي، نا أبو اليمان الحكم بن نافع .

قال: ونا أحمد بن عبد الوَهّاب بن نجدة، نا أبو المغيرة، قَالاً: نا صَفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك، قال: أتيت رسول الله على وهو في بناء له فسَلمت عليه فقال لي: «عَوف» فقلت: نعم فقال لي: «الدخل» فقلت: كلي أو بعضي قال: «بل كلك» فقال لي: «يا عَوف اعدد ستاً بين يدي السّاعة أوّلهن مَوتي» فاستبكيت حتى جَعل يُسكتني (٣) ثم قال لي: «قل إحدى» قلت: إحدى قال: «والثالثة مُوْتان

<sup>(</sup>١) في مختصر ابن منظور ١/ ٩٥: فقال لي: يا عوف، اعدد ستًّا. . .

<sup>(</sup>٢) في مختصر ابن منظور: يسكنني.

<sup>(</sup>٣) الموتان: الموت الكثير الوقوع.

<sup>(</sup>٤) القعاص: داء في الغنم لا يلبثها أن تموت (القاموس).

<sup>(</sup>٥) بنو الأصفر: الروم.

<sup>(</sup>٦) في مختصر ابن منظور ١/ ٩٥ فيسيرون.

يكون في أمتي يأخذهم مثل قُعاص الغنم، قل ثلاث» فقلت: ثلاث قال: «والرابعة فتنة تكون في أمتي ـ وعظّمها» ثم قال: «قلُ أربع» فقلت: أربع قال: «والخامسة يقبض فيكم المال حتى إن الرجل ليعطى المائة الدينار فيتسخطها، قل خمس» فقلت: خمس قال: «والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر يسيرون إليكم عَلى ثمانين غاية تحت كل غاية اثني عشر ألفاً، ففسطاط المسلمين يَومئذ في أرض يقال لها الغوطة في مدينة يقال لها دمشق»[٢٥٤] ولفظ الحديث للطبراني.

وفي حديث عَبْد الكريم: رَاية في الموضعين.

أخْبَرَنا أبو بكر محمد بن أبي نصر بن أبي بكر اللفتواني ببغداد، أنا أبو صادق محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد الفقيه الأصبَهاني، أنا أبو الحسن أحمد بن أبي بكر محمد بن زنجوية العَذل (١) الأصبَهاني، أن أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سَعيد العسكري، قال: مما روي على ثلاثة أوْجه قوله على عند ذكر الرُوم: فيغدرون فيوافونكم على ثمانين غياية وَرُوي ثمانين غاية بياء، وأكثرهم يرويه ثمانين غاية بياء واحدة تحتها نقطتان. فمن رواه هكذا قال: الغاية: الراية. ومن رواه غياية بياءين قال: أراد السّحابة. وروى بَعضهم قال: غياية ترهيا (٢) يعني سحابة (٣) ومن رواه غابة بباء تحتها نقطة واحدة قال: أراد الأجمة (١٤).

قال العَسكري: وَحدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، نا أبي، نا يَعلى بن عبيد، عن أبيه، عن نصر بن أبي بكر، عن زيد بن رفيع، عن عوف بن مالك، عن النبي على في حديث ذكرناه أنه قال: «في هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر ثم يَأتون على ثمانين غياية تحت كل غياية ثمانون ألفاً»[٥٠٠].

وكلا القولين في إسناده صحيح فقد رَواه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسّاني

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل وخع: العذل بالذال المعجمة.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وخع.

<sup>(</sup>٣) عن خع وبالأصل هي سمي به.

<sup>(</sup>٤) في مختصر ابن منظور: «والغابة \_ بنقطة واحدة \_: السحابة» كذا فيه ولم أعثر على هذا المعنى. وفي خع والمطبوعة كالأصل.

<sup>(</sup>٥) عن خع وبالأصل في اللفظين «عياية» بالعين المهملة.

الحِمْصي، عن عبد الرحمن بن جُبير، عن أبيه [قال:] حدثني أصحاب محمد.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القاسم هبة الله بن محمد بن الحُصَين، أنا أبو علي الحسن بن علي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر أحمد بن جعفر، نا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا أبو اليَمَان، نا أبو بكر يَعني ابن أبي مريم عن عَبد الرحمن بن جُبَير بن نُفَير، عن أبيه، قال: حدثنا أصحاب محمد على: أن رسول الله على قال: (١) «سيفتح عليكم الشام، فإذا خُيرتم المنازل منها(٢)، فعليكم بمدينة يقال دمشق، فإنها مَعْقِل المسلمين من الملاحم وفُسطاطهم (٣) منها بأرض يقال لها الغوطة» [٢٥٦] وكذا رَواه بشر بن بكر الدمشقي نزيل تنيس (٤)، عن أبي بكر.

أَخْبَرَنَاه أبو الفضل محمد بن إسماعيل الفُضَيلي، أنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد بن أبي منصور الخليلي - ببَلْخ - أنا أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد (٥) بن الحسن الخُزَاعي، نا أبو سعيد الهيثم بن كُليب بن سريج (١) الشاشي - ببخارى - نا عيسَى بن أحمد - يعني - البَلْخي، نا بشر بن بكر، حَدثني أبو بكر، عن عبد الرحمن بن جُبير، عن أبيه، قال: حَدثني أصحاب محمد على قال: إنه سيفتح عليكم الشام، فإذا خُيرتم المنازل منها فَعليكم بمدينة يقال لها دمشق فإنها مَعقِل المسلمين من الملاحم، وفُسطاطهم منها بأرض يقال لها الغوطة [٢٥٧].

ورَواه أبو الحسن بن محمد بن مُصْعَب القَرْقَساني (٧) ، عن أبي بكر فخالفهما، فقال: عن رجلِ من أصحاب محمد.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنَا أَبُو علي بن المُذْهِب، أَنَا أَبُو بكر بن مالك، نا عبد الله بن أحمد، حَدثني أبي، نا محمد بن مُصْعب، نا أبو بكر، عن

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ٤/ ١٦٠ وفيه: ستفتح.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد: فيها.

<sup>(</sup>٣) مسنند أحمد: وفسطاطها.

<sup>(</sup>٤) تنيس بكسرتين، جزيرة في بحر مصر قريبة من البربين الفرما ودمياط (ياقوت).

<sup>(</sup>٥) في خع: علي بن أحمد بن محمد.

<sup>(</sup>٦) في خع: شريح.

 <sup>(</sup>٧) بفتح القلفين بينهما راء ساكنة (اللباب) هذه النسبة إلى قرقيسيا وهي بلدة بالجزيرة (الأنساب) وضبطت بالقلم في تقريب التهذيب بالضم.

عبد الرحمن بن جُبير، عن أبيه، عن رجل من أصحاب محمد على عن النبي على قال: «ستفتح عليكم الشام وأن بها مكاناً يقال له الغوطة \_ يعني \_ دمشق من خير منازل المسلمين في الملاحم»[٢٥٨] وخالفهم الوليد بن مسلم فرواه عن أبي بكر مُرسَلاً.

أَخْبَرَناه أبو القاسم بن السَمرقندي، أنا أبو الحسين بن النقُور، وأبو القاسم بن البُسْري ح.

وَاخْبَرَناه القاضي أبو عَلي الحسن بن سعيد بن أحمد بن عمرو بن المأمون بن عمرو بن المأمون الجَزَري بالرّجبة، أنا أبو القاسم بن البُسْري، قالا: أنا أبو طاهر المُخلّص، نا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عيسى السكري، نا أبو عبد الله أحمد بن يوسف بن خالد التغلبي (۱) ، نا صفوان - يعني - ابن صالح، نا الوليد، حدثني أبو بكر بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، قال: قال رسول الله على «ألا إنها ستفتح عليكم بالشام، فعليكم بمدينة يُقال لها دمشق، فإنها خير مَدائن الشام. وفُسطاط المؤمنين بأرض منها يُقال لها الغوطة وَهي معقلهم (٢٥٩).

وكذا أرسَله مكحول الفقيه الدمشقي عن جُبَير.

قرائاه على أبي عبد الله يحيى بن الحسن بن البنا، عن أبي تمام علي بن محمد، عن أبي عمر ابن حيّوية، أنا محمد بن القاسم الكوفي (٢)، نا ابن أبي خَيْثَمة، نا موسى بن إسماعيل، أنا محمد بن رَاشد، قال: حَدّث مكحول أن جبير بن نُفير حدث أن رَسُول الله عليه قال: «فسطاط المسلمين [في الملحمة] (٣) الغوطة مدينة يقال لها دمشق خير مَدائن الشام» [٢٦٠].

وَرَواه أَبُو العَلاء بُرْد بن سِنَان وسعيد بن عبد العزيز، عن مكحول وَلم يذكرا جُبَيراً في إسناده وأرسَلاه.

فامًا حديث بُرْد بن سِنَان.

<sup>(</sup>١) عن الأنساب وبالأصل «الثعلبي».

<sup>(</sup>٢) في خع: «الكوكبي».

<sup>(</sup>٣) زيادة عن خع.

فَاخْبَرَنَاهُ أبو القاسم عبد الملك بن عبد الله بن داود المغربي الحَمْزِي (١) الفقيه، وأبو غالب محمد بن الحسن بن علي الماوردي البصري - ببغداد - قالا: أنا أبو علي علي بن أحمد بن علي التُسْتَري بالبصرة، أنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، نا أبو داود سليمان بن الأشعث السّجستاني، نا موسى بن إسماعيل، نا حَمّاد، أنا بُرْد أبُو العَلاء، عن مكحول أن رسول الله على قال: «موضع فُسطاط المسلمين في الملاحم أرضٌ يُقال لهَا دمشق الغوطة» [٢٦١]

وَاهًا حديث سعيد: فَانْبَاناه أبو طاهر محمد بن الحسين بن محمد بن إبراهيم الجيلي (٢)، وحدثنا عنه أبو البركات الخَضِر بن شبل بن عبد الوَاحد الحارثي الفقيه، أنا أبو [علي] (٣) الحسن بن علي بن إبراهيم المقريء، نا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر المُرّي، أنا أبو هاشم عَبْد الجبّار بن عبد الصمد السّلمي، أنا أبو الحسن أحمد بن عُمير بن يوسف بن جَوْصًا، نا أبو عامر موسى بن عامر بن عَمارة بن خُريم المُرّي، نا الوليد بن مسلم، حدثني سعيد بن عبد العزيز أن من أدرك من علمائنا كانوا يقولون يخرصُون (٤) أهل مصر من مصرهم إلى ما يلي المدينة، ويخرج أهل فلسطين والأردن إلى مشارق (٥) البَلقاء وإلى دمشق، ويخرج أهل الجزيرة وقنسّرين وحمص إلى دمشق، وذلك لما كان حدثنا به سعيد، عن مكحول، عن رسول الله ﷺ أنه وحمص إلى دمشق، وذلك لما كان حدثنا به سعيد، عن مكحول، عن رسول الله عليه قال الها دمشق» [٢٦٢].

ورواه أبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار، عن سعيد فأسنده بذكر مُعَاذ بن جَبَل في إسناده، إلاّ أنه منقطع، فإن مكحولاً لم يدرك مُعَاذاً رضي الله عنه.

أَخْبَرَنا بحديثه أبو بكر محمد بن الحسين بن علي بن المَزْرَفي، أنا أبو الغنائم

<sup>(</sup>۱) هذه النسبة إلى حمزة، مدينة بالمغرب (ياقوت وقد ذكره فيمن نسب إليها وقال عنه: روى عنه أبو القاسم الدمشقى.

<sup>(</sup>٢) في خع: «الحماني» وفي المطبوعة: «الحنائي» وهو الصواب انظر الأنساب (الحنائي) فقد ذكره فيمن نسب إلى بيع الحناء.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن حع.

<sup>(</sup>٤) في خمع: «يخرجون.» وفي مختصر ابن منظور ١/٩٦: يخرج أهل مصر.

<sup>(</sup>٥) الأصل وخع، وفي مختصر ابن منظور: مشارف.

عبد الصمد بن علي بن المأمون، أنا عبيد الله بن محمد بن حبابة، نا أبو القاسم البغوي، نا أبو نصر التمّار، نا سعيد \_ يعني \_ ابن عَبْد العزيز، عن مكحول، عن مُعَاذ بن جَبل قال: قال رسول الله ﷺ: «يوم الملحمة الكبرى فُسطاط المؤمنين بالغوطة بمدينة يقال لها دمشق من خير مَدائن الشام» [٢٦٣].

تابعه الحسَن بن علوية القطان، عن أبي نصر.

وكذا رَواه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة ومحمد بن بكار بن بلال، عن سعيد. وقد روي عن أبي مالك الأشعري عن مُعَاذ.

قرأته على أبي القاسم زاهر بن طاهر الشّحامي عن أبي سعد محمد بن عبد الرحمن الجَنْزَرُودي، أنا الحاكم أبُو أحمد الحافظ، أنا محمد بن مَروان، عن هشام بن عَمّار، نا عمرو بن وَاقد، نا عُرْوَة بن رُويم، عن أبي مالك الأشعري، عن مُعَاذ بن جَبَل قال: قال رسول الله ﷺ: «يوم الملحمة العظمى فُسطاط المسلمين بالغوطة من خير مَدَائن الشام يَومئذ» [٢٦٤].

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر:

قرأته على أبي القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقندي، عن أبي طاهر محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن به أبي الصقر، أنا الحسن بن محمد بن أحمد بن جُمَيع الصَّيْدَاوي (۱) ، أنا أبو يَعْلَى عبد الله بن محمد بن حمزة بن أبي كريمة ، أنا القاسم بن عبيد الله بن سليمان (۲) العبدي ، نا أبي ، حدثني جعفر بن محمد ، عن أبيه ، المُكْتِب ، نا عبد الله بن سليمان (۲) العبدي ، نا أبي ، حدثني جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله علي (إنها ستفتح الشام ، فعليكم بمدينة يقال لها دمشق ، فإنها خير مدائن الشام . وهي مَعقل المسلمين من الملاحم ، وفُسطاط المسلمين بأرض منها يقال لها الغوطة ، ومعقلهم من الدّجّال بيت المقدس ، ومَعقلهم من يأجوج وَمَأجوج [الطور] (۲) (۲۲۰).

انبَاناه أبو علي الحسن بن أحمد المقريء، أنا أبو نُعَيم الحافظ، نا حبيب بن

<sup>(</sup>١) هذه النسبة إلى صيداء وهي مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق بينها وبين صور ستة فراسخ.

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل «سلمان».

<sup>(</sup>٣) زيادة عن خع.

الحسن وعبد الله بن محمد، قالا: نا عمر بن الحسن أبو حفيص القاضي الحلبي، نا محمد بن كامل بن ميمون الزيات، نا محمد بن إسحاق العكاشي، نا الأوزاعي، قال: قدمتُ المدينة في خلافة هشام فقلتُ: مَنْ ها هنا مِنَ العلماء قال: ها هنا محمد بن المُنكَدِر ومحمد بن كعب القُرطي ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ومحمد بن علي بن الحسين بن فاطمة بنت رسول الله على فقلت: والله لأبدأن بهذا قبلهم. قال: فلدخلت المسجد فسلمتُ، فأخذ بيدي فأدناني. فقال: من أي إخواننا أنت؟ فقلت له: رجل من أهل الشام، فقال: من أي أهل الشام؟ قلت: رجل من أهل دمشق. قال: نعم، أخبرني أبي عن جَدي أنه سمع رَسُول الله على يقول: «للناس ثلاث مَعاقل، فمعقلهم من أخبرني أبي عن جَدي أنه سمع رَسُول الله على يقول: «للناس ثلاث مَعاقل، فمعقلهم من الملحمة الكبرى التي تكون لعمق (١) أنطاكية دمشق، ومعقلهم من الدّجّال بيت المقدس، ومعقلهم من يأجوج ومَأجوج: طور سيناء»[٢٦٦]

قَرات على أبي القاسم الخَضِر بن الحسين بن عبدان، عن أبي محمد عبد العزيز بن أحمد الكتّاني، أنا أبو الحسن علي بن الحسن الحافظ، أنا عبد الوهاب بن الحسن، أنا أحمد بن عُمير بن يوسف، نا أبو عامر موسى بن عامر، نا الوليد بن مسلم، نا حفص بن غيلان الهَمْدَاني، عن حسّان بن عَطية، قال: ذكر رسول الله على يجوز الأعداء أمته من بلد إلى بلد. فقال: يا رَسُول الله فهل من شيء؟ قال: «نعم الغوطة، مدينة يقال لها دمشق هي فُسطاطهم، ومعقلهم من الملاحم لا ينالها عدو إلا منها»[٢٦٧].

قال حفص: يقول: ـ لا ينالهم عدو لهم إلّا منها، من الأمة، وهو يوم دخلها عبد الله بن على بجنوده.

انبَاناه أبو طاهر محمد بن الحسين بن إبراهيم الحنّائي (٢)، وحدثنا عنه أبو البركات الخَضِر بن شبل الحارثي الفقيه، أنا أبو علي الأهوَازي، نا أبو نصر عبد الوّقاب بن عبد الله المُرّي، أنا أبو هَاشم عبد الجبار بن عَبد الصمد، أنا أبو الحسن أحمد بن عُمَر بن يوسف، نا أبو عامر موسى بن عامر بن عُمَارة، نا الوَليد بن

<sup>(</sup>١) في مختصر ابن منظور ١/ ٩٧ «بعمق».

<sup>(</sup>۲) في خع: «الحماني» تحريف.

مسلم، قال: ونا أبو مُعيد (١) حفص بن غيلان عن حسّان بن عطية أن رسول الله ﷺ ذكر كيف يجوز الأعداء أمته من بلد إلى بلد فقالوا: يا رَسُول الله هل من شيء؟ فقال: «نعم الغوطة، مدينة يقال لها دمشق، معقلهم وفُسطاطهم لا ينالهم عدو إلّا منها»[٢٦٨].

قال حفص بن غَيْلان: يريد بقوله: «لا يَنالها عدو إلّا منها» يقول من أمته، وهو يوم دخلها عبد الله بن علي بجنوده.

قرَأنا على أبي عبد الله يحيى بن الحسن بن البنا، عن أبي تمام علي بن محمد بن محمد بن الحسن، عن أبي عمر محمد بن العباس بن حَيّوية، أنا أبو الطّيّب محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبي، نا ابن أبي خَيْثَمة، نا عَبْد الجبّار بن عاصم، نا ابن عَياش، عن سليمان (٢) بن سليم، عن يحيى بن جابر الطائي، أن رَسُول الله ﷺ قال: «للمسلمين ثلاثة مَعَاقل: فمعقلهم من الملاحم دمشق، ومعقلهم من الدّجّال بيت المقدس، ومعقلهم من يأجوج ومَأجوج الطور» [٢٦٩].

قرأت بخط أبي الحسين محمد بن عبد الله الرازي، أخبرني أبو العباس محمد بن جعفر بن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي، نا جَدي أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، نا أبي عن أبيه يحيى بن حمزة، نا عبد الله بن لهيْعة، نا عبد الله بن شريح المَعَافري، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي سالم الجيشاني (٣)، قال: انطلقتُ إلى المدينة أسأل عن علم الأحداث، فقيل لي: أين أنت عن عبد الله بن عمرو بن العاص؟ فإنه كان صُعلوكاً فرّغه (١) أبوه لذلك. قال: فقدمتُ فأخبرتُ عبد الله بن عمرو بذلك فقال: نعم فسَلوني عما شئتم أُخبركم به. فوالله لو شئتُ لأخبرتكم بالسَّنة التي يخرجون فيها من مصر. قلت: يا أبا محمد، أخبرني وخِرْ لي. قال: نعم، إنك لن تبرح مؤامّاً (٥) بك ما لم يأت أهل المشرق أهل المغرب، فإذا كان

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل "معبد".

<sup>(</sup>٢) عن خم ، وبالأصل «سليم».

<sup>(</sup>٣) بالأصل وخمع والمطبوعة: «الحبشاني» تحريف والمثبت عن تقريب التهذيب، واسمه: سفيان بن هانيء المصري، تابعي مخضرم شهد فتح مصر.

<sup>(</sup>٤) عن مختصر ابن منظور ٩٧/١ وبالأصل: "فوغد".

<sup>(</sup>٥) عن مختصر ابن منظور وبالأصل: بواما.

ذلك خَفَق (١) الدين وخَفَقت السُّنَّة، ووَقعت بين العرب البغضاء، فأقل المؤمنين مَن يحجزه إيمانه، وأقل المعاهدين من يكفه ساعيه (٢)، فإن استطعت أن تسكن السروات (٣) فكنْ بها، وَإن عجزت فالإسكندرية فإن عجزت فالطور أو سرق (٤) مارن، فإذا أقشعتْ شيئاً، أبيت اللعن، وأصاب المأمومة وذات الأصابع ذنابًاتها (٥) فعَليك بالفحص.

قال عبد الرحمن بن شُريح: سمعت أبا قبيل يزعم أن المأمومة أبيات الأشاغر بدمشق يومأ<sup>(1)</sup> بها، وذات الأصابع حَرْلان <sup>(۷)</sup> ثم رجع الحديث إلى يزيد بن أبي حبيب في الفحص قال: وهي الغوطة قال: فإنها فُسطاط للمسلمين، فإذا امتنعت الحمراء والبيضاء، وظن الأولياء عن الأولياء فعليك بمدينة الأسباط، فإن العافية تجوزها كما يجوز السيل الدمن، لو أرى <sup>(۸)</sup> أني أُدرك ذلك لسبق رحيلي خبري ولا أنت تدركه.

يعني بمدينة الأسباط: بانياس.

قال أبو الحسين: وأخبرني محمد بن جعفر، نا جدي، نا أبي، عن أبيه يحيى بن حمزة، نا ابن أبي ذيب، عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن عبد الله بن حكيم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: ما أود أن لي مصر وكورها بعد الخمسين والمائة أسكنها. ولدمشق خير لو كنتم تعلمون.

وقال أبو الحسَين: أخبرني محمد، أنا جَدي، [نا أبي] (٩) عن أبيه يحيى بن حمزة، حَدثني ابن لَهْيَعة، عن سُليمَان بن عبد الرحمن، أخبرني نافع بن كَيْسَان الدمشقي، قال: لقيت يزيد بن شجرة الرُّهاوي فقلت: إني أردت أن آتي فلسطين.

<sup>(</sup>١) خفق الدين أي ضعف.

<sup>(</sup>٢) الساعي: الذي يقوم بأمر أصحابه عند السلطان.

 <sup>(</sup>٣) السروات ثلاث: سراة بين تهامة ونجد، والسراة الثانية معدن البُرم وهو في بلاد عدوان، والسراة الثالثة أرض عالية وجبال مشرفة على البحر من المغرب وعلى نجد من المشرق. (ياقوت).

<sup>(</sup>٤) في مختصر ابن منظور: سوق مازن.

<sup>(</sup>٥) عن خع وبالأصل «ذنباتنا».

<sup>(</sup>٦) عن خمع وبالأصل "يرنا".

 <sup>(</sup>٧) حرلان: ناحية بدمشق بالغوطة.

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة: «أرى أبي» تحريف.

<sup>(</sup>٩) زيادة عن خمع.

قال: لا تفعل، فإني أحدثك في دمشق أحاديث ليست في غيرهَا. إنّ حبل الناس إذا اضطرب كانت عصمتهم، وَإنّ أهْلها مَدفوع عنهم، وأنه لا ينزل بأرضِ جوعٌ ولا بلاءٌ ولا فتنةٌ إلّا خُفف ذلك عنهم.

وقال أبو الحسين: أخبرني محمد بن جعفر بن أحمد، نا جَدي أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، نا عَبْد الرحمن بن محمد بن يحيى بن حمزة، نا أبي (١)، عن أبيه يحيى بن حمزة، نا عَبْد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم، عن عمرو بن جعفر الحَضْرَمي، قال: سَمعت جَابر بن عَبد الله الأنصاري يقول: من سكن دمشق نجا فقلت: أعن رَسُول الله ﷺ؟ قال: فعن رأيي أحدثك.

قال: ونا يحيى بن حمزة، نا عاصم بن رجاء بن حَيْوَة، عن أبيه، عن ابن مُحَيْريز قال: قال لي رُوَيْفع بن ثابت الأنصاري، وكان من أصحاب الشجرة: اسْكن فلسُطين ما استقامت العرب، فإذا نادوا (٢) بشعار الجاهلية فاسْكن دمشق، وشرقها خير من غربها.

قال: ونا يحيى بن حمزة، نا عَبْد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم، عن عمّار بن سعد التُجيبي، أن عُقْبة بن رافع بن عَبْد الحارث أوصَى بنيه حين حضرته الوفاة، فقال: يا بني احفظوا ما أُوصيكم به تنتفعوا أن لا تدّانوا وإن لبستم العبّاء ولا يَدخل أحد منكم في بيعة الرايات السود طائعاً إن أدركتموها ولا تَدَعُنّ حظكم من دمشق وَإن لم تصيبوا البيت إلا بدية.

أَخْبَرَنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السُّوسي، أنا أبو عبد الله محمد بن علي بن المبَارك، أنا أبو القاسم علي بن الفضل بن طاهر بن الفرات، أنا عبد الوهاب الكِلابي، أنا أبو العبَاس عبد الله بن عتاب بن أحمد، نا أبو علي محمود بن خالد السّلمي، نا عبد الله بن كثير القاريء، عن الأوزاعي، قال: بلغنا أن بالشام وادياً يقال له الغوطة، فيه مدينة يقال لها دمشق هي خير مدائن الناس يوم الملاحم (٣).

<sup>(</sup>١) قوله: «نا أبي» ساقطة من المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) عن مختصر ابن منظور، وبالأصل «بادوا» وفي خمع: «باروا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «يوم الملاحم» سقط من المطبوعة.

قرانا على أبي عبد الله يحيى بن الحسن بن البنا، عن أبي تمام علي بن محمد بن الحسن، عن أبي عمر محمد بن العباس بن حَيُّوية، أنا أبو الطيب محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبي، نا ابن أبي خَيْنَمة، نا عَبد الجبَّار بن عاصم، نا إسماعيل ح.

وقرأت على أبي غالب أحمد بن الحسَن بن البنا، عن أبي محمد الجوهري ح. وَأَخْبَرَنا أبو محمد عَبْد الله بن على بن الآبنوسي إجازة.

وَحَدَّثني عنه أبو المعمر المبَارك بن أحمد بن عَبْد العزيز الأنصاري، أنا أبو محمد الجَوهَري، أنا أبو عمر محمد بن العباس بن حَيُّوية، أنا أحمد بن جعفر بن محمد بن المنادي، حدثني هارون بن علي بن الحكم المزوّق، نا حَمّاد بن مالك الضرير، نا خالد بن مِرْداس، نا إسماعيل بن عَيَّاش (۱۱)، عن صَفوان بن عمرو، عن أبي الزاهرية، عن كعب الأحبَار أنه قال: \_ وفي حديث عبد الجبار: عن كعب قال: \_ معقل المسلمين من الملاحم دمشق، ومعقلهم من الدّجّال نهر أبي فُطْرُس (۲) ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطور.

أنبأنا أبو محمد بن الأكفاني، أنا أبو العباس أحمد بن منصور بن قبيس، أنا أبو العباس محمد بن موسى بن الحسين، نا الحسن محمد بن عوف بن أحمد، أنا أبو العباس محمد بن موسى بن الحسين، نا أحمد بن عُمير، نا سُليمَان بن عبد الحميد، نا يزيد بن عبد ربه، حَدثني بقية، حدثني الزّبيدي، عن الفُضيل بن فَضَالة الهوزني، عن كعب، أنه قال: مَعاقل المسلمين ثلاثة: فمعقلهم من الروم دمشق، ومعقلهم من الدّجّال الأردن، ومعقلهم من يأجوج ومَأجوج الطور.

أَخْبَرَنا أبو القاسم عبد الملك (٣) بن عبد الله بن داود المغربي الحَمْزي الفقيه، وأبو غالب محمد بن الحسن بن علي الماوردي البصري، قالا(٤): أنا أبو علي علي بن

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل "عباس".

<sup>(</sup>٢) نهر أبي فطرس: موضع قرب الرملة من أرض فلسطين، وهو مصب نهر بالاسم ذاته ينبع من جبال نابلس ويصب في البحر بين أرسوف ويافا (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) عن خع ومعجم البلدان (حمزة) وبالأصل: عبد الله.

<sup>(</sup>٤) عن خع وبالأصل: «قالوا» خطأ.

أحمد بن علي التُّسْتَري بالبصرة، أنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، نا أبو داود سليمان بن الأشعث، نا علي بن سَهل الرّملي، نا الوليد، نا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، قال: لتمخرن الروم الشام أربعين صباحاً لا يمتنع منها إلاّ دمشق وعمان.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القاسم عَبْد الملك بن عبد الله الفقيه، وَأَبُو غالب الماوردي، قالا: أنا أَبُو عَلَي التُّسْتَري، أنا أبو عمر القاسم بن جعفر، أنا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود السجستاني، نا موسى بن عامر المُرّي، نا الوليد، نا عبد الله بن العكاء أنه سمع أبا الأعيس عبد الرحمن بن سَلمان يقول: سَيَأْتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها(١) إلا دمشق. أبو الأعيس عبد الرحمن بن سلمان الخَوْلاني، دمشقي.

أخْبَرَنا أبو علي الحداد في كتابه، وحَدثني عنه أبو مسعود عبد الرحيم بن علي بن حمد ، أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الذكواني ، نا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان ، نا إبرَاهيم بن محمد بن الحسَن، نا عيسى بن خالد ، نا أبو اليَمَان، نا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن زياد الألهاني، عن يزيد بن شريح التيمي، عن كعب قال: يَهلك ما بين حمص وثنية العُقاب<sup>(۲)</sup> سَبعُون ألفاً من الوغا. قلت: ما الوغا؟ قال: العطش<sup>(۳)</sup>.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السَمَرْقَنْدي، أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصَقر، أنا هبة الله بن إبراهيم بن عمر بن الصَّوَّاف، أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس، نا أبو بِشْر الدولابي، نا محمد بن عوف ، نا أبو المغيرة، نا صَفوان بن عمرو، نا أبو الزاهرية حُدَيْر بن كُريْب، عن كعب أنه قال ح

وأنبانا أبو على الحداد، وَحَدِّثني عنه أبو مَسعُود، أنا عَبْد الرحمن بن محمد بن أحمد الذكواني، نا أبو الشيخ، نا إبرَاهيم بن محمد بن الحسن، نا عيسى بن خالد، نا

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل «كلمة» تحريف.

<sup>(</sup>٢) عن خبع ومختصر ابن منظور وبالأصل: ﴿العَدَابِ تَحْرَيْفٍ.

<sup>(</sup>٣) كذا، ولم أصل إليه.

أَبُو اليمَان، عن صَفوان بن عمرو، عن أبي الزاهرية، عن كعب قال: لن تزالوا بخير ما لم يركب أهْل الجزيرة أهْل قِنَسرين (١) وأهل قِنَسرين أهْل حمص فيَومئذ (٢) يكون الجفلة، ويفزع (٣) الناس إلى دمشق.

<sup>(</sup>١) قنسرين: بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده بلدة عند حلب (الأنساب\_ياقوت).

<sup>(</sup>٢) عن مختصر ابن منظور وبالأصل «يومئذ».

<sup>(</sup>٣) عن خع ومختصر ابن منظور وبالأصل «وهرع».

#### باب

# ما نُقِلَ عَنْ أَهْلِ المَعرِفة أَنَّ البرَكة فيهَا مضعّفة

أخْبَرَنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن البنا، نا أبو الحسين مُحمَّد بن أحمد بن الآبنوسي، أنا أبو إسحاق إبرَاهيم بن محمد بن الفتح [الجلي] (۱) المِصّيصي، نا أبو يوسف محمد بن سفيان بن موسى المِصّيصي الصفار، نا أبو عثمان سعيد بن رحمة بن نُعيم الأصبحي، قال: سَمعت ابن المبارك، عن يحيى بن أبي عمرو الغساني (۲)، عن عبد الله بن ناشر الكِلابي، عن سعد بن سفيان القاريء، قال: قال عثمان رضي الله عنه: النفقة في أرض الهجرة مضاعفة بسبع مائة ضعف، وَأنتم المهاجرون أهل الشام لو أن رجلاً اشترى بدرهم لحماً من السوق فأكله وأطعم أهله كان له بسبع مائة.

الصواب ابن ناشر الكِنَاني.

وهذا مختصر من حديث طويل: أخبرناه بسمّاعه بتمامه أبو العز أحمد بن عبي عبيد الله بن محمد بن كادش السّلمي العُكْبَري، أنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، أنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن الزيات الصّيرفي، أنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفرْيَابي، نا صفوان بن صالح، نا محمد بن شعيب، أخبَرني أبو زُرْعة يحيى بن أبي عمرو الشيبَاني ، عن عبد الله بن ناشرة (٣) أنه أخبره عن سعيد بن سفيان القاريء، قال: توفي أخي وأوصى بمائة دينار في سبيل الله، فوافق ذلك صالح بن فرعون فلم يكن عامئذ غازية. فقدمت المدينة في حج أو عمرة، فدخلت على

<sup>(</sup>١) زيادة عن هامش الأصل وخع، وقوله «الفتح» عن المطبوعة ورسمت بالأصل «العتج» وقد سقطت من خع.

<sup>(</sup>٢) في خع: «السيباني وفي المطبوعة: الشيباني.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وخع هنا .

عثمان بن عفان وعنده رجل قاعد ، وعَليّ قباء من بُرن . والصَوَاب بُزْيون (۱) \_ وكان أصابه من الغنيمة بأرض الروم . وكان جيبه وفروجه مكفوف (۲) بحرير . فلما رأى ذلك الرجل أقبل عليّ يجاذبني قبائي ليخرقه . فلما رأى ذلك عثمان قال : دع الرجل . فتركني ثم قال : لقد عجلتم . فسألت عثمان فقلت : يَا أمير المؤمنين توفي أخي وَأوْصَى بمائة دينار في سبيل الله فوافق (۳) ذلك صالح بن فرعون فلم يجئنا غازية فما تأمرني ؟ قال : هَل سألت أحداً قبلي ؟ قلت : لا ، قال : لئن استفتيت أحداً قبلي ، فأفتاك غير الذي أفتيتك به ضربت عنقه . إن الله عز وجل أمرنا بالإشلام فأسلمنا كلنا فنحن المسلمون ، وأمرنا بالهجرة فهاجرنا فنحن المهاجرون أهل المدينة ، ثم أمرنا بالجهاد فجاهدتم فأنتم المجاهدون أهل الشام . أنفقها على نفسك أوْ عَلى أهلك ، وعلى ذوي الحاجة ممن المجاهدون أهل الشام . أنفقها على نفسك أوْ عَلى أهلك ، وعلى ذوي الحاجة ممن مائة درهم . فخرجت من عنده فسألت عن الرجل الذي حادثني فقيل : هو علي بن أبي طالب . فأتيته في منزله فقلت : ما رأيت مني ؟ فقال : سمعت رسول الله على أحد من المسلمين ، فخرجت من عنده فبعته من الخياط .

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السَمرُ قندي، أن عمر بن عبيد الله بن عمر وأحمد ومحمد ابنا الحسن بن أبي عثمان.

وَأَخْبَونَا أَبُو محمد هبة الله بن طاوس، أنا أبو الغنائم محمد بن عَلي بن الحسن بن أبي عثمان، أنا عبد الله بن عبيد الله بن يحيى، نا المحاملي، نا محمد بن عمرو بن حمَّان أن نا ضَمْرَة ، حدثني يحيى بن أبي عمرو الشيباني، عن الوليد بن سفيان، عن عوف قال: أوصى رجل بمائة دينار في سبيل الله عز وجل وإن ذلك وَافا في صَالح بن فرعون صاحب الروم قال: فحجّ الوصيّ فمرّ بالمدينة، فدخل على عثمان بن عفان فقال: إنّ رجلاً أوصى بمائة دينار في سبيل الله عز وجل ، وإن ذلك وافا صَالح بن

<sup>(</sup>١) البزيون والبُزيون: السندس (قاموس).

<sup>(</sup>٢) في مختصر ابن منظور: مكفوفة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: فوافق.

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وخع، وفي تقريب التهذيب: حَنان بفتح المهملة وخفة النون، الكلبي، الحمصي.

فرعون صاحب الروم فقال: أين تسكن؟ قال: الشام ، قال: أنفقها عليك وعلى أهلكَ وعلى أهلكَ وجيرتك (١) فإن الرجل مِن أهْل الشام يشتري بدرهم لحماً لأهْله فيكون له سبع مائة درهم. وذكر الحديث.

وجدت بخط أبي الحسين محمد بن عبد الله الرّازي ، أخبرني أبو العباس محمد بن جعفر بن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي، نا جدي أحمد بن محمد بن يحيى، نا أبي عن أبيه يحيى بن حمزة ، حَدثني سفيان الثوري عن طعمة بن عمرو الجعفري ، عن عبد الرحمن بن سابط الجُمَحي قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لي رحماً وقرابة وإن منزلي قد نبا بي بالعراق والحجاز. قال [أرضى] (٢) له ما أرضى لنفسي ولولدي. عليك دمشق، عَليك دمشق، ثم عليك بمدينة الأسباط بانياس فإنها مباركة السهل والجبل، يعيش أهلها بغير الحجرين الذهب والفضة. نقل (٣) الله عنها أهلها حين بدلوا تطهيراً لها وإن البركة عشر بركات خص الله بانياس من ذلك ببركتين، لا يعيل ساكنها يعيش من برها وبحرها ، وَإذا وقعت الفتن كانت بها أخف منها في غيْرها. فاتخذها وارتد بها فوالله لفدّان بها أحب إليّ من عشرين بالوَهُط. والوهط بالطائف.

قرأت عَلى أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السّلمي، عن أبي محمد عبد العزيز بن أحمد التميمي، أنا تمام بن محمد - إجّازة ، إن لم يكن قراءة - أنا أبو علي الحسن بن أحمد بن يعقوب المُعَدّل، نا يحيى بن محمد بن سَهل، نا محمد بن عقوب، نا أبو المغيرة ، نا صَفوان بن عمرو، عن شُريح بن عُبيد: أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبّار: أحمص أعجب إليك أم دمشق؟ فقال كعب: لمربض ثور بدمشق خير من دار عظيمة بحمص.

كذا قال ، حدثنا أبو اليَمَان، نا أبو المغيرة وذكر أبي المغيرة مزيد في الإسناد. فإن أبا اليَمان صَاحب صفوان ابن عمرو.

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل «وخيرتك».

<sup>(</sup>۲) زيادة عن خع ومختصر ابن منظور ١/١٠١ وفيه: (لك) بدل (له).

<sup>(</sup>٣) بدون نقط في الأصل وخع، والمثبت عن مختصر ابن منظور.

وقد رَواه إسماعيل بن عياش، عن صفوان.

قراناه على أبي عبد الله يحيى بن الحسن (١) بن البنا ، عن أبي تمام علي بن محمد بن الحسن ، عن أبي عمر محمد بن العباس بن حَيّوية ، أنا أبو الطّيّب محمد بن القاسم (٢) بن جعفر الكوكبي (٢) ، نا ابن أبي خَيْثَمة ، نا عَبْد الجبار بن عاصم ، نا ابن عياش ، عن صفوان بن عمرو ، عن شُريح بن عبيد الحَضْرَمي ، أن معاوية بن أبي سفيان سَأَل كعب الأحبَار فقال: حمص أعجب إليك أم دمشق؟ قال: بل دمشق. قال مُعَاوية: ولمَ؟ فقال كعب: مربض ثور في دمشق خير من دار عَظيمَة في حمص.

ونا ابن أبي خَيْثَمة، حدثني عبد الوهاب بن نَجْدَة الحَوْطي قال: أتيت صَدَقة بن حبيب شيخاً كان عندنا فسمعته يقول: سمعت أبا الكوثر يقول: كنت بدار يُوحنا بحمص وقد بُسط فيها لمعاوية بن أبي سفيان ، فإذا رجل قد جَاء من نحو زقاق اللقانق (٣) فسلم على معاوية فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال له: ادن يا أبا إسحاق ، مَا ترى في حمص وطيبها؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين، لَموضع من دمشق صغير (٤) أحب [إليّ](٥) من دار بحمص قال: ولِمَ ذاك يَا أبا إسحاق؟ قال: لأنها مَعْقِل الناس في الملاحم. قال معاوية: لا جَرَم، لا تركت بها حرمة.

أَخْبَرَنا أبو الفضائل (1) ناصر بن محمود بن عَلي القُرَشي، أنا علي بن أحمد بن زهير ، نا علي بن محمد بن شجاع ، أنا عبد الرحمن بن عمر الإمام ، نا خالد بن محمد من ولد يحيى بن حَمْزَة الحَضْرَمي ، نا جدي أحمد بن محمد بن يحيى بن حَمْزَة الحَضْرَمي، نا بيونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال: منزل في دمشق خير من عشر منازل في غيرها من أرض حمص ، ومنزل دَاخل دمشق خير من عشر منازل بالفراديس (٧) وإياك وأرباضها فإن في سكناها الهلاك.

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل: «الحسين».

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «محمد بن القاسم، نا أبو اليمان وأبو المغيرة بن جعفر الكوكبي» والصواب عن خع.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وخع ومختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) عن مختصر ابن منظور وبالأصل وخمع: صغرة.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٦) عن خع وبالأصل: «أبو الفايل».

<sup>(</sup>٧) الفراديس موضع بقرب دمشق (ياقوت).

أَخْبَرَنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن بن إبراهيم الدَّارَاني ، أنا أبو الفرج سَهْل بن بِشْر بن أحمد الأسفرايني (١) ، أنا أبو بكر الخليل بن هبة الله بن الخليل ، أنا عبد الوهّاب الكِلابي ، نا أبو الجهم أحمد بن الحسين بن كلاب المَشْغَرَائي (٢) ، نا عبد الوهّاب نالد ، نا أبو مُسْهِر ، نا سعيد بن عبد العزيز ، عن يونس بن مَيْسَرة بن حَلْبَس: أن رجلًا سَكن طبرية بعياله شهراً فكفاهم بها عَشرة أمداء من قمح ثم تحول إلى دمشق فكفاهم خمسة أمداء قمح .

وَاخْبَرَنَا أبو محمد ، أنا أبو الفرج ، نا أبو بكر ، أنا عبد الوهاب ، نا أحمد بن الحسين ، نا هشام ، نا أبو مُسْهِر ، نا سعيد بن عبد العزيز ، نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: قلت لأبي سلام الأسود: ما نقلك من حمص إلى دمشق؟ قال: ما سَألني عن هذا عربي قبلك ، قال: لأن البركة فيها مُضاعفة .

أَخْبَرَنا أبو محمد بن الأكفاني، نا عَبد العزيز الكتاني، أنا تمام بن محمد، أنا محمد بن إبرَاهيم بن عبد الرحمن بن مَرْوان، أنا أبو عبد الملك \_ وهو \_ البُسْري، نا جدي وهو محمد بن عبد الله بن بَكّار، نا أبو مُسْهر، نا سعيد بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: قلت لأبي سَلام الحبشي: مَا نقلك من حمص إلى دمشق؟ قال: ما سَألني عنها عربي قبلك، بلغني أن البركة فيها مضعفة.

أخْبَرَنا أبو محمد بن الأكفاني، نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني، أنا أبو محمد بن أبي نصر، أنا أبو الميمون، أنا أبو زُرْعة، نا أبو مُسْهِر، نا سعيد بن عبد العزيز، عن ابن جابر قال: قلت لأبي سلام: ما حملك على النقلة من حمص إلى دمشق؟ فقال: بلغني أن البَرَكة تضعف بها ضعفين.

قرأت بخط أبي الحسين البَجَلي، أنا أحمد بن عُمَيْر بن يوسف، نا أبو عامر موسى بن عامر، نا الوليد بن مسلم [نا] (٣) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وهذه النسبة إلى أسفرايين بليدة بنواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان. والصواب: الأسفراييني بياء مكسورة وياء ساكنة (انظر الأنساب ـ يافوت).

رسي .. (سي المسلم المسلم عنه عن المسلم عنه المسلم عنه المسلم الم

<sup>(</sup>٣) زيادة عن خع.

أنه سأل رجلاً أين يسكن؟ قال: الغوطة. قال له مكحول: ما يمنعك أن تسكن دمشق فإن البركة فيها مضعّفة.

قال: وأنا محمد بن جعفر بن (١) محمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة، نا جدي أحمد بن محمد، نا أبي، عن أبيه يحيى بن حمزة، نا عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، حدثني يحيى بن يحيى قال: قال لي عبيد بن يعلى وهو رجل من أهل بيت المقدس كان بعسقلان وكان عالِماً: ارحل من فلسطين والمحق بدمشق فإن بركات الشام كلها مسوقات إلى دمشق.

قال: وَأَنَا أَحمد بن عُمَيْر بن يوسف، نا أحمد بن عبد الواحد، نا أبو اليَمَان الحكم بن نافع، نا صفوان بن عمرو، عن أمه أم الهجرتين ابنة عوسجة بن أبي ثوبان، أن عمرو بن هرم السّكْسكي أراد أن ينقلها إلى دمشق فاستعانت عليه بذي قرابتها جابر بن آزاد المُقْرَائي (٢) فلم يزل به حتى أعفاها من النقلة فقال عمرو بن هرم: فإني أبيع داري بدمشق وما أصنع بها وأنا عنها غائب. فقال جابر بن آزاد: لا تفعل فوالله لقد حُدِّثنا أنه سَيأتي عَلى الناس زمان لمربض ثور في دمشق خير من دار عظيمة بحمص، وَإنها لمعقل المسلمين.

كذا قال. ازاد بإثبات الألف في الموضعين، وإنما هو جابر بن أزد بغير ألف، وهو ذو قرنات الحمصي.

قرأتُ على أبي القاسم الخَضِر بن الحسَين بن عبدان، عن أبي محمد عبد العزيز الكتاني، أنا أبو نصر محمد بن أحمد بن هارون بن الجندي، أنا أبو عمر بن فَضَالة، نا أحمد بن أنس وإبراهيم بن عبد الرحمن دُحَيم (٣) قالا: نا عمران بن أبي جميل (٤)، نا سُليمَان بن عُبْنة، عن يونس بن مَيْسَرة، عن أبي إدريس الخَوْلاني، عن كعب الأحبار قال: كل بناء بناه العبد يحاسب عليه إلا بناء دمشق.

<sup>(</sup>١) في خع: بن أحمد بن محمد بن يحيى.

<sup>(</sup>٢) المقرائي بضم الميم وقيل بفتحها، هذه النسبة إلى مقرى، قرية بدمشق (الأنساب، وذكر ممن انتسب إليها جابر بن آزاد).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: رحيم بالراء، تحريف.

<sup>(</sup>٤) عن خم وبالأصل: حميل.

أنبَانا أبو محمد بن الأكفاني، نا عَبد العزيز بن أحمد الكتاني، أنا أبو بكر محمد بن أبي عمرو \_ بمنين (١) \_ أنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مروان ، نا أحمد بن المُعلّى بن يزيد الأسكي، نا عمران بن أبي جميل، نا سليمان بن عُتْبَة، عن يونس بن مَيْسَرة بن حَلْبَس، عن أبي إدريس الخَوْلاَني عن كعب الأحبار قال: كل بناء يبنيه العبد في الدنيا يحاسب به يوم القيامة إلا بناء في دمشق.

أنبَانا أبُو القاسم عَلي بن إبرَاهيم الحسني، وأبو الوحش سُبيَع بن المُسَلِّم بن قيراط المقريء، عن رشأ بن نظيف ونقلته من خطه، أنا أبو الفتح إبرَاهيم بن علي بن إبرَاهيم البغدادي، نا أبو بكر محمد بن يحيى الصولي، حَدثني أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري (٢)، قال: وَجَدِّت عملاً لما كان يُحمل إلى بيت المال بمدينة السّلام من جميع النواحي فمن ذلك من دمشق أربعمائة ألف وعشرون ألف دينار.

وذكر أبو بكر أحمد بن يحيى بن جابر البَلاذُري، عن المدائني: أن وظيفة [دمشق] (٣) التي وصفها معاوية أربعمائة ألف دينار.

وهذا بعد صَرف ما لا بد من صَرفه في ديوَان الجند والولاة وأرزاق الفقهاء والمؤذنين وَالقضاة (٤٠). وَهذا يَدل على كثرة دَخْلهَا وعظم البركة في مستغلها (٥٠).

<sup>(</sup>١) منين بالفتح ثم الكسر قرية في جبل سنير من أعمال دمشق.

<sup>(</sup>۲) كتاب الوزراء والكتاب ص ۲۸۷.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن خمع ومختصر ابن منظور ص ١٠٢ وانظر فتوح البلدان.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «والقضاء» صححت عن المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: شغلها صححت عن المصادر السابقة.

### باب

## ما جاء عن سَيد المرسلين في أن أهل دِمشق لاَ يزالون على الحق ظاهرين

أَخْبَرَنَا أبو محمد عَبْد الكريم بن حمزة بن الخَضِر السَّلمي، نا عَبْد العزيز بن أحمد التميمي، أنا تمام بن محمد الرازي، نا أحمد بن سليمان بن أيوب بن حَذْلَم ح.

وَاحْبَرَنَا أَبُو الحسَن علي بن أحمد بن منصور الغَسَّاني، وعَلي بن المسلم بن الفتح السّلمي الفقيهان، قالا: أنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن علي الأنطاكي القاضي، أنا أبو محمد عَبْد الرحمن بن أبي نصْر، أنا أحمد بن سليمان، نا أبي، نا سليمان بن عبد الرحمن، نا ابن عياش، حدثني الوليد بن عمّار (١)، عن عامر الأحوَل، عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال:

««لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها ، لا يضرهم خذلان من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة»[۲۷۱].

رَوَاه أبو علي عَبْد الجِبَّار محمّد بن مهنا الدَّارَاني في تاريخ داريًا عن أحمد بن سليمان إلّا أنه صحّف (٢) في إسناده في موضعين قال عاصم الأحول وَإنما هو عامر بن عبد الواحد الأحول البصري وليس بعاصم بن سليمان الأحول، وهو بصري نزل المدَائن. وقال: عن أبي مسلم الخَوْلاني وإنما هو أبو صالح.

وكذلك رواه هشام بن عمّار الدمشقي، وورد بن عبد الله التميمي الطبري ثم

<sup>(</sup>١) في خع: «الوليد بن عباد».

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل «صحب».

البغدادي، وعبد الجبار بن عاصم النسائي (١)، عن إسماعيل بن عياش.

فأمًا حَديث هشام: فأخْبَرَناه أبو القاسم بن السَمرقندي، نا إسماعيل بن مَسْعَدة الأسماعيلي، أنا أبو عمرو عبد الرحمن بن محمد الفارسي، أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، نا جعفر بن أحمد بن عاصم، نا هشام بن عمّار، نا إسماعيل بن عياش، نا الوليد بن عَباد، عن عامر الأحول، عن أبي صالح الخَوْلاني، عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم السّاعة»[۲۷۷].

قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا اللفظ ليس يرويه غير ابن عَياش عن الوليد بن عباد.

وأمًّا حديث ورد: فأخبرناه أبو القاسم الشحامي ، أنا أبو سَعد الجَنْزَرُودي، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن بن مهران المقريء ، نا أبو الفضل يعقوب بن يوسف بن عاصم البخاري، نا أبو الفضل أحمد بن ملاعب بن حبان المَخْرَمي ، نا ورد بن عبد الله ، نا إسماعيل بن عَياش، عن الوليد بن عَبّاد ، عن عامر الأحول، عن أبي صالح الخَوْلاني ، عن أبي هريرة ، عن النبي على أنه قال: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبوَاب دمشق وما حولها، وعلى أبوَاب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة»[٢٧٣].

وأمًا حديث عَبْد الجَبَّار: فأخْبَرَناه عَالياً أبو عبد الله محمد بن الفضل الفُرَاوي وأبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم القُشَيري، قالا: أنا أبو سَعد محمد بن عبد الرحمن الجَنْزَرُودي، أنا أبو عمرو بن حمدان [ح](٢).

وَاخْبَرَناه أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك الأديب بأصبهان، أنا إبرَاهيم بن منصور السُّلَمي، أنا أبو بكر بن المقريء، قالا: أنا أبُو يَعْلَى، نا أبو طالب عبد الجبَّار بن عاصم، نا إسماعيل بن عياش ـ زاد بن المقريء: أبُو عُتْبَة، وقالا: \_

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: الغُسّاني.

<sup>﴿</sup>٢﴾ عن هامش الأصل وخع.

الحِمْصي، عن الوليد بن عبّاد، عن عامر الأحول، عن أبي صالح الخَوْلاني، عن أبي هريرة، عن النبي على أبواب دمشق وما هريرة، عن النبي على أبواب دمشق وما حوله، لا يضرهم من خذلهم» \_ وقال أبن حمدان: خذلان من خذلهم \_ «ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة» [٢٧٤].

تابعهم أبو الهيثم خالد بن مِرْدَاس السراج ، عن إسماعيل بن عَياش.

وقد رَوَاه حيان بن وبرة المُرّي، عن أبي هريرة.

الْفقيهان، قالا: أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور الغَسَّاني، أنا أبو محمد بن أبي نصر ، الفقيهان، قالا: أنا أبو العباس أحمد بن منصور الغَسَّاني، أنا أبو محمد بن أبي نصر ، أنا خَيْثُمة بن سليمان القُرشي ، أنا العَباس بن الوليد، أنا محمد بن شعيب، أخبرني أبو المغيرة عمرو بن شراحيل العَنْسي، قال: أتينا بيروت أنا وعُمَيْر بن هَاني العَنْسي فإذا نحن برجل يتغاثا(۱) عليه الناس فإذا عليه قميص كرابيس(۲) إلى نصف ساقيه وقلنسوة صغيرة يقال له حيان بن وبرة المُري فقلت لعُمَيْر بن هانيء: أمن أصحاب رَسُول الله عليه [هذا؟](۳) قال: لا ولكنه صاحبٌ لأبي بكر الصّدِّيق قال عمرو: فسمعته يحدث عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه أنه قال: «لا تزال بدمشق عصابة يقاتلون على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون»[۲۷۰].

قال عباس بن الوليد: قد كان أخبرني به أبي عن ابن (٤) شعيب، ثم قرأته أنا عَلى ابن (٤) شعيب أيضاً.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو محمد بن الأكفاني، نا عبد العزيز الكتاني، أنا علي بن محمد بن طوق الطَّبَراني، أنا عبد الجبار بن محمد بن مهنى الخَوْلاني، نا أبو الحسن (٥) محمد بن بكار ـ ببيت لهيا (٦) ـ نا العباس بن الوليد، نا [محمد بن](٧) شعيب فذكره

<sup>(</sup>١) في تاريخ داريا ص ٩٤ يتعايا.

<sup>(</sup>٢) كرابيس: قطن.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «أبي» في الموضعين والصواب عن خع.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وتاريخ داريا للخولاني ص ٩٠ وبالمطبوعة: «أبو الحسين».

<sup>(</sup>٦) بيت لهيا، هي قرية السكون والسكاسك، وكانت من أعمر القرى في الغوطة.

<sup>(</sup>٧) عن هامش الأصل وخع.

بإسناده نحوه، وزاد: «وثياب رثة» ولم يذكر قول العباس أنه سمعه من أبيه. وروي عن الحسن بن أبي الحسن يَسَار البصري ، عن أبي هريرة وزيّد فيه زيادة.

أخْبَرَفاه أبو الفضائل ناصر بن محمد بن علي القُرشي ، نا علي بن أحمد بن زُهير ، نا علي بن محمد بن شجاع ، أنا أبو الحسن فاتك بن عبد الله المزاحمي بصور \_ نا أبو القاسم علي بن محمد بن طاهر \_ بصور \_ نا أبو عَبد الملك محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن جرير بن عبدوس ، نا موسى بن أيُوب ، نا عبد الله بن قسيم ، [عن السّريّ بن بزيع] (١) عن السّري بن يحيى ، عن الحسّن ، عن أبي هريرة ، عن رَسُول الله على أبواب بيت المقدس وما عن رَسُول الله على أبواب انطاكية وَمَا حَولها ، وعلى أبواب من خدلهم وكلا من نصرهم ، حتى الطالقان (٢) وما حولها ، ظاهرين على الحق لا يبالون من خذلهم وكلا من نصرهم ، حتى يخرج الله كنزه من الطالقان فيحيي به دينه كما أميت من قبل (٢٧٦] وهذا إسناد غريب وألفاظ غريبة جداً .

وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة وليس فيه هذه الزيادة .

قرأته بخط أبي الحسَين البَجَلي، أخبرني أبو علي محمد بن محمد بن عبد الغني ، نا يزيد بن عبد الصمد ، نا محمد بن عايذ ، نا الهيثم بن حُمَيد نا يزيد الحمْيري رفعه إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله على أبواب دمشق وَمَا حَولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها، لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة»[۲۷۷].

وروي عن أبي هريرة من وجوه أُخر في أهل الشام على العموم من غير تخصيص أهل دمشق.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القاسم هبة الله بن محمد بن الحُصَين، أنا أبو علي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر القطيعي، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، نا أبو عبد الرحمن، نا سعيد \_ يعني \_ ابن أبي أيوب، حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٢) الطالقان موضعان الأول بين مرو وبلخ والثاني بين قزوين وأبهر (معجم البلدان).

أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: «لا يزال لهذا الأمر ـ أو عَلى هذا الأمر ـ عصابة على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يَأتيهِم أمْر الله»[٢٧٨].

وَأَخْبَرَنَاه أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو بكر محمد بن هبة الله الطبري ، أنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا عبد الله بن يوسف ، نا يحيى بن حمزة ، حدثني أبو علقمة نصر بن علقمة الحَضْرَمي من أهل حمص أن عُميْر بن الأسود وكثير بن الحَضْرَمي قالا: إن أبًا هريرة وَابن السمط كانا يقولان: لا يزال المسلمون في الأرض حتى تقوم السّاعة . وذلك أن رسول الله على الله على أمر الله لا يضرها من خالفها تقاتل أعداء الله ، كلما ذهب حرب نشب حرب قوم آخرون ، يزيغ الله قلوب قوم لرزقهم منه حتى تأتيهم الساعة كأنها قطع الليل المظلم فيفزعون ذلك حتى يلبسُوا له أبدان الدروع » وقال رسول الله على المراهم أهل الشام حتى أوجعها .

رواه البخاري في التاريخ عن عبد الله بن يوسف.

وأخبرناه أبو غالب شجاع بن فارس بن الحسين الذُّهْلي في آثاره (١)، أنا أبو محمد الجوهري بقراءة أبي بكر الخطيب، أنا محمد بن المُظَفِّر، نا محمد بن محمد بن سليمان ، نا شيبان ، نا الصعق ، نا سِنان ، عن جُبير، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «هذه الأمة منصورة بعدي، منصورون أينما توجهوا ، لا يضرهم من خالفهم من الناس حتى يأتيها أمر الله أكثرهم أهل الشام»[٢٨٠].

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن سعد الخير (٢) بن محمد بن سَهل الأنصَاري ، أنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبرَاهيم، نا محمد بن أيوب، أنا شيبَان الأيلي، نا الصعق بن محمد بن أبرَاهيم، عن جُبَير (٤) بن عُبَيد، عن أبي هريرة قال: قال حزن (٣) ، نا سيار الكوفي ، عن جُبَير (٤) بن عُبَيد، عن أبي هريرة قال: قال

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: في كتابه.

<sup>(</sup>٢) عن المطبوعة وبالأصل وخمع: سعد الحسين.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل وخمع «حرب» والمثبت عن تقريب التهذيب وفيه: حزن بفتح المهملة وسكون الزاي، بن قيس البكري البصري، أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٤) في خع: «جبر» وفي تقريب التهذيب: جبر بن عَبيدة، ويقال جبير بن عبدة.

,\* <u>.</u> .

رسول الله على: «لن تبرح هذه الأمة منصورة تقدف كل مقدف، منصورين أينما توجهوا، لا يضرهم من خذلهم من الناس هم أهل الشام»[٢٨١].

أخْبَرَنا أبو الفضائل ناصر بن محمود بن عَلي الدمشقي، نا علي بن أحمد بن زهير، نا علي بن حمد بن شجاع، أنبأ تمام بن محمد، نا جعفر بن محمد بن جعفر، نا أحمد بن عمرو بن إسماعيل الفارسي الوَرّاق المُقْعَد، نا شيبان بن أبي شيبة ، نا الصعق بن حزن (۱) البكري ، نا سِنَان (۲) الكوفي، عن جُبير بن عَبيدة (۳) الحِمْصي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «لن تبرح هذه الأُمة منصورين أينما توجهوا لا يضرهم من خذلهم من الناس حتى يَأتي أمر الله أكثرهم أهل الشام»[۲۸۲].

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسين بن الفضل ، نا عبد الله بن جعفر بن درستوية ، نا يعقوب بن سفيان [حدثني]<sup>(3)</sup> صفوان بن صالح ، نا الوليد، نا أبو عمرو ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي هريرة يرويه قال: لا تزال عصابة من أمتي عَلى الحق ظاهرين على الناس لا يبالون<sup>(٥)</sup> من خالفهم حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام .

قال أبو عمرو: فحدثت هذا الحديث قتادة فقال: لا أعلم أولئك إلا أهل الشام.

ورواه عُقْبة بن عَلقمة البَيرُوتي عن الأوزاعي فزاد في إسناده أبا سلَمة. قرأته بخط أبي الحسين الرَازي، أخبَرَني أحمد بن عُمَيْر، أنبَأ محمد بن عُقْبة بن عَلقمة البَيرُوتي، نا أبي، نا الأوزاعي، حَدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلمة، عن أبي هُريرة أن النبي على كان يقول: «لا تزال عِصَابة من أمتي يقاتلون عَلى الحق ظاهرين حتى ينزل عليهم عيسَى بن مريم» [٢٨٣].

قال الأوزاعي: فحدثت به قَتَادة فقال: لا أعلم أولئك إلَّا أهْل الشام.

<sup>(</sup>١) بالأصل وخع «حرب» والمثبت عن تقريب التهذيب وفيه: حزن بفتح المهملة وسكون الزاي، بن قيس البكري البصري، أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٢) كذا، والصواب: «سياد» وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) كذا، وقد تقدم عبيد، وانظر ما لاحظناه.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٥) عن مختصر ابن منظور ١٠٤/١ وبالأصل وخع ﴿لا ينالون﴾.

ورَوَاه يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي فلم يذكر أبّا سَلمة إلّا أنه قال: عن جابر بَدلًا من أبي هريرة.

قرأته بخط أبي الحسين محمد بن عبد الله الرَازي، أخبرَني أسْلم بن محمد ، نا محمد بن هارون بن محمد بن بكّار بن بلال ، نا أبي، نا يحيى بن حمزة [نا] (١) الأوزاعي، حَدثني يحيى بن أبي كثير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي على أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» ٢٨٤١

قال الأوزاعي: وَحَدثني قتادة هذا الحديث وَزعم أنهم أهْل الشام (٢). ورَواه محمد بن كثير المِصِّيصي، عن الأوزاعي فوهم فيه ، وقال: عن قتادة ، عن أنس.

أخْبَرَناه (٣) أبُو الحسن سَعْد الخير بن محمد بن سَهْل الأنصَاري ببغداد، أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن مردوية، أنا أبو بكر بن أبي علي بن عَبد الرحمن، أنا أبو أحمد محمد بن أحمد العَسَّال (٤)، نا أحمد بن الحسَن بن زيد الجدلي، نا أحمد بن أبو أحمد محمد بن أحمد العَسَّال في أنس نصر النيسَابُوري، نا محمد بن كثير الصنعاني، عَن الأوزاعي، عن قتَادة، عن أنس قال: قال رَسُول الله على الحق ظاهرين إلى يَوم القيامة» وأومى عبيده إلى الشام (٢٨٥).

أَخْبَوَناه عَالياً أبو محمد عَبد الكريم بن حمزة بن الخَضِر السّلمي، نا عَبْد العزيز بن أحمد التميمي ح.

وأخْبَرَناه أَبُو الحسَن علي بن أحمد بن منصور الفقيه، أنا أبي الفقيه أبو العَبّاس، قالا: أنا أبو محمد بن أبي نصر ، أنبأ الحسَن بن حبيب ، نا العَباس بن السندي ، ثنا محمد بن كثير ح .

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكُرُ وَجِيهُ ابنَ طَاهُرُ بنَ مَحْمَدُ الشَّحَامِي، أَنباً أَحْمَدُ بنَ الحَسَن، أَنا الحسن بنَ أَحْمَدُ بن محمد المَخْلَدي، أَنا أَبُو بكر الإسفرايني وَهُوَ عبد الله بن

<sup>(</sup>١) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٢) بعده في المطبوعة: آخر الجزء الرابع.

<sup>(</sup>٣) عن خع و بالأصل: أخبرنا.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وخع وفي المطبوعة: الغساني.

محمد بن مسلم ، نا يوسف بن سعيد بن مسلم ، نا ابن كثير ح .

واخْبَرَنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز المكي ، أنا الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن الشافعي، أنا أحمد بن إبرَاهيم بن أحمد بن فرَاس ، أنا أبو جعفر محمد بن إبرَاهيم بن عبد الله الدَّيْبُلي، نا محمد بن عامر المِصِّيصي، نا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عَنْ قَتَادة ، عن أنس قال: قال رسول الله على: «لا تزال طائفة من أمتي» \_ وزاد أبو الحسن والمكي: «يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» وأومىء بيده إلى الشام [٢٨٦].

وَاخْبَرَنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي ، أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد ، أنا جدي القاضي أبو نصر محمد بن أحمد بن هارون بن موسى الغسّاني إمام جامع دمشق ، أنا أبو عمر محمد بن العباس بن الوليد بن صالح بن عمر بن كودل ، أنا محمد بن العباس بن الوليد بن الدِّرفس ، نا عمرو بن عثمان ومحمود ، قالا: نا الوليد ، نا ابن جَابر ، عن عُمَيْر بن هَانيء : أن مُعَاوية بن أبي سفيان خطبهم فقال : سَمعتُ رسول الله علي يقول : «لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله عز وجل لا يضرّهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك »[٢٨٧].

قال عُمَيْر بن هانيء: فقام مالك بن يُخامر فقال: سمعت مُعَاذبن جَبَل يقول: وَهُم بالشام. فقال معاوية: هذا مالك بن يُخامر وبه القسمة، زعم أنه سمع مُعَاذاً يقول: وَهُم بالشام.

أخْبَرَفا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن أبي الحديد، أنا جدي أبو عبد الله، أنا علي بن موسى بن السمسار، نا أبو علي محمد بن محمد بن آدم الفزاري إمْلاءً \_ نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن دُحَيم، نا هشام بن عمّار، نا الوليد، نا ابن جابر، عن عُمَيْر بن هَانيء، عن مُعَاوية بن أبي سفيان أنه خطبهم فقال: سمعت رسول الله علي يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله تبارك وتعالى لا يضرهم من خذلهم ومن خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك» يعني. فقام مالك بن يُخامر السّكسكي فقال: يَا أمير المؤمنين سَمعت مُعَاذ بن جَبَل يقول: وهم بالشام. فقال مُعَاوية: هذا مَالك بن يُخامر، وبه القسمة، يقول: إنه سمع مُعَاذاً يقول: وهم بالشام.

أَخْبَرَناه عالياً أبو القسم بن السَمرقندي ، أنا أبو الحسَين بن النَّقُور ، أنا

عيسى بن علي الوزير ، أنا أبو القاسم البغوي نا داود بن عمرو ، نا الوليد بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر [قال:] سمعت عُمَيْر بن هَانيء القعنبي (١) يقول: سَمعت مُعَاوية على منبره يقول: سَمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يَضرّها من خذلها ولا من خالفها حتى يَأتي أمر الله عز وَجل وَهُم عَلى ذلك» [٢٨٩].

قال عمرو<sup>(۲)</sup>: فقال مالك بن يُخامر السّكسكي: فقال: يَا أمير المؤمنين سَمعت مُعَاذاً يقول: وهم ، أو هُوَ بالشام فقال معاوية: هذا مالك بن يُخامر يزعم أنه سمع مُعَاذاً يقول: هم أهل مُعَاذ بن جَبَل وهم بالشام ـ وفي حديث ابن حَمدان: أنه سمع مُعَاذاً يقول: هم أهل الشام ـ.

وكذا رواه يحيى بن حمزة ، والوليد بن مَزْيَد (٣) البيرُوتي، وبشر (١) بن بكر التَّنِيسي ، عن ابن جابر ، فأما حديث يحيى .

فَاخْبَرَنَاهُ أَبُو القاسم هبة الله بن محمد بن الحُصَيْن ، أنا أبو علي بن المُذْهِب الواعظ ، أنا أبو بكر القطيعي ، نا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، نا إسحاق بن عيسى ، حدثني يحيى بن حمزة ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عُمَيْر بن هاني عَدته قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر يقول: سمعت رسول الله علي يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرّهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرّهم من غذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس»[٢٩٠]. فقام مالك بن يُخامر السكسكي فقال: يا أمير المؤمنين سَمعت مُعَاذ بن جَبَل يقول: وهم أهل الشام ، فقال معاوية ورفع صوته: هذا مالك يزعم أنه سمع مُعَاذاً يقول: وهم أهل الشام .

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عبد الله محمد بن الفضل الفُرَاوي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسين

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وخع، وفي تقريب التهذيب: العَنْسي، بسكون النون ومهملتين، أبو الوليد الدمشقي الداراني.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وخع، وهو عمير، المتقدم.

٣) عن تقريب التهذيب وبالأصل «يزيد».

 <sup>(</sup>٤) عن تقريب التهذيب، وبالأصل (بسر) دمشقي الأصل، ولعله من ساكني تنيس.

البيهقي ح ، وأخبَرَناه (١) أبو القاسم بن السَمرقندي ، أنا أبو بكر بن الطبري قالوا: أنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا عبد الله بن يوسف ، نا يحيى بن حمزة ، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عُمير بن هانيء حدث قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رسول الله عُمير يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرّهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس»[٢٩١].

انتهى حديث البيهقي. وزاداً: فقام مالك بن يُخامر فقال: يا أمير المؤمنين سمعت مُعَاذ بن جَبَل يقول: وهم أهل الشام. فرفع معاوية صوته فقال: هذا مالك بن يُخامر وبه النسبة (٢) يزعم أنه سمع ابن جَبَل يقول: وهم أهل الشام.

وأمًّا حَديث ابن مَزْيَد (٣) فأخْبَرَناه أبو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي ، أنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ح.

وَاخْبَرَناه أبو سَعد محمد بن أحمد بن محمد بن الخليل ، وأبو محمد أحمد بن محمد بن أحْمد بن علي بن بِشْر الطوسيّان بنوقان (٤) طوس قالا: أنا القاضي أبو سعيد محمد بن سعيد بن محمد بن فروخ (٥) ، زاد الفرخزادي ح.

واخْبَرَناه أَبُو القاسم هبة الله بن عبد الله الواسطي ، أنا أبو بكر أحمد بن عَلي بن ثابت الخطيب ، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قالا: أنا أبو العباس الأصم ، وقال الخطيب: محمد بن يَعقوب: أنا العباس بن الوليد - وقال الخطيب: البَيرُوتي - أخبَرَني أبي قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثني عُمَيْر بن هانيء - زاد الخطيب: العَنْسي - قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان ولم يقل الخطيب: ابن أبي سفيان - يقول على هذا المنبر سمعت رسول الله على يقول: «لا يزال من أمتي أمة قائمة

<sup>(</sup>١) قبله زيد في خع في إسناده: وأخبرناه أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد الواسطي أنا أبو بكر أحمد بن على الخطيب ح.

<sup>(</sup>٢) في خع: «النسمة» وفي المطبوعة: القسمة.

<sup>(</sup>٣) في خع: يزيد، تحريف.

<sup>(</sup>٤) في خمّ : «بنوقان» وهو الصواب، وبالأصل «بقوقان» وفي المطبوعة «بتوقان» وكلاهما تحريف. ونوقان إحدى قصبتي طوس (ياقوت).

<sup>(</sup>٥) في خع: «فرج».

بأمر الله لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس»[۲۹۲] انتهى حديث الفارسي. وقالُوا قال: فقام مَالك بن يُخامر السّكسكي فقال: يَا أمير المؤمنين سَمعت مُعَاذ بن جَبَل يقول: وهم بالشام فقال معاوية: هذا مالك بن يخامر(۱) حدثني ، وهم بالشام.

### وأما حديث بشر:

فاخْبَوناه أبُو عَبْد الله الفُرَاوي ، أنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد البَحيري ، أنا أبو محمد الحسن بن أحمد الشيباني ، أنا محمد بن إسحَاق الثقفي ، نا الحَسَنْ بن عَبْد العزيز ، نا بِشْر بن بكر أبُو عبد الله التَّيِّسي ، حَدثني ابن جابر ، أخبَرني عُمَيْر بن هَانيء قال: سَمعت معاوية عَلى هذا المنبر يقول: سَمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرّهم من خذلهُم ولا من خالفهم حتى يَأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس»[٢٩٣].

وَاخْبَرَناه أبو الفضل محمد وأبو عاصِم الفُضَيل ، ابنا إسماعيل بن الفُضَيل الفُضَيلتان ، قالا: أنا أحمد بن محمد بن أبي منصور أبو القاسم الخليلي - ببلخ - أنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخُزاعي ، نا أبو سعيد الهيثم بن كُليب الشاشي - ببخارا - نا عيسى بن أحمد العَسْقَلاني ، نا بِشْر ، نا ابن جابر ، حدثني عُميْر بن هانيء قال: سمعت معاوية عَلى هذا المنبر يقول: سَمعت رسول الله على يقول: «لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرّهم من خذلهم ، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون عَلى الناس»[٢٩٤] فقال مالك بن يُخامر السكسكي: يا أمير المؤمنين سمعت مُعَاذاً يقول: وهم بالشام. فقال معاوية: هذا مالك بن يُخامر، وبه القسمة ، يزعم أنه سمع مُعَاذاً يقول: وهم بالشام.

وكذا رواه عن معاوية يونس بن مَيْسَرة بن حَلْبَس ، ومسلم بن هُرْمُز ، ومكحول الفقيه.

فأمًّا حَديث يونس: فأخْبَرَناه أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي ، قال: قُريء

<sup>(</sup>١) بالأصل هنا: «جابر» وأثبتنا ما في خع.

<sup>(</sup>٢) خبر بكامله ناقص من الأصل وخمع ومثبت في المطبوعة ١/ ٢٥٣ عن إحدى نسخ ابن عساكر، انظره فيها.

على سعيد بن محمد بن أحمد البحيري وأنا حاضر ، أنا جدي أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البحيري ، أنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، نا علي بن حجر السّعدي ، نا الوليد بن مسلم ، نا مروان بن جناح ، عن يونس بن حَلْبَس الجَنَدي: أن مُعاوية بن أبي سفيان كان يقول على المنبر: سَمعت رسول الله على «إنها لن تبرح عصابة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على الناس حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك»[٢٩٥] ثم نزع بهذه الآية: ﴿يا عيسى إني مُتَوفِّيك ورافعُكَ إليّ ومُطَهّرك من الذين كَفَروا وَجاعلُ الذينَ البَّعُوك فوق الُّذين كفروا إلى يَومِ القيامة ﴾ (١) كذا قال والصواب الجُبْلاني (٢).

وأمًّا حديث مسلم: فأخْبَرَناه أبُو غالب أحمد بن الحسن بن البنا ، أنا أبو محمد الجوهري ، أنا أبو محمد عَبْد العزيز بن الحسن بن علي بن أبي صابر الناقد، نا أبو خُبيب العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى البِرْتي(٣)، نا محمد بن منصور، نا يحيى بن أبي الحجاج، نا عبد الله بن مسلم، عن أبيه (٤) مسلم بن هُرْمُز قال: سمعت معاوية يقول في خطبته: أن رَسُول الله ﷺ كان يقول: «لا يزال في هذه الأمة عصابة يقاتلون على أمر الله لا يضرّهم خذلان من خذلهم، ولا عَدَاوة من عاداهم، حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك. وأنا أرجو أن تكونوا أنتم يا أهل الشام»[٢٩٦].

وامًا حديث مكحول: فأخْبَرَناه أبو المَعَالي محمد بن إسماعيل بن الحسين الفارسي، أنا أبو بكر البيهَقي، أنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي، قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب.

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو محمد هبة الله بن أحمد بن طاوس، نا سليمان بن إبرَاهيم بن محمد، نا أبو عبد الله محمد بن إبرَاهيم بن جَعفر، \_ إملاءً \_ نا محمد بن يعقوب بن يوسف، أنا العباس بن الوليد، أخبرني محمد بن شعيب بن شابور، عن عُتْبة بن أبي حكيم، عن مكحول أنه حدثه عن معاوية بن أبي سفيان قال وهو يخطب على المنبر:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وخع، وفي المطبوعة: «الجيلاني» تحريف، والجبلاني نسبة إلى جُبلان بطن من حمير (١٧) ...)

<sup>(</sup>٣) البرتي بكسر الباء وسكون الراء، هذه النسبة إلى برت، وهي مدينة بنواحي بغداد (الأنساب).

<sup>(</sup>٤) لفظة: «أبيه» سقطت من المطبوعة.

سَمعت رسول الله على يقول: «يَا أَيُّها الناس إنما العلم بالتعلُّم والفقه بالتفقّه، ومن يُرد الله به خيراً يفقّهه في الدين وَإنما يخشى اللَّهَ من عبَاده العلماء، ولن تزال أمة من أمتي عَلى الحق ظاهرين على الناس، لا يبالون<sup>(۱)</sup> من خالفهم، وَلا من ناوَأهم حتى يَأتي أمر الله وهم ظاهرون» [۲۹۷].

مكحول لم يُدرك معاوية.

وَرَواه أبو عبد الله الشامي، وَلا (٢) أعْلم أحداً سَماه عن مُعاوية عن (٣) زيد بن أرقم.

أخْبَرَناه أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين القرشي الزهري، وأبو الفتح المختار بن عبد الحميد بن المنتصر الأديب، وأبو عبد الله محمد بن العمركي بن نصر المشوني (٤) البوشنجيون وأبو المحاسن أشعَد بن عَلي بن الموفق بن زياد الحنفي الهَرَوي، قالوا: أنا أبو الحسن عَبْد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي البوشنجي (٥)، أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حَمُّوية السَرْخَسي، أنا أبو إسحاق ابراهيم بن خُريم الشاشي، أنا أبو محمد عَبْد بن حُمَيد الكشي، أنا سُليمان بن داود، عن شعبة، عن أبي عبد الله الشامي قال: سمعت مُعَاوية يخطب وهو يقول: يَا أهْل الشام حَدثنا الأنصاري - قال شعبة: يعني زيد بن أرقم - أن رسول الله ﷺ قال: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يَأتي أمر الله وَإني أراكموه يا أهل الشام» [٢٩٨].

وأخْبَرَناه أبو القاسم بن الحُصَيْن، أنا أبو علي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر بن مالك، نا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا سُليمَان بن داود، نا شعبة، عن أبي عبد الله الشامي، قال: سَمعت معاوية يخطب يقول: يا أهل الشام حدثني الأنصاري - قال شعبة: يَعني زيد بن أرقم - أن رسول الله ﷺ قال: «لا تزال طائفة من أمتي على

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل «ينالون».

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل «ولم».

<sup>(</sup>٣) الأصل وخع، وبالمطبوعة: غير.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي خع «المتوني» وفي المطبوعة: «المتُّوثي» وبالأصل «البوسنجيون» والمثبت عن الأنساب، هذه النسبة إلى بوشنج على سبعة فراسخ من هراة.

<sup>(</sup>٥) بالأصل «بالسين» انظر ما تقدم.

الحق ظاهرين وإني لأرجو أن تكونوهم يا أهل الشام»[٢٩٩].

وانباناه أبو على الحسن بن أحمد المقريء، ثم أخبرنا أبو القاسم بن السمر قندي، أنا يوسف بن الحسن بن محمد، قالا: أنا أبو نُعيم الحافظ، أنا عبد الله (۱) بن جعفر بن أحمد بن فارس، نا يونس بن حبيب، أنا أبو داود، نا شعبة، عن أبي عبد الله الشامي: سمعت معاوية يخطب وهو يقول: يا أهل الشام، حدثني الأنصاري عيني زيد بن أرقم \_ أن رسول الله على قال: «لا تزال طائفة من أمّتي يقاتلون على الحق حتى يأتي أمر الله، وإني أراكموهم يا أهل الشام»[٣٠٠].

أَخْبَرَنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك الخلال الأديب، أنا أحمد بن محمود بن أحمد بن محمود، أنا أبو بكر بن المقري، أنا محمّد بن عبد الله الطائي، نا العباس بن الوليد بن مَزْيد، أخبرني أبي، أنا سعيد بن عبد الجبار، عن أرطأة بن المنذر، حدثني معاوية بن فروة، عن عبد الله بن عمر عن رسول الله على أهل الشام فلا خير في أمّتي. ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، لا يبالون خلاف من خالفهم أو خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهو يشير إلى الشام الشام

أخْبَرَنا أبو الحسن سعد الخير بن محمَّد بن سهل بن سعد الخير الأنصاري، أنا أبو بكر أحمد بن محمَّد بن مردويه، أنا أبو بكر بن أبي علي بن عبد الرحمن، أنا أبو أحمد محمَّد بن أحمد الغساني، نا أحمد بن سيار، نا سليمان بن سلمة الخبائري، نا بقية بن الوليد، نا حَشْرَج بن نُباتة، حدثني سيار أبو الحكم عن شهر بن حَوْشَب، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله على: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يقذف الله بهم كل مَقْذَف، يقاتلون فضول الضلالة، لا يضرهم من خالفهم حتى يقاتلوا الأعور الدجال وأكثرهم أهل الشام [٢٠٠٣].

أَخْبَوَنا أبو سهل محمَّد بن أبي نصر إبراهيم بن محمَّد بن أحمد بن سعدويه، أنا عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بُنْدار، أنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب بن فناكى، نا محمَّد بن هارون الرّوياني، نا محمَّد بن إسحاق، أنا عبيد الله، نا حماد بن زيد.

<sup>(</sup>١) من هنا سقط من الأصل وخع، واستدرك عن المطبوعة ١/ ٢٥٥ وما بعدها.

حدثنا سعيد الجُريري، أن مطرفاً قال: قال لي عمران بن جبير إني أحدثك الحديث أرجو أن ينفعك الله به، قال: فإني أراك تحب الجماعة. قال: قلت: إني والله لأنا أحرص على الجماعة من الأرملة. إني إذا كانت الجماعة عرفت وجهي. قال: فقال عمران: قال رسول الله على الحق ـ أو على الحق طاهرين على الحق ـ أو على الحق ظاهرين \_ لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله \_ أو قال حتى تقوم الساعة \_ قال: وقال: نظرت في هذه العصابة فوجدتهم أهل الشام [٣٠٣].

أخبرتنا أم المجتبى فاطمة بنت ناصر بن الحسين بن علي العلوية، أنا إبراهيم بن منصور السلمي، أنا أبو بكر بن المقريء، أنا أبو يعلى، أنا زهير، نا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي (۱) عن قوبان أن النبي قال: (إن الله زوى (۲) لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها. وأعطاني الكثير (۳) من الأحمر والأبيض. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منها. وإني سألت ربي لأمتي لا يهلكهم بسيئة (٤) ولا يسلط عليهم عنواً من غيرهم فيسبيهم (٥) ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها. حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً وبعضهم يفني بعضاً وبعضهم يسبي بعضاً. وإنه سترجع قبائل من أمتي إلى الشرك وعبادة الأوثان. وإن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنهم إذا وضعوا السيف فيهم لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. وإنه سيخرج من أمتي دجالون كذّابون قريب من ثلاثين. وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله (١٠٠٠).

قرات على أبي غالب أحمد بن الحسن بن البنا، عن أبي محمَّد الجوهري، أنا أبو عمر بن حيوية، أنا أحمد بن جعفر بن المنادى، قال: رواه المؤمل بن إسماعيل وسليمان بن حرب وغيرهما، عن حماد بن زيد، يعني عن أيوب، عن أبي قلابة كذلك، إلاّ أن في رواية المؤمل: ولتعبدن قبائل من أمتى الأصنام.

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن مَرْثَد، أبو أسماء الرَّحَبي، الدمشقى، ويقال اسمه عبد اللَّه (تقريب التهذيب).

<sup>(</sup>۲) زوی: جمع.

<sup>(</sup>٣) في مختصر ابن منظور ١/ ١٠٥: الكنزين الأحمر والأبيض.

<sup>(</sup>٤) في مختصر ابن منظور: بسنة.

<sup>(</sup>٥) في مختصر ابن منظور: فيستبيحهم.

قال حماد بن زيد: قال مطرف: نظرنا في قول النبي على الله الله الله الله على الحق لا يضرّهم من ناوأهم وخالفهم. فإذا هم أهل الشام [٣٠٥].

أَذْبَونَا أبو محمَّد هبة الله بن أحمد الأكفاني، نا عبد العزيز بن أحمد التميمي، أنا تمام بن محمَّد، أنا محمَّد بن إبراهيم بن مروان، نا أحمد وهو ابن المعلى، نا محمَّد بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي، نا بقية، حدثني سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن مالك بن يُخامر السّكسكي قال: قال رسول الله على أمر الله لا يبالون من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس، فقال مالك بن يخامر: سمعت معاذاً يقول: هم أهل الشام [٢٠٦].

#### بساب

### غناء أهل دمشق عن الإسلام في الملاحم وتقديمهم في الحروب والمواقف العظائم

أخْبَرَنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن أبي الحديد، أنا جدي أبو عبد الله، أنبأ أبو الحسن بن السمسار، أنا أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيم بن مروان \_ إملاء \_ حدثني الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني، نا سليمان بن عبد الرحمن، نا الوليد بن مسلم، نا أبو حفص القاضي عثمان بن أبي العاتكة، عن سليمان بن حبيب. عن أبي هريرة عن رسول الله على قال: إذا كانت الملاحم خرج من دمشق بعث من الموالي هم خيار عباد الله، أبعثهم فرساً وأجودهم سلاحاً [٢٠٧].

رواه عن الوليد بن مسلم عبد الله بن يوسف ودُحيم بن اليتيم وهشام بن عمّار، وعلي بن بحر بن بري، والهيثم بن أيوب الطالقاني.

فامًا حديث ابن يوسف وتُحيم: فأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو بكر الطبري، أنا أبو الفضل بن الفُضَيل، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، نا عبد الله بن يوسف، نا الوليد بن مسلم، نا أبو حفص عثمان بن أبي العاتكة، نا سليمان بن حبيب المحاربي ح.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحسين عبد الرحمن بن عبد الله، أنا جدي أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن أبي الحديد، نا أبو المعمر مسدد بن علي بن عبد الله بن العباس بن أبي السحيس الحمصي - قدم علينا - نا أبو بكر محمَّد بن سليمان بن يوسف الرَّبَعي (١) ، أنا أبو الأزهر جماعة بن محمد] (٢) ، نا أبو سعيد دحيم، نا الوليد بن مسلم، نا عثمان بن

<sup>(</sup>١) هذه النسبة \_ بفتح الراء والباء \_ إلى ربيعة بن نزار (الأنساب).

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي ما استدرك عن المطبوعة من ابن عساكر ١/ ٢٥٨.

وامًا حَديث هشام: فكتب إليَّ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبرَاهيم بن أحمد الرَازي المعروف بابن الخطاب من مصر، يذكر أن أبًا عبد الله الحسين بن محمد بن بكار المقريء، ومحمد بن أحمد بن علي القزويني المقرئين أخبراه بمصر قراءة عليهمًا ح.

وأخْبَرَناه أبو طاهر محمد بن الحسين الحِنّائي - إجَازة - أنا أبو علي الحسن بن إبرَاهيم الأهوَازي، قالوا: أنا عَبد الوَهّاب بن الحسن الكِلاَبي، نا طاهر بن محمد بن الحكم التميمي، نا هشام بن عَمّار، نا الوليد، نا عثمان بن أبي العَاتكة، عَن سُليمَان بن حبيب قال: حدث أبو هريرة معاوية والناسَ قال: قال رَسُول الله ﷺ: «إذا وقعت الملاحم يخرج من دمشق بعثُ أكرم العَرب فرساً، وأجوده سلاحاً يُؤيد الله بهم الدين الدين الدين المدين المناه

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الحسن علي بن الحسن السّلمي وأبو طاهر الحِنّائي - إجازة - وأخبرنا أبو طاهر إبراهيم بن الحسن الفقيه، قالا: أنا أبو عبد اللّه محمد بن عبد السلام بن سَعدان، أنا أبو عمر محمد بن موسى بن فَضَالة، نا أبو علي إسماعيل بن محمد بن قيراط، نا هشام بن عَمّار، نا الوليد بن مسلم، نا عثمان بن أبي العاتكة، عن سليمان بن حبيب، أن أبًا هريرة حدث معاوية والناس أنه سمع رسول الله عليه يقول: «إذا وقعت الملاحم بَعث اللّهُ من دمشق بعثاً من الموالي هم أكرم العرب فرساً وأجوده سلاحاً يؤيد الله بهم الدين»[٢١٠].

وَامًا حديث ابْن بحر وَالهَيْثم: فَاخْبَرَناه أبو على الحسن بن أحمد بن الحسن المقريء في كتابه، وحدثني عنه أبو مَسعُود عَبْد الرحيم بن علي بن حمد الأصبهاني، أنا أبو نُعَيم الحافظ، نا سليمان بن أحمد الطَّبَراني، نا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي، نا على بن بحرح.

وَاخْبَرَناه أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خَيْرُون المُعَدّل، أنا أبو علي الحسن بن الحسين بن العباس بن دوما<sup>(۱)</sup> النّعالي ـ قراءة عليه وأنا أسمع ـ أنا أبو الحسن علي بن هارون بن محمد الحريني<sup>(۲)</sup>، نا موسى بن هارون الحمّال<sup>(۳)</sup>، نا الهيثم بن أيوب، قالا: نا الوليد بن مسلم، عن عثمان بن أبي العاتكة، عن سليمان بن حبيب المُحاربي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «إذا وقعت الملاحم خرج بعث من دمشق من الموالي أكرم العرب فرساً وأجودهم سلاحاً يؤيد الله بهم الدين» [۳۱۱]

وفي حديث الهيثم: أجوَده.

قراتُ عَلى أبي القاسم الخَضِر بن الحسين بن عَبْدَان، عن أبي محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني، أنا أبو الحسن علي بن الحسَن بن علي بن أبي زُرُوان، أنا عَبد الوهاب بن الحسن، نا أحمد (٤) بن عُمَير بن يوسف، نا موسى بن عامر المُرّي، نا الوليد بن مسلم، أنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، قال: قال رسول الله عليه الملاحم خرج بعث من دمشق هم خيار عباد الله الأولين والآخرين (١٤١٥].

رَواه إسماعيل بن عَياش أيضاً عن أبي بكر بن أبي مريم:

قرأت على أبي محمد عَبْد الكريم بن حمزة بن الخَضِر السُلمي، عن عبد العزيز بن أحمد الكتاني، حدثني عَلي بن الحسَن بن عَلي، أنا الكِلاَبي، نا ابن جَوْصًا، عن عَبد الحميد بن محمود، نا عَبد الرحمن بن إبراهيم، نا محمد بن شعيب، أخبر ني رجل من خثعم، حدثني يحيى بن أبي عمرو الشَّيْبَاني، عن ابن مُحَيْريز أنه أخبره قال: خير فوارس تُظِلِّ السَماء فوارس من قيس، يخرجون من غوطة دمشق يقاتلون الدّجّال.

<sup>(</sup>١) في خع: «داوما.» تحريف.

والنعالي: بكسر النون، هذه النسبة إلى عمل النعال وبيعها (الأنساب)، وذكره باسم: أبو علي الحسن بن الحسين بن العباس بن الفضل بن المغيرة بن دوما النعالي.

<sup>(</sup>٢) في خع: «الحربي».

<sup>(</sup>٣) في خع: الجمال، بالجيم.

<sup>(</sup>٤) عن خع وبالأصل «محمد» تحريف.

أَخْبَرُنَا أبو بكر محمد بن عبد البَاقي بن محمد الأنصاري، أنا أبو محمد الحسن بن عَلي الجوهري، أنا أبو عمر بن حَيُّوية، أنا أحمد بن معروف بن بشر، نا الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن الفهم، نا محمد بن سَعْد، أنا يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمرو أبُو عَامر العَقَدي، وهشام أبو الوليد الطيالسي قالوا: نا شعبة بن الحجاج، عن أبي حمزة (۱) قال: سَمعت رجلاً من بني تميم يقال له جويرية بن قُدَامة قال: حججت عام توفي عمر، فأتى المدينة فخطب فقال: رَأيتُ كأنّ ديكاً نقرني. فما عَاش إلاّ تلك الجمعة حتى طُعن. قال فدخل عليه أصحاب النبي على ثم أهل المدينة، ثم أهل العراق قال: فكنا آخر من دخل عليه.

أَخْبَرَنَا أَبُو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني، نا أبو محمد عَبد العزيز بن أحمد الكتاني، أنا أبو محمد بن أبي نصر، أنا أبو القاسم بن أبي العَقَب، أنا أبو عبد الملك البصري (٢)، نا محمد بن عائذ (٣)، قال: قال الوليد: أخبرني إسماعيل وغيره أنه كان في كتاب معاوية إلى عبد الله بن قُرْط: بَلغني كتابك في مواضع رايات الأجناد المعلومة، فهي على مَواضعها الأولى، فإذا حضر أهل الشام جميعاً فأهل دمشق وحمص ميمنة الإمام.

قرأت على أبي القاسم الخَضِر بن الحسَن بن عَبْدَان، عن أبي محمد عَبْد العزيز بن أحمد، أنا عَلي بن الحسَن الرَّبَعي، أنا عَبد الوَهّاب الكِلاَبي، نا أحمد بن عُمير، نا أبو عَامر موسى بن عامر، نا الوليد بن مُسلم قال: وحدثني شيخ من قدماء الجند ممن كان يلزم الجهاد في الزمان الأول أن أهّل الشام كانوا إذا غزوا الصوائف (٤) كانوا ينزلون أجناداً (٥) كما كان ينزل (٢) أصحَاب رَسُول الله عليه عليه السلام. ثم الشام يَنزلون أرباعاً. قال الشيخ وكما كانت بنو إسَرائيل مع موسى عليه السلام. ثم

<sup>(</sup>١) في الأصل وخع، «أبي جمرة» والمثبت عن ابن سعد ٣/ ٣٣٦ وذكر الخبر في ترجمة عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٢) في خع: «البشري» وفي المطبوعة: البسري.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وخع: «عايد».

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة: الطوائف.

 <sup>(</sup>٥) عن خع ومختصر ابن منظور وبالأصل (آحاداً).

<sup>(</sup>٦) ليست في خع وابن منظور والمطبوعة.

بَعده ينزل في عَساكرها أسبَاطاً. وكان بين كل جندين فُرْجة، وطريق للعَامة، ومجال للخيل. ومَركز لها، إنْ كانت فزعة من ليل أو نهار. قلت: فأين كان ينزل والي (١) الصّائفة؟ وفيمن؟ قال كان ينزل بخاصته ورَهْطه في القلب في أهل دمشق، ثم ينزل أجناد الشام يمنة ويُسرَة.

قال: وحَدثني شيخ من قدمًاء المشيخة ممن كان يلزم الجهاد أنهم كانوا إذا كان اللقاء تقدم رَبع قُريش من أهْل دمشق حتى يكونوا عند رَاية الأمير والجماعة. ثم رَبع كِنْدة من جند دمشق عن يمنتهم (٢).

قال الوليد: وقالوا \_ يريد المشيخة \_ لأن دمشق كانت عند سَيْر أصحَاب رسول الله ﷺ إلى الشام وَوَجه (٢) الشام، إليها سَاروا، وبهَا بَدؤوا، فلما فتحوا كان غيرهَا من مَدائن الشام لها تبعاً. قال: فاتّخذهَا أصحَاب رسول الله ﷺ داراً وفُسطاطاً ومجتمعاً، وفيها منزل واليهم الأعظم وبيت مالهم.

أَخْبَرَنا الشريف أبو القاسم الحُسَيني، أنا رشأ بن نظيف المقريء، أنا الحسن بن إسماعيل المصري، أنا أحمد بن مروان الدِّيْنَوَري، نا أبو بكر بن أبي الدنيا [حدِّثنا] (٤) سُليمَان بن أبي شيخ قال: سَألت أبا سفيان الحِمْيَري (٥): كم كان جند بني أمية؟ قال: ثلثمائة ألف، وخمسون ألفاً من أهْل العراق.

<sup>(</sup>١) عن خع ومختصر ابن منظور وبالأصل: قال.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: يمينهم.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وخع: «ووجه».

<sup>(</sup>٤) زيادة عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) عن خع وبالأصل: الخميري.

#### باب

# ما جاء عن كعب<sup>(۱)</sup> الحبر أن أهل دمشق يُعرفون في الجنة بالثياب الخَضِر

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن المسلم السلمي الفقيه، أنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وَأبو محمد عبد الله بن عَبد الرزاق بن فُضَيل ح.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحسن عَلي بن زيد السّلمي، أنا نصر بن إبرَاهيم، قالا: أنا أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد بن عوف، أنا أبو علي الحسن بن منير، أنا أبو بكر محمد بن خُرَيم ح.

وَاحْبَرَنا أَبُو القاسِم الخَضِر بن عبد الله(٢)، أنا أبو عبدالله محمد بن عَلي، أنا أبو محمد عبد الله بن الحسين الصّفّار، أنا عَبْد الوهاب بن الحسن الكِلابي، أنا أبو الجهم أحمد بن الحسين المَشْغَراني، قالا: نا هشام، نا عثمان بن عَلاق، عن عُرُوة بن رُويم: أن رجلاً لقي كعب الأحبَار فسلّم عليه وَدعا له، فسأله كعب ممن هو؟ قال: من أهل الشام. قال: لعلك من الجند الذين يدخل الجنّة منهم سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذاب؟ قال: ومن هم؟ قال: أهل حمص (٣). قال: لست منهم. قال: فلعَلك من الجند الذين [يعرفون في الجنة بالثياب الخضر؟ قال: ومن هم؟ قال: أهل دمشق، قال: لست منهم. قال: ومن هم؟ قال: ومن هم؟ قال: ومن هم؟ قال: أهل دمشق، قال: ومن هم؟ قال: أهل دمشق، قال: ومن هم؟ قال: أهل أردن. قال: لستُ منهم. قال: فلعَلك من الجند الذين ينظر [الله] (١٠) المنهم في

<sup>(</sup>١) في خع: كعب الأحبار.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «عبد» والمثبت عن خع.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «دمشق» والمثبت عن خع ومختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن خمع ومختصر ابن منظور ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٥) زيادة اقتضاها السياق.

كل يوم مرتين؟ قال: ومن هم؟ قال: أهل فلسطين. قال: نعم أنا منهم.

قرات على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة، عن عبد العزيز بن أحمد، أنا تمام بن محمد، أنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن البرامي، نا أبو الحسين حامد بن أحمد بن الهيثم البلدي، نا أبو العباس أحمد بن حمزة بن محمد بن هارون البصري، نا محمد بن سنجر، نا عبد الله يعني ابن عبد القدوس، نا سعيد بن عبد العزيز، عن عُروة بن رُويم قال: أبصر كعب رجلاً فقال: من أنت؟ قال: من أهل الشام. قال: لعك من الجند الذين يشفع شهيدهم لسبعين؟ قال: ومن هم؟ قال: أهل حمص. قال: لا، قال: فلعلك من الذين يعرفون في الجنة بلباس الخضر؟ قال: من هم؟ قال: أهل عرمشق. قال: لا. قال: فلعلك من الجند الذين في ظل عرش الله عز وجل يوم القيامة؟ قال: من هم؟ قال: أهل الأردن. قال: لا. قال: فلعكك من الجند الذين يلحظ ربك قال: من هم؟ قال: من هم؟ قال: أهل فلسطين. قال: نعم.

أنبانا أبو القاسم عَلَي بن إبراهيم بن العبّاس الخطيب، وأبو الوحش سُبيّع بن المُسلّم بن قيراط المقريء، وأبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني، وَعْبد الله بن أحمد بن السّمرقندي، وأبو تُراب حَيْدَرة بن عَلي الأنصاري، قالوا: نا عبد العزيز بن أحمد، أنا أبو الحسين أحمد بن عَلي بن محمد الدولابي الخَلال (١١) البغدادي - بدمشق أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عَبْد الغفار بن ذكوان البَعْلَبكي، أنا أبو يكقوب إسحاق بن عَمَّار بن جش بن محمد بن حبش بالمصيصة، أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن مَهْدي المصيصي، أنا عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي، حدثني عُروة بن أبراهيم بن مَهْدي المصيصي، أنا عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي، حدثني عُروة بن رويم، عن كعب: أنه لقي رجلاً فقال له: من أين أنت؟ قال: من أهل الشام. فقال له كعب: فلعلك من الجند الذين يشفع شهيدهم في سَبْعين؟ قال: ومن هم؟ قال: أهل حمص. قال: لا. قال: فلعلك من الجند الذين يُعرفون في الجنة بثياب الخضر؟ قال: ومن هم؟ قال: أهل دمشق. قال: لا. قال: فلعلك من الجند الذين في ظل العرش؟ قال: ومن هم؟ قال: أهل الأردن. قال: الله قال: فلعلك من الجند الذين ينظر الله قال: ومن هم؟ قال: أهل الأردن. قال: الله قال: فلعلك من الجند الذين ينظر الله قال: ومن هم؟ قال: أهل الأردن. قال: الله قال: فلعلك من الجند الذين ينظر الله قال: ومن هم؟ قال: أهل الأردن. قال: الله قال: فلعلك من الجند الذين ينظر الله قال: ومن هم؟ قال: أهل الأردن. قال: الله قال: فلعلك من الجند الذين ينظر الله

<sup>(</sup>١) بالأصل وخم «الحلال».

<sup>(</sup>٢) عن هامش الأصل.

عز وجلّ إليهم كل يوم مرتين؟ قال: ومن هم؟ قال: أهل فلسطين. قال: نعم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بِن عَبْدَان، أنا محمد بِن عَلِي بِن أحمد، أنا عبد الله بن الحسين بن عَبْدَان، أنا عبد الوَهّاب بن الحسن، أنا أبو الجهم بن طلاب، نا هشام بن عمّار، نا صَدَقة بن خالد، نا سعيد بن عبد العزيز، أن الذي لقي كعباً مالك بن عبد الله الخَنْعَمي.

#### باب

# دعاء النبي ﷺ لأهل [الشام] ''' بأن يهديهم الله ويُقبل بقلوبهم إلى الإسٰلاَم

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن علي بن المسلم بن الفتح الفقيه، نا عَبد العزيز بن أحمد الكتاني، أنا أبو محمد بن أبي نصر، أنا أبو الميمون عَبْد الرحمن بن عبد الله، نا أبو زُرْعة عبد الرحمن بن عمرو، نا محمد بن بكّار، نا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس أن رَسُول الله على نظر نحو الشام فقال: اللّهم [أقبل بقلوبهم، ثم نظر نحو العراق فقال: اللّهم أقبل بقلوبهم، ثم قال: اللّهم](٢) بارك لنا في ثمرة أرضنا، وبارك لنا في صَاعنا ومدّنا [٣١٣].

وكذا رَواه أبو محمد ثابت بن أَسْلم البُنَاني (٣)، وأبو المُعْتَمِر سليمان بن طرخان التيمي عن أنس.

أَخْبَرَنا به أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف بن يعقوب العَلاّف \_ إجَازة \_ وحَدَثني عنه أبُو عبد الله الحسين بن محمد بن خَسْروا البَلْخي، أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحَمّامي (٤) المقريء سنة سبع عشرة وأربعمائة، أنا أبُو إسحاق إبرَاهيم بن أحمد بن الحسن بن مهرَان القرميسيني (٥) بالموصل، نا إسحاق بن خالوية، نا علي بن بحر، نا هشام بن يُوسف، أنا مَعْمَر، أنا ثابت وسليمان التيمي ح.

<sup>(</sup>١) عن هامش الأصل وخع.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين ساقط من الأصل واستدرك عن خع.

 <sup>(</sup>٣) البناني بضم الباء هذه النسبة إلى بنانة بن سعد بن لؤي بن غالب. قال الزبير بن بكار: بنانة قبيلة منهم ثابت البناني (الأنساب).

<sup>(</sup>٤) هذه النسبة إلى الحمّام الذي يغتسل فيه الناس ويتنظفون (الأنساب).

 <sup>(</sup>٥) القرميسيني: بكسر القاف وسكون الراء وكسر الميم والسين المهملة المكسورة هذه النسبة إلى قرميسين،
 بلدة بجبال العراق على ثلاثين فرسخاً من همذان عند دينور. (الأنساب).

وَاخْبَرَناه أَبُو عبد الله الفُرَاوي، أنا أبو بكر البيهَقي، أنا أبو بكر القاضي وأبو سعيد بن أبي عمروح

وَاخْبَرَناه أَبُو حامد أحمد بن نصر بن عَلي بن أحمد الطوسي - بطابرَان (١) - نا أبي أبو الفتح، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف، نا العباس بن محمد، نا علي بن بحر القطان، نا هشام بن يُوسف، نا معَمر، أخبرَني ثابت وسُليمَان التيمي، عن أنس: أن رسول الله علي ح.

وَاخْبَرَنَا أَبُو مَحمد عَبْد الكريم حمزة السُلمي، نا عَبْد العزيز بن أحمد التميمي، أنا تمام بن محمد الرّازي، أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد اللّه بن نصر القاضي، نا إسحاق بن خالوية البّابسيري<sup>(۲)</sup>، نا علي بن بحر بن بَرِيّ، نا هشام بن يوسف، نا مَعْمَر نا<sup>(۳)</sup> ثابت وسُليمَان التيمي عن أنس بن مَالك: أن النبي عَنِي نظر قبل العرّاق والشام واليمن ـ قال لا أدري بأيهم بَدأ ـ ثم قال: «اللّهم أقبل بقلوبهم إلى طاعتك، وحط من ورائهم» [<sup>۳۱۶]</sup> وفي حديث الأصَم: بأيتهن بدأ.

أَخْبَرَنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الفُرَاوي، أنا أبو بكر البيهقي، أنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن إسحاق الصنعاني، نا علي بن بحر بن بَريّ، نا هشام بن يوسف، نا مَعْمَر، نا ثابت وسليمان التيمي، عن أنس بن مَالك أن النبي على نظر قبل العراق والشام واليمن قال: لا أدري بأيتهن بَدأ ثم قال: «اللّهم أقبل بقلوبهم إلى طاعتك وأحط من ورائهم»[٢١٥].

وخالفهم الحجاج بن الحجاج، وأبو العَوام عمرَان بن داود القطان البصريان، فروياه عن قتَادة فزاد في إسناده زيد بن ثابت.

فامًا حَديث الحجاج: فأخْبَرَناه أَبُو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي، أنا أبو نصر عبد الرحمن بن علي بن محمد بن موسى المُعَدّل، أنا أبُو العَباس محمد بن أحمد بن محمد بن الحسَن الشَّرْقي،

<sup>(</sup>١) طابران: إحدى مدينتي طوس (قاموس).

<sup>(</sup>٢) هذه النسبة إلى بَابَسير، بلدة من نواحي الأهواز.

<sup>(</sup>٣) عن خع وبالأصل (بن) تحريف.

نا السُّلمي وأحمد بن حفص، قالا: نا حفص، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج هو ابن الحجاج، عن قتادة، عن أنس هو ابن مالك، عن زيد بن ثابت قال: نظر رسول الله على قبل الشام فقال: «اللهم أقبل بقلوبهم» ونظر قبل اليمن فقال: «اللهم أقبل بقلوبهم» ونظر قبل العراق فقال: «اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صَاعنا ومُدّنا» [٣١٦].

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو بِكُرُ وَجِيهُ بِن طَاهُرُ بِن محمد الشحامي، أنا أحمد بن الحسَن بن محمد، أنا الحسَن بن أحمد بن محمد المخلدي، أنا مكي بن عَبدان، نا أحمد بن حفص بن عبد الله، حَدثني أبي، حدثني إبراهيم، عن الحجاج، عن قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت أنه قال: نظر رسول الله على وهو على منبره قبل العراق فقال: «اللهم أقبل بقلوبهم» ثم نظر قبل اليمن فقال: «اللهم أقبل بقلوبهم» ثم نظر قبل اليمن فقال: «اللهم أقبل بقلوبهم» ثم قال: «اللهم بارك لنا في مُدّنا وصَاعنا» [٢١٧].

وأمّا حديث عمران: فانباناه أبو علي الحسن بن أحمد الحداد، ثم أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا يوسف بن الحسن، قالا: أنا أبو نُعَيم، قال: حدثنا ح.

وَأَخْبِرِنَا أَبُو عَبِدَ اللّهِ الفُرَاوِي، أَنَا أَبُو بِكْرِ البِيهَقِي، أَنَا أَبُو بِكُرِ بِـن فورك، أَنا عَبِدَ اللّه بِن جَعْفِر الأصبهَانِي، نَا يُونس بِن حبيب، نَا أَبُو داود، نَا عَمْرانَ القطان، عَن قَتَادة، عَن أَنس بِن مَالك، عَن زيد بِن ثَابِت قال: نظر رسول الله على قبَل اليمن وقال: «اللّهم أقبل بقلوبهم» ثم نظر قبل الشام فقال: «اللّهم أقبل بقلوبهم» ثم نظر قبل العراق فقال: «اللّهم أقبل بقلوبهم وَبَارك لنا في صاعنا ومُدّنا» [٣١٨].

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْد محمد بن محمد بن محمد المُطَرِّز إِجَازة، أنا أبو نُعَيم الحافظ، نا أبو القاسم الطَّبَراني، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، نا عبد الرحمن بن مَهْدي، نا عمران القطان، عن قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت، قال: نظر رسول الله على قبل اليمن فقال: «اللهم أقبل بقلوبهم» ونظر قبل العراق فقال: «اللهم أقبل بقلوبهم وَبَارك لنا في صاعنا ومُدّنا» [۲۱۹].

هذا حديث غريب، ولم أجده في مُسند أحمد(١).

<sup>(</sup>۱) ورد في مسند أحمد بإسنادين مختلفين، وثمة إختلاف بين ما ورد بالأصل هنا والروايتين الواردتين في مسند أحمد، (راجع مسند أحمد ٣٤٢ / ٣٤٢ و ٥/ ١٨٥).

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبو عثمان سعيد بن محمد البَحيري، أنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حَمدان الحيْري، نا مُسَدّد بن قَطَن بن إبرَاهيم القُشَيري، نا يعقوب بن إبرَاهيم، نا عبد الرحمن بن مهدي، نا عمران، عن قتَادة، عن أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت، قال: خرج رَسُول الله ﷺ فنظر قبل اليمن فقال: «اللّهم أقبل بقلوبهم» ثم نظر قبل العرَاق فقال: «اللّهم أقبل بقلوبهم» ثم نظر قبل الشام فقال: «اللّهم أقبل بقلوبهم» ثم نظر قبل الشام فقال: «اللّهم أقبل بقلوبهم» ثم نظر قبل الشام فقال: «اللّهم أقبل بقلوبهم وبَارك لنا في صاعنا ومُدّنا»[٢٢٠].

أَخْبَرَنَا أبو الفتح محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن توبة الكَشْمَيْهني (١) وأبو أحمد محمود بن محمد بن أبي أحمد السوسقاني (٢) وأبو القاسم يحيى بن محمد بن محمد بن محمد الأرسَابندي (٣) الخطباء المراوزة بمرو، قالوا: أنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن أبي الحسَن العارف ح.

وَأَخْبَرَنَا أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد الله السّنْجي (٤) المؤذن بمرو، أنا أبو علي نصر الله بن أحمد بن عثمان الخشنامي ـ بنيسابور ـ قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسرن الحيري، نا أبو العباس الأصم، نا بحر بن نصر بن سابق، نا ابن وَهْب، أخبرني ابن لَهْيَعة أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله: أنه سمع النبي على يوما وهو على المنبر نظر قبل الشام فقال: «اللهم أقبل بقلوبهم، اللهم أقبل بقلوبهم» ونظر قبل العراق فقال نحو ذلك وقبل كل أفق فقال مثل ذلك، وقال: «اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض، وبارك لنا في مُدّناً وصاعِنا» وقال: «مَثل المؤمن كمثل السنبلة تخر مرة، ومثل الكافر كمثل الأرزة لا تزال تستقيم حتى تخر (٥) ولا تشعر (٢٢١).

<sup>(</sup>١) بالضم ثم السكون، هذه النسبة إلى كشميهن، قرية من قرى مرو (ياقوت).

<sup>(</sup>۲) هذه النسبة إلى سوسقان، قرية من قرى مرو (ياقوت).

<sup>(</sup>٣) بالفتح ثم سكون، هذه النسبة إلى أرسابند، قرية من قرى مرو (ياقوت).

 <sup>(</sup>٤) بكسر أوله وسكون ثانيه، نسبة إلى سنج: من قرى مرو (ياقوت).

<sup>(</sup>٥) عن خع وبالأصل: تخره.

### باب

# ما روي في أنَّ أهْل الشَّام مُرَابِطُون وأنَّهم جُنْد الله الغالبون

أَخْبَرَنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن أبي الحديد، أنا جدي أبو عبد الله، أنا أبو بكر محمد بن عوف بن أحمد المزني (١)، أنا أبو العباس محمد بن موسى بن الحسين بن السمسار، أنا محمد بن خُريم، نا هشام بن عمّار، نا معاوية بن يحيى، نا أرطأة، عن من حدثه، عن أبي الدّرداء قال: قال رسول الله على: «أهل الشام وأزواجهم وذراريهم وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون في سبيل الله. فمن احتل منها مدينة فهو في رباط، ومن احتل منها ثغراً من الثغور فهو في جهاد»[٣٢٧].

أنباناه أبو على الحداد وجماعة قالوا: أنا محمد بن عبد الله بن رِيْدة (٢)، أنا سُليمَان بن أحمد الطبَرَاني، نا أحمد بن المُعَلّى الدمشقي، نا هشام بن عمّار، نا أبو مطيع مُعَاوية بن يحيى، عن أرطأة بن المنذر، عن من حدثه، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله على الشام وأزواجهم وذراريهم وعبيدهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون، فمن نزل مدينة من المدائن فهو في رباط أو ثغر من الثغور فهو في جهاد (٣٢٣).

وقد رُوي عن أبي الدّردَاء بإسناد آخر أمثل من هذا [إلّا](٣) أنه غريب.

أنبَاناه أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي العكاء المِصِّيْصي، وَأَبُو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني وأبُو القاسم الحسين بن أحمد التميمي، وأبو إسحاق إبراهيم بن طاهر الخُشُوعي، قالوا: أنا أبو القاسم علي بن محمد بن أبي العلاء، أنا أبو

<sup>(</sup>١) الأصل وخع، وفي المطبوعة: المزكي.

<sup>(</sup>٢) بالأصل زيد، وفي خع: زيدة وكلاهما تحريف، والصواب ما أثبتناه وقد تقدم مراراً. (راجع التبصير).

<sup>(</sup>٣) زيادة عن المطبوعة.

بكر أحمد بن جرير بن أحمد بن خميس السَلَمَاسي<sup>(1)</sup>، نا أبو الحسَن المظفر بن الحسن، نا أحمد بن عُمير بن يوسف بن جَوْصًا<sup>(۲)</sup>، نا عمرو بن عثمان، نا ابن حِمْير، عن سعيد البَجَلي، عن شهر بن حَوْشَب، عن أبي الدّردَاء، عن النبي على قال: «سيفتَح على أمتي من بَعدي الشام وشيكاً، فإذا فتحها فاحتلها بأهل الشام مرابطون إلى منتهى الجزيرة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم وعبيدهم فمن احتل ساحلاً من تلك السواحل فهو في جهاد، ومن احتل بيت المقدس وما حوله فهو في رباط»[٢٢٤].

أخْبَرَنا أبو الفتح عَبْد الرزاق بن محمد بن سَهل الشرابي المقريء بقراءتي عليه بأصبهان، أنا أبو طاهر جعفر بن محمد بن الفضل القُرشي العَبّاداني بالبصرة، أنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، نا أبو العبّاس محمد بن أحمد بن أحمد المقريء الأثرم، نا العباس بن عبد الله التَّرْقُفي، نا محمد بن كثير المحسيّصي، عن أرطأة بن المنذر: أن عمر قال لجلسائه: أي الناس أعظم أجراً؟ قال: فجَعَلوا يذكرون له الصوم والصلاة. قال: ويقولون: فلان وفلان بعد أمير المؤمنين. فقال: ألا أخبركم بأعظم الناس أجراً ممن ذكرتم، ومن أمير المؤمنين؟ قالوا: بلى. قال: رُويجل بالشام أخذ بلجام فرسه. يكلاً من وَراء، بيضة المسلمين، لا يكري أسبع يفترسه، أم هامة تلدغه، أو عدو يغشاه؟ فذلك أعظم أجراً ممن ذكرتم، ومن أمير المؤمنين.

أخْبَرَنا أبو الحسن عَلي بن محمد بن أحمد الخطيب بمُشْكان، أنا أبو منصور محمد بن الحسن بن محمد النهاوندي، أنا أبو العبّاس أحمد بن الحسين بن زنبيل، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الأشقر، نا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، نا عبد الله بن صالح، نا معاوية وهو ابن صالح، عن ربيعة بن يزيد الدّمشقي، عن عبد الله بن عامر، عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: كتب معي معاوية إلى عائشة بعد قتل عثمان فقالت: يا ابن عمرة، أين ضربت برأسك بسَوْأتك هذه، قلت: أتيت الشام أرض الجهاد.

<sup>(</sup>١) بفتح السين واللام والميم، هذه النسبة إلى سلماس، وهي من بلاد أذربيجان على مرحلة من خُوى. وبالأصل «حريز» والمثبت «جرير» عن خم والمطبوعة.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «حوصا» والمثبت عن خع.

أنبانا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن الأكفاني، وَعبد الله بن أحمد بن عمر بن السَمَرْقَنْدي، قالا: أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد، أنا أبو محمد بن أبي نصر، أنا أبو علي الحسن بن حبيب بن عبد الملك، نا أنس بن السلم، نا الحسن بن يحيى القُرشي، نا إبر اهيم اليماني، قال: قدمت من اليمن فأتيت سفيان الثوري فقلت: يا أبا عبد الله إني جعلت في نفسي أن أنزل جدة فأرابط بها كل سنة وأعتمر في كل شهر عمرة، وأحج في كل سنة حجة، وأقرب من أهلي، أحبّ إليك أم آتي الشام؟ فقال لي: يَا أَخا أهل اليمن عليك بسواحل الشام، عليك بسواجل الشام. فإن هذا البيت يحجه في كل عام مائة ألف، ومائة ألف وثلاثمائة ألف، ومَا شاء الله من التضعيف، لك (١) مثل حجهم وعمرهم ومناسكهم.

أخْبَرَنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السُّوسي، أنا أبو الحسن علي بن الحسَين بن الحسَين بن الحسَن بن عبد السلام بن أبي الحُزُوّر، أنا أبو علي أحمد بن علي بن مهدي الرّقي، نا السّمسار، أنا أبو أحمد عبد الله بن بكر، نا أبو علي أحمد بن علي بن مهدي الرّقي، نا هلال بن العلاء الباهلي، حدثني أبو يوسف محمد بن أحمد، نا أبو خُليد (٢) عُتبة بن حمّاد الدمشقي، عن مَالك بن أنس قال: قال لي أبو جعفر المنصور يوماً: ما على ظهرها أحد أعلم منك؟ قلت: بلى. قال: فسمّهم لي. قلت: لا أحفظ أسماءهم قال: قد طلبتُ هذا الشأن في زمان بني أمية فقد عرفته. أما أهلُ العرَاق فأهُل إفك وباطل وزور، وأما أهل الشام فأهُل جهاد وليس فيهم كبير (٣) علم، وأما أهل الحجاز ففيهم بقية العلم، وأنت عَالم الحجاز.

أنبانا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي، أنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى الشعدي، أنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطّة العُكْبَري قال: قُريء عَلى أبي القاسم البغوي، نا أبُو همّام الوليد بن شجاع، نا الوليد بن مسلم، عن محمد بن أيوب بن مَيْسَرة بن حَلْبَس، عن خُريم بن فاتك الأسدي صاحب رسول الله على أبه سمع رسول الله على يقول: «أهل الشام سَوط الله تبارك وتعالى

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل «له».

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب: خليد بالتصغير.

<sup>(</sup>٣) الأصل وخع، وفي مختصر ابن منظور ١/١١١ الكثير علم».

في أرضه، ينتقم بهم ممن يشاء من عباده، وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولا يموتوا(١) إلّا غمّاً وَهماً»[٣٢٠] وكذا رواه سَلمة بن داود، عن الوليد.

اخْبَرَناه أبو الفرج غيث بن علي الأرمنازي إجازة ونقلته من خطه، أنا أحمد بن محمد بن الوزّان بتنيس، نا محمد بن علي بن يحيى بن السري، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن سليم، نا محمد بن إبرهيم الصوري نا سلمة بن داود، عن الوليذ بن مسلم، عن محمد بن أيوب بن يونس بن مَيْسَرة بن حَلْبَس، عن خُريم بن فاتك صاحب رسول الله على قال: سمعت رسول الله على يقول: «أهل الشام سوط الله في أرضه، ينتقم بهم ممن يشاء من عباده. حرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولا يموتوا(١) إلا غماً وهماً»[٣٢٦].

ورواه صُفُوان بن صالح وداود بن رُشيد، عن الوليد فوقفاه على خُرَيم.

وكذلك رَوَاه هشام بن عمّار والهيثم بن خارجة، عن محمد بن أيوب موقوفاً.

فأمًا حديث صَفْوُان: فأخْبَرَناه أبو القاسم بن السَمرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، حدثني صفوان، نا الوليد، نا محمد بن أيوب، عن أبيه أيوب بن مَيْسَرة بن حَلْبَس، عن خُريم بن فاتك الأسدي صاحب رسول الله على سمعه يقول ذلك.

وَأَمَّا حديث داود بن رُشيد عن الوليد فأخبرتنا به عالياً أم المجتبى فاطمة بنت ناصر الحسنية، قالت: قُرىء على أبي القاسم إبرَاهيم بن منصور السّلمي وأنا حاضرة، أنا أبو بكر محمد بن إبرَاهيم بن المقريء، أنا أبو يَعْلَى أحمد بن علي التميمي، نا داود بن رُشيد، نا الوليد بن مسلم، عن محمد بن أيوب بن مَيْسَرة (٢) بن حَلْبَس، عن أبيه، قال: سمعت خُريم بن فاتك الأسدي صاحب النبي على يقول: «إن أهل الشام سوط الله في أرضه، ينتقم بهم ممن يشاء من عباده وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولا يموتوا(١) إلّا غماً وهماً»[٢٢٧].

وأمّا حديث هشام: فأخْبَرَناه أبو الحسن علي بن المُسلّم السّلمي الفقيه، أنا أبو

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وخع، والصواب: «يموتون».

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «ميسرة في حلبس بن حلبس» والمثبت عن خع.

الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي وأبو محمد عبد الله بن عبد الرزاق بن فُضَيل ح.

وأخْبَرَناه أبو الحسن علي بن زيد بن علي السّلمي، أنا نصر بن إبرَاهيم، قالا: أنا أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد بن عوف، أنا أبو علي الحسن بن منير، أنا أبو بكر محمد بن خُريم، نا هشام بن عمّار، نا محمد بن أيوب ح.

وَأَخْبَرَنَاهُ أبو القاسم بن السَمرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، حدثني هشام بن عمّار، نا محمد بن أيوب وهو ابن مَيْسَرة بن حَلْبَس، عن أبيه \_ زاد ابن السمرقندي: حدثه، وقالا: \_عن خُريم بن فاتك (۱) \_ زاد ابن السمرقندي: الأسَدي وقال: ابن خُريم صاحب رسول الله على قال: أهل الشام سوط الله تبارك وتعالى في أرضه ينتقم بهم ممن يشاء من عباده، حرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولا يموتوا(۲) \_ وقال ابن السمرقندي: ولن يميتهم الله إلا غماً وهماً.

وقد رواه أحمد بن المُعَلَّى، عن هشام كما تقدم.

وَأَمَّا حَديث الهيثم (٣) فَاخْبَرَناه بُو القاسم بن الحُصَين، أنا أبو علي بن المُذهِب، أنا أبو بكر القطيعي، نا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا هيثم بن خارجة، نا محمد بن أيوب بن مَيْسَرة بن حَلْبَس، قال: سمعت أبي سمع خُريم بن فاتك الأسدي يقول: أهْل الشام سَوط الله في الأرض ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاء، وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم، ولن يموتوا إلا همّا أو غيظاً أو حزناً. موقوف.

أَخْبَرَنَا أبو القاسم إسماعيل بن محمد، أنا أبو منصور محمد بن أحمد بن علي، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، أنا مُعَاذ بن المُثنّى العَنْبَري، نا مُسَدّد(٤) بن مُسَرْهَد، نا خالد \_ هو \_ ابن عبد الله الطحان، نا عطاء بن السائب قال: سَمعت عبد الرحمن الحَضْرَمي أيام ابن الأشعث يخطب وهو يقول: يا أهل الشام أبشروا فإن فلاناً أخبرني أن رَسُول الله عليه قال: «يكون قوم من آخر

<sup>(</sup>١) بالأصل: «وقالا: ابن فاتك عن خريم» والصواب عن خع، وقد نبه بهامش الأصل إلى الصواب.

<sup>(</sup>٢) كذا، والصواب: يموتون.

<sup>(</sup>٣) عن خع وبالأصل «القاسم» تحريف.

<sup>(</sup>٤) مسدد لقبه، ويقال: اسمه عبد الملك بن عبد العزيز (تقريب التهذيب).

أمتي يُعْطَون من الأجر مثل ما يُعطى أولهم ويقاتلونُ أهل الفتن، وينكرون المنكر وأنتم منهم»[٣٢٨].

أَخْبَوَنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزيز المكي، أنا الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن الشافعي، أنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن فراس، أنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله الدَّيْبُلي، أنا إدريس بن سليمان بن أبي الرباب<sup>(۱)</sup>، نا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة في قوله: ﴿وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْعَالِبُون﴾ (٢) قال: هم أهل الشام.

كذا قال لنا أبو جعفر، وإنما يرويه أبو الحسن بن فراس عن العَباس بن محمد بن قُتيبة، عن إدريس.

أَخْبَرَنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، نا أبو الحسين بن الفضل، نا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، نا صفوان بن صالح، نا الوليد، نا خُليد، عن قَتَادة قال: قال الله عز وجل: ﴿وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ العَالَبُون﴾. قال قَتَادة: ولا أعْلم أولئك إلاّ أهل الشام (٣).

أنبانا أبو طاهر محمد بن الحسين بن محمد بن إبراهيم الحِنَّائي، أنا أبو القاسم قراءة عليه، أنا أبو على الحسن بن محمد بن درستوية إجَازة ح.

وَاخْبَرَنا أبو الفضائل ناصر بن محمود القُرشي، نا علي بن أحمد بن زهير، نا علي بن محمد بن شجاع، نا أبو علي الحسن بن محمد بن درستوية، نا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمّارة العطار، نا إبرَاهيم بن سعيد الجوهري، نا عبد الله بن نُمير، عن عبد الله بن مسلم بن هُرْمُز، عن مُجاهد، عن تُبيع، عن كعب قال: أهْل الشام سيفٌ من سيوف الله، ينتقم الله بهم ممن عصاه (٤) في أرْضه.

أَخْبَرَنا أَبُو الفضائل ناصر بن محمود القرشي، نا على بن أحمد بن زهير، نا

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل «الرياب».

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات، الآية: ١٧٣.

 <sup>(</sup>٣) كرر الخبر واختلط سنده بالأصل فحذفنا وأثبتنا ما يوافق خمع.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وخم ومختصر ابن منظور ١١١١، وبالمطبوعة: «عصى».

علي بن محمد بن شجاع، أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عمر، نا أبو الفضل العباس بن بَيْهَس \_ بمصر \_ نا علي بن الحسن بن عبد المؤمن، نا محمد بن إسحاق الصيني (١)، نا عمرو بن عَبْد الغفار، نا المسعودي، عن عون بن عبد الله بن عُتبة قال:

قرأتُ فيما أنزل الله عزّ وجلّ على الأنبيّاء أن الله يقول: الشام كنانتي فإذا غضبت على قوم رميتهم منها بسهم.

أخْبَرَنا أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني ـ شفاهاً ـ نا عَبْد العزيز بن أحمد الكتاني، أنا أبو بكر بن محمد بن يونس الإشكاف المقريء، نا أبو بكر محمد بن سليمان الرّبَعي، نا محمد بن عبد الله مكحول نا داود بن سليمان بن حفص (٢) بن أبي داود، نا عبد الله بن رَاشد الكسائي، عن أبي بكر النّهْشَلي، قال: كنت في الجمع يَعني جمع الكوفة يوم جَاء أهْل الشام يقاتلون أهل الكوفة، فإذا شيخ حسن الخضاب، حسن الهيئة على دابة له وهو يقول: اللّهم لا تنصرنا عليهم، اللّهم فرق بيننا وبينهم، اللّهم اللّهم. قال: قلت: يا عبد اللّه ألا تتقي الله، ألا تخرج ترى قوماً قد جاؤوا يريدون يقاتلون مقاتلتنا، ويسبون ذرارينا وأنت تقول: اللّهم لا تنصرنا عليهم، اللّهم اللّهم اللهم قال: ويحك إني سمعت عبد اللّه بن مَسعُود يقول: لا يغلب أهل الشام إلاّ شرارُ الخلق.

أَخْبَرَنَا أبو محمد بن الأكفاني ـ شفاهاً ـ أنا أبو القاسم الخَضِر بن عبيد الله بن كامل المُرّي، أنا أبو طالب عقيل بن عبيد الله، أنا أبو المَيْمُون بن راشد البَجَلي، نا أبو القاسم يزيد بن محمد بن عبد الصمد، نا أبو مُسْهِر، نا سَعيد بن خالد بن مَعدان، كان يقول: الحمدُ للهِ الذي أطعمنا الطعام وَجعلنا من أهْل الشام.

أنبَأنا أبُو القاسم الحُسَيني، عن أبي محمد التميمي، نا تمام بن محمد، أنا أحمد بن سليمان بن أيوب بن حَذْلَم، نا أبو القاسم يزيد بن محمد بن عَبد الصمد، نا سليمان بن عَبْد الرحمن، نا أبو عبد الملك المكفوف [نا] مرون، نا زيد بن وَاقد، قال: سَمعت مكحولاً يقول: الحمدُ لله الذي أطعمنا الطعام، وأسقانا الشراب، وجَعلنا من أهْل الشام، ويا ربّ لا تبقى بَعْدُ هشام.

<sup>(</sup>١) بغدادي، لعله سكن: صينية الحوانيت «وهي مدينة بين واسط والصليف، فنسب إليها» (انظر الأنساب: الصيني).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة «جعفر» تحريف انظر: «داود» في تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن المطبوعة.

#### باب

# مًا جاء أنَّ بالشام يكون الأبدال الذين يصرف بهم عن الأمة الأهْوَال

الْخُبَرَنا أَبُو علي الحسن بن المُظَفّر بن الحسن بن السبط، أنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري ح.

وَاخْبَرَنَا أَبُو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحُصَين، أنا أبو علي الحسن بن علي التميمي، قالا: أنا أبو بكر بن مالك القطيعي، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، نا أبو المغيرة، نا صفوان، حدثني [شُريح]() بن عبيد، قال: ذُكر الشام عند علي بن أبي طالب وهو بالعراق فقالوا: العنهم يا أمير المؤمنين قال: لا. إني سمعت رسول الله علي يقول: «الأبدال يكونون بالشام، وهم أربعون رجلاً. كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً، فيُسقى بهم الغيث، ويُنتصر بهم على الأعداء، ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب»[٢٢٩].

أنباناه أبو القاسم علي بن إبراهيم الحسيني، نا عَبْد العزيز بن أحمد الكتاني، أنا أبو محمد بن أبي نصر، أنا الحسن بن حبيب، نا زكريا بن يحيى، نا الحسن بن عَرفة، نا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو السكسكي، عن شُريح بن عبيد الحَضْرَمي، قال: ذُكر أهْل الشام عند عَلي بن أبي طالب فقالوا: يا أمير المؤمنين العنهم فقال: لا، إني سَمعت رسول الله علي يقول: «إن الأبدال بالشام يكونون، وهم أربعون رجلاً بهم تُسقون الغيث، وبهم تُنصرون عَلى أعدائكم، ويُصرَف عن أهْل الأرض البلاء والغرق» [٣٣٠]

هذا منقطع بين شُرَيح وعلي فإنه لم يَلقه.

<sup>(</sup>١) زيادة عن خـع.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن علي بن المسلم السّلمي الفقيه، أنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الزاهد، وأبو محمد عبد الله بن عبد الرزاق بن فُضَيل ح.

وأنا أبو الحسن علي بن زيد السّلمي، أنا أبو الفتح نصر بن إبرَاهيم، قالا: أنا محمد بن عوف بن أحمد بن عوف أنا [أبو](١) علي الحسَن بن منير ح.

وَاحْبَرَنا أبو القاسم الخَضِر بن الحسين بن عَبْدان، أنا أبُو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن المبارك، أنا أبو محمد عبد الله بن الحسين بن عبدان، أنا عبد الوهّاب بن الحسن الكلابي، أنا أبو الجهم أحمد بن الحسين بن طللاب (۲)، قالا: عبد الوهّاب بن الحسن الكلابي، أنا أبو الجهم أحمد بن الحسين بن طللاب قال: أنا هشام بن عمّار، نا عمرو بن واقد، نا يزيد بن أبي مالك، عن شهر بن حَوْشَب، قال: لما فتح معاوية بن أبي سفيان، جعّل أهل مصر يسبون أهل الشام. فقال عوف: \_ وأخرج وجهه من برنسه \_ يا أهل مصر أنا عَوف بن مالك لا تسبُوا أهْل الشام، فإني سَمعت رسول الله علي يقول: «فيهم الأبْدَال وبهم تُرزقون وبهم تُنصرون» [٢٣١].

أخْبَرَناه عالياً أبو علي الحسن بن أحمد المقريء في كتابه وجماعة قالوا: أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن ريْدة (٣)، أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد، نا أبو زُرْعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، نا محمد بن المبارك الصُوري، نا عمرو بن واقد، عن يزيد بن [أبي] (١٤) مالك، عن شهر بن حَوْشَب، قال: لما فُتحت مصر سَبوا أهل الشام. فأخرج عَوف بن مالك رأسه من برنسه ثم قال: يا أهل مصر أنا عَوف بن مالك، لا تسبّوا أهل الشام فإني سمعت رسول الله على يقول: «فيهم الأبدال وبهم تُرزقون» [٣٣٦].

أخْبَرُنا أبو سعد إسماعيل بن [أبي] (٥) صالح أحمد بن عبد الملك الفقيه، حَدثني أبي أبو صَالح المؤذن، أنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السّلمي، نا محمد بن جعفر بن مطر، نا أحمد بن عيسى بن هارون، نا عمرو بن يحيى، نا

<sup>(</sup>١) بهذا الخبر يبدأ الباب في المطبوعة وقد أُخّر الخبران السابقان فيها.

<sup>(</sup>٢) عن هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وخمع «كلاب» والمثبت عن الأنساب (المشغراني) ومعجم البلدان (مشغري).

<sup>(</sup>٤) بالأصل «ربذة» والمثبت والضبط عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن خع.

العلاء بن زيد (١)، عن أنس عن النبي على قال: «بُدَلاء أمتي أربعون رجلاً. اثنان وعشرون بالشام، وثمانية عشر بالعراق، كلما مَات منهم واحد أُبدل مكانه آخر، فإذا جاء الأمر قُبضوا» [٣٣٣].

كذا قال عمرو بن يحيى، وَإنما هو عمر بن يحيى بن ناقع.

أَخْبَرَنَاه على الصواب أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو القاسم إسماعيل بن مَسْعَدة الجُرْجَاني، نا حمزَة بن يوسف السّهمي، أنا أبو أحمد بن عَدِي الجُرْجَاني، نا محمد بن زهير بن الفضل الأيلي ح.

وقراته على أبي محمد عَبد الكريم بن حمزة السّلمي، عن أبي الفتح عَبْد الجبار بن عبد الله بن بُرْزَة (٢) الرَازي، نا أبو القاسم الحسَين بن عبد الله بن حامد بن الحسَن بن يوسف الخطيب القُرْقُوبي (٣) \_ إملاء \_ بقُرْقُوب.

وأنبَاناه أبُو العز أحمد بن عُبيد الله بن كادش، أنا محمد بن علي بن الفتح العُشَاري (٤)، قالا: أنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين، نا محمد بن زهير، نا عمر بن يحيى بن نافع، نا العلاء بن زَيْدَل، عن أنس بن مالك، عن النبي على قال: «البُدَلاء أربعون اثنان وعشرون بالشام، وثمانية عشر بالعراق. كلما مَات منهم واحد أبدل الله تبارك وتعَالى مكانه آخر، فإذا جاء الأمر قُبضوا كلهم. فعند ذلك تقوم الساعة المُعراد الله تبارك وتعالى مكانه آخر، فإذا جاء الأمر قُبضوا كلهم.

أنبَانا أبو الفضل محمد بن ناصر بن عَلي وأبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخَضِر الجواليقي، وأبو الحسن سَعْد الخير بن محمد بن سَهل الأنصاري، قالوا: أنا أبو الحسين أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف البعدادي، أنا أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر الأزْدي البصري - بمكة - نا علي [بن] (٥)

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي خع ﴿زَيْدَلُ وفي تقريب التهذيب: العلاء بن زيد، ويقال: زَيْدَل بزيادة لام، الثقفي،
 أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>٢) برزة بضم الباء، المشتبه للذهبي ص ٣٣.

 <sup>(</sup>٣) عن خع وبالأصل: «القرقري».
 هذه النسبة بضم القافين، إلى قرقوب، وهي بلدة قريبة من الطيب، بين واسط وكور الأهواز.

 <sup>(</sup>٤) هذه النسبة لقب جد المذكور ، لأنه كان طويلًا فقيل له العُشاري لذلك .

<sup>(</sup>٥) زيادة عن خع.

أحمد بن عبد الرحمن الأصبهاني، نا محمد بن الحسين بن مكرم، وبكر بن محمد بن سعيد ح.

قال: وأنا ابن (١) صخر قال: ونا أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن \_ وَاللفظ له \_ نا بكر بن محمد بن سعيد، قالا: نا نصر بن عَلي، نا نوح بن قيس، عن عبد الملك بن معقل، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، عن النبي عليه قال: «دَعامُم أمتي عصَائب اليمن، وأربعون رجلاً من الأبدال بالشام. كلما مات رجل أبدل الله مكانه. أمّا إنهم لم يَبلغوا ذلك بكثرة صَلاةٍ ولا صَيَامَ [ولكن بسخاء] (٢) الأنفس وسَلامة الصّدُور والنصيحة للمسلمين» [٣٣٥].

أَخْبَرَنَا أبو القاسم بن الحُصَين، أنا أبو علي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر بن مالك، نا عبد الله بن أحمد، حَدَّثني أبي، نا عبد الوهاب بن عَطاء، أنا الحسَن بن ذكوان، عن عبد الواحد [بن] (٣) قيس، عن عُبادة بن الصامت، عن النبي على أنه قال: «الأبدال في هذه الأمة ثلاثون، مثل إبرَاهيم خليل الرحمن [عز وجل] (٣) كلما مَات رجل أبدل الله مكانه رجلاً الله قال أبي: فيه \_ يَعني حديث عبد الوَهّاب \_ كلام غير هذا، وهو منكر، يَعني حديث الحسن بن ذكوان.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم عَبْد الملك بن عبد الله بن داود الفقيه، وأبو غالب محمد بن الحسن بن علي الماوردي ـ ببغداد ـ قالا: أنا أبو علي علي بن أحمد التُّسْتَري، أنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود ح.

وَاخْبَرَنَا أَبُوعَبُد الله محمد بن الفضل الفُرَاوي ـ واللفظ له ـ أنا أبو بكر أحمد بن الحسَين (٤) البيهقي، أنا أبو على الرُوذبَاري، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا محمد بن المُثنَى، نا مُعَاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتَادة، عن صالح أبي الخليل، عن صاحب له، عن أم سلمة زوج النبي على عن النبي على قال: «يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من المدينة هارباً إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل «أبو».

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين عن خع، ومكانها بالأصل: بفناء.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن مسند أحمد ٥/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: «الحسن» تصحيف.

كاره فيُبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيُخْسف بهم بالبَيداء بين مكة والمدينة. فإذا رَأى الناس ذلك أتاه أبدال أهل الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه. ثم ينشأ رجلاً من قريش أخواله كلب، فيبعث إليهم بعثاً فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال ويعمل فيهم بسنة نبّيهم على ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض فيلبث سبع سنين، ثم يُتوفى وَيُصلي عليه المسلمون"[٢٣٧].

قال أبو داود: وقال بعضهم عن هشام: تسع سنين. قالا: ونا أبو داود، نا هارون بن عبد الله، نا عبد الصمد، عن همّام، عن قَتَادة بهذا الحديث قال: تسع سنين.

أخْبَرَناه عالياً أبو القاسم بن الحُصَين، أنا أبو علي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر القَطِيعي، نا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي (۱) ، نا عَبد الصمد وحرمي المعنى قالا: نا هشام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن صاحب له، عن أم سلمة أن رسول الله على قال: «يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام. فيبعث إليهم جيش من الشام فيُخسف بهم بالبيداء، فإذا رَأى الناس ذلك أتته أبدال الشام وعصائب العراق فيبايعونه. ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب، فيبعث إليه المكي بعثاً، فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب. فيقسم المال ويعمل في عليهم، وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب. فيقسم المال ويعمل في حرمي: أو سبع.

رَواه غيرهم عن هشام وَسمّى الرجِل مجاهداً.

أَخْبَرَناه أبو عبد الله محمد بن الفضل الفُرَاوي وأبو المُظَفر عبد المنعم بن عبد الكريم القُشَيري، أنا أبو سعد محمد بن عَبْد الرحمن الجَنْزَرُودي، أنا أبو عمرو بن حَمْدَان ح.

وأخْبَرتنا أم المجتبى فاطمة بنت ناصر العلوية، قالت: أنا إبرَاهيم بن منصور

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۱۳۱۲.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن مسند أحمد.

السّلمي، أنا أبو بكر بن المقريء، قالا: أنا أبو يَعْلَى المَوْصلي، نا أبو هشام الرفاعي، نا وَهُب بن جرير، أنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن صاحب له \_ وربما قال صالح عن مجاهد \_ عن أم سلمة زوج النبي على قلت: قال رسول الله على: «يكون في أمتي اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من قريش من أهل المدينة» زاد ابن حمدان «إلى مكة» وقالا: «فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وَهو كاره فيبايعهم بين الركن والمقام، فيبعثون إليه جيشاً من الشام فإذا كانوا بالبيداء خُسف بهم، فإذا بلغ الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه. وينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثاً» \_ أو قال: جيشاً \_ فيهزمونهم ويظهرون عليهم. فيقسم بين الناس فيهم ويعمل فيهم بسئة نبيهم على ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض فيقسم بين الناس فيهم ويعمل فيهم بسئة نبيهم على ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض

ورواه أبو العَوّام، عن قَتَادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم سَلَمة.

أَخْبَرَناه أَبُو القاسم عبد الملك بن عبد الله بن داود الفقيه وأبو غالب محمد بن الحسن بن علي الماوردي، قالا: أنا علي عَلي بن أحمد التَّسْتَري، أنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهَاشمي، أنا أبو علي اللؤلؤي.

وَاحْبَرَناه أبو عبد الله الفُرَاوي<sup>(۱)</sup>، أنا أبو بكر البيهقي ـ واللفظ له ـ أنا أبو علي الرُّوْذبَاري، أنا أبو بكر بن داسة، قالا: نا أبو داود، نا ابن المُثنَى، نا عمرو بن عاصم، نا أبو العوام، نا قَتَادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم سَلَمة، عن النبي ﷺ بهذا، وحديث [معاذ] (٢) أتم .

ويذكر عن مَعْمَر ، عن قَتَادة ، عن مجاهد ، عن أم سَلمة بهذا إلّا أنه قال : فيخرج رجل من بني هَاشم من المدينة حتى يَأتي مكة .

أَخْبَرَنا أبو الفضائل ناصر بن محمود بن علي القُرشي، نا علي بن أحمد بن زهير، أنا علي بن محمد بن شجاع، أنا أبو الحسن علي بن الحسن بن القاسم

<sup>(</sup>١) بضم الفاء وفتح الراء، هذه النسبة إلى فراوة، بليدة على الثغر مما يلي خوارزم. (الأنساب).

<sup>(</sup>٢) زيادة عن خـع.

الطَّرَسُوسي، نا أبو علي الحسن بن عبد الله بن محمد الأزهري، نا محمد بن عبد الملك الدّقيقي. قال: سَمعت يزيد بن هارون يقول: سَمعت عبد الله بن طاوس يقول: سمعت أبي يقول: قال ابن عباس يرفعه قال: قال رَسُول الله ﷺ (۱): «مكة آية الشرف، والمدينة مَعدن الدين، والكوفة فُسطاط الإسلام، والبصرة فجر العابدين، والشام معدن الأبرار، وَمِصْر عِش إبليس وكهفه ومستقره، والسند مداد إبليس، والزنى في الزنج، والصدق في النوبة، والبحرين منزل مبارك، والجزيرة معدن القتل، وَأَهْل اليمن أفئدتهم رقيقة ولا يعدمهم الرزق، والأثمة من قريش، وسَادة الناس بنوا هَاشم» [٢٤٠].

أخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو الحسين بن النَّقُور، أنا أبو طاهر المُخَلَص، أنا أحمد بن عبد الله بن سعيد، نا السَري بن يحيى، نا شعيب بن إبرَاهيم، نا سَيف بن عمر، عن محمد وطلحة وسَهل بإسنادهم قالوا: ثم رجع عمر إلى صرار (٢) يعني من تشييع أهل القادسية. ثم دخل منه إلى المدينة ومضى سعد إلى زرود (٣) وقد كتب عمر إلى أبي عبيدة قبل ذلك: إذا فرغت من دمشق إن شاء الله فاصرف أهْل العراق إلى العراق، فإنه قد أُلقي في رَوعي أنكم ستفتحونها، ثم تدركون إخوانكم فتنصرونهم عَلى عدوهم.

وأقام عمر بالمدينة لمرور الناس به، وذلك أنهم ضربوا إليه من بلدانهم فجعل إذا سَرح قوماً إلى الشام (٤) قال: ليت عن الأبْدَال هل مرت بهم الركاب أمْ لا؟ وَإذا سرح قوماً إلى العرَاق قال: ليت شعْري كم في هذا الخير من الأبدال.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السَمرقندي، أنا أبو الحسين بن النَّقُور، أنا أبو طاهر، أنا أحمد بن عبد الله، نا السري بن يحيى، نا شعيب بن إبراهيم، نا سيف بن عمر، عن أبي عمر، وعن زيد بن أسْلم، عن أبيه قال: كان الشام قد أمكن، فإذا أقبل جند من اليمن وممن بين المدينة واليمن، فاختار أحد منهم الشام قال: \_ يعني عمر: \_ يا

<sup>(</sup>١) بالأصل: «قال رسول الله ﷺ يقول».

<sup>(</sup>٢) صرار موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق. (ياقوت).

<sup>(</sup>٣) زرود: رمال بين الثعلبية والخزيمية بطريق الحاج من الكوفة (ياقوت).

<sup>(</sup>٤) عن خمع وبالأصل: «العراق» خطأ.

ليت شعري عن الأبدال هل مرت بهم الركاب.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن علي بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس، نا علي بن عمر بن محمد بن الحسن القزويني، نا علي بن عمرو بن سَهل الحريري، نا علي بن محمد بن كاش القاضي ح.

وَأَخْبُونَا أَبُو عَالَب محمد بن إبرَاهيم بن محمد بن إبرَاهيم الجُرْجَاني والشَّعْلية - أنا المُظَفِّر بن حمزة - بجُرْجان - أنا عبد الله بن يوسف بن بامويه (١)، أنا أبو سعيد بن الأعرابي قالا: نا الحسن بن علي بن عفان، نا زيد بن الحباب، حدثني - وفي حديث القزويني، نا - ابن لَهْيَعة، عن خالد بن يزيد السكسكي، عن سعيد بن أبي هلال، عن علي رضي الله عنه قال: قبة الإسلام بالكوفة، والهجرة بالمدينة، والنجباء بمصر، وَالأبدَال بالشام. وَهُم قليل.

قال كعب: الأبدال ثلاثون.

اخْبَرَنا أبو بكر محمد بن محمد بن كرتيلا ببغداد، أنا محمد بن علي المقريء، أنا حمد (٢) بن عبد الله المقريء، أنا أحمد بن علي بن محمد، أنا أبي، أنا أبو عمرو محمد بن مروان القرشي السعيدي، نا الحسن بن عبد الرحمن، أنا وكيع، عن فطر، عن أبي الطّفيل، عن علي عليه السلام قال: الأبدال بالشام، والنجباء بالكوفة.

أنبَانا أبُو البركات عبد الوَهّاب بن المبَارك الأنماطي، وأبُو عبد الله الحسَين بن ظفر بن الحسَين بن يزداد، قالا: أنا أبو المبَارك بن عَبْد الجبَّار، أنا أبو بكر عَبْد الباقي بن عَبْد الكريم بن عمر الشيرازي، أنا عَبْد الرحمن بن عمر بن أحمد بن حَمد الباقي بن عَبْد الكريم بن أحمد بن يعقوب بن شَيبة، ثنا جدي، نا عثمان بن حَمد بن أجوب بن شَيبة، ثنا جدي، نا عثمان بن محمد، نا جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطّفيل، قال: خطبنا علي فذكر الخوارج، فقام رجل فلعن أهل الشام. فقال له: ويحك لا تعمّم (ع)

عن خع وبالاصل «بابويه».

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: أحمد بن عبد المقرىء.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وخم تحريف والصواب احَمَّة اكما في التبصير ١/٤٦٢.

<sup>(</sup>٤) عن خع وبالأصل «لا تعم».

إِنْ كنت لاعناً ففلاناً وَأشياعه فإن منهم الأبْدَال ومنكم العَصَب.

قرات على أبي القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السُّوسي، عن أبي الفرج سَهْل بن بشر الإسفرَايني، أنا أبو الحسن علي بن منير بن أحمد الخَلّال، أنا الحسَن بن رشيق، نا أبو علي الحسَين بن حُمَيد الكعبي<sup>(۱)</sup>، نا زهير بن عَبّاد، نا الوَليد بن مسلم، عن الليث بن سعد، عن عَياش بن عَباس القِتْباني<sup>(۲)</sup> أن علي بن أبي طالب قال: الأبدال من الشام، والنجباء من أهْل مصر، والأخيار من أهل العرَاق.

أنبَانا أبُو الغنائم محمد بن علي بن مَيمُون المعروف بأبيّ ـ في كتابه ـ عن محمد بن علي بن الحسن الحَسني، نا محمد بن عبد الله الجُعْفي، نا محمد بن عمّار العَطار، نا علي بن محمد بن خَبيّة (٣)، نا عمرو بن حمّاد بن طلحة، نا إسحاق يَعني ابن إبرَاهيم الأزدي، عن فطر، عن أبي الطّفيل، عن علي قال: سَمعت علياً يقول: إذا قامَ قائم آل محمد جمع الله له أهْل المشرق وأهْل المغرب، فيجتمعون كما يجتمع وزع (٤) الخريف. فأما الرفقاء فمن أهل الكوفة، وأما الأبدال فمن أهل الشام.

أنبانا أبُو الغنائم محمد بن علي بن ميمون، أنا محمد بن علي بن الحسن الحسني، أنا محمد بن الحسين بن غزال، أنا محمد بن عمّار العطار، نا جعفر بن علي بن نجيح، نا حَسَن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن صباح بن يحيى المري<sup>(٥)</sup>، عن سعيد بن الوليد الهجري، عن أبيه قال: قال علي وهو بالكوفة: مَا أشد بلايا الكوفة، لا تسبوا أهل الكوفة فوالله إنّ فيهم لمصابيح الهدى، وَأُوتاد ذكر، ومَتاع إلى حين والله ليدُقن الله بهم جناح كفر لا ينجبر أبداً. إن مكة حرم إبراهيم، والمدينة حرم رَسُول الله عليه، والكوفة، أو هوَاه لينزع إليها. ألا إن الأوتاد من أبناء الكوفة، وفي مضر من الأمصار، وفي أهل الشام أندال.

<sup>(</sup>١) في خمع: «العكبي» وفي المطبوعة: «العكي».

 <sup>(</sup>٢) بالأصل وخع والمطبوعة: «الفتياني» تحريف، وما أثبت عن تقريب التهذيب. قال ابن يونس مات سنة ثلاث وثلاثين (ومئة).

<sup>(</sup>٣) في التبصير ٢/٦٠١ خَبيئة.

<sup>(</sup>٤) القزع بالتحريك، قطع من السحاب المتفرقة (اللسان: قزع).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: المزني.

أَخْبَرَفا أبو محمد الحسن بن أبي بكر بن أبي الرضا العُمَيْري \_ بهراة \_ أنا الفُضَيل بن يحيى الفُضَيلي، أنا أبو محمد عَبد الرحمن بن أحمد بن أبي شُريح، أنا محمد بن عقيل بن الأزهر، نا علي بن خشرم، نا عيسَى، عن هشام، عن من سمع الحسن البصري يقول: لن تخلو الأرض من سبعين (۱) صدّيقاً، وهم الأبْدال لا يَهلك منهم رجل إلا أخلف مكانه مثله. أربَعُون بالشام، وثلاثون في سَائر الأرضين.

أَخْبَرَنا أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني، أنا أبو الحسن رشأ بن نظيف بن ما شاء الله المقريء، أنا الحسن بن إسماعيل بن محمد، نا أحمد بن مروان المالكي، نا الحسن بن عبد المجيب، نا عَمران بن محمد أبو حَفص الخيزراني، نا عَبد الوَهّاب بن عَطاء، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال: لن تخلُو الأرض من أربعين بهم يُغاث الناس وبهم تُنصرون، وبهم ترزقون كلما مَات منهم أحد أبدل مكانه رجلاً.

قال قَتَادة: وَالله إني لأرجو أن يكونَ الحسَن منهم.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين عَبد الرحمن بن عبد الله بن الحسَن بن أبي الحديد، أنا جدي، أنا أبو علي الأهوازي، أنا عَبْد الوَهّاب بن الحسَن، نا عَبْد الغافر بن أحمد بن سَلامة الحَضْرَمي الحِمْصي، نا أبو ثوبان مزداد بن جميل، نا المعافى بن عمران، نا إسماعيل بن عَياش، حدثتني أم عبد الله ابنة خالد بن معدان، عن أبيها قال: قالت الأرض للربّ تبارك وتعالى: كيف تدعني وليسَ عليّ نبيّ؟ قال: سوف ادع عليك أربعين صدّيقاً بالشام.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب محمد بن إبرَاهيم الجُرجَاني، نا المُظَفّر بن حمزة بجُرْجان، أنا عبد الله بن يوسف بن بامويه (٢)، أنا أبو سَعيد بن الأعرابي، نا الحسَن بن علي بن عفان، نا زيد بن الحباب، نا معاوية، أرّاه عن أبي الزاهرية قال: الأبْدَال ثلاثون رجلاً بالشام، بهم تُجارون وبهم تُرزقون، إذا مَات منهم رجل أبدَل الله عز وجل مكانه.

أبو الزاهرية حُدير بن كُريب، حمصي ثقة.

<sup>(</sup>۱) بالأصل وخمع «سفيان» والمثبت عن مختصر ابن منظور ١١٥/١.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (بابويه) والمثبت عن خمع.

أخْبَرَنا أبو الفضائل ناصر بن محمد القُرشي، نا عَلي بن أحمد بن زهير، نا علي بن محمد بن شجاع، أنا تمام بن محمد، نا أبي، نا أبو الخليل العباس بن الخليل، نا كثير بن عبيد، نا بقية، عن الوليد بن كامل البَجَلي، قال: سَمعت الفُضَيل بن فَضَالة يقول: إن الأَبْدَال بالشام في حمص خمسة وعشرون رجلاً، وفي دمشق ثلاثة عشر، وببيسَان (١) اثنان.

وَاخْبَرَنا أبو الفضائل ناصر بن محمود، نا علي بن أحمد، نا علي بن محمد بن شجاع، أنا تمام بن محمد، أنا أبي، أخبرني أسلم بن محمد، نا محمد بن هارون بن بكار، نا سُليمَان بن عَبْد الرحمن قال: سمعت الحسن بن يحيى الخُشني يقول: بدمشق من الأبْدَال سَبْعة عَشر نفساً، وببيسَان أربعة.

قراتُ عَلى أبي محمد عَبْد الكريم بن حمزة السّلمي، عن أبي محمد عبد العزيز بن أحمد التميمي، أنا تمام بن محمد الرّازي، أنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج بن البرّامي، نا أبو القاسم محمد بن سعد (٢) بن دانق، نا محمد بن هارون بن بكّار بن بلال، نا سُليمَان بن عَبد الرحمن، قال الحسن: وفي نسخة سمعت الحسن بن يحيى يقول: بدمشق من الأبدال خمسة، وَأَرْبعة ببيسَان.

قرانا على أبي عبد الله يحيى بن الحسن بن البنا، عن أبي تمام علي بن محمد بن الحسن، عن أبي عمر بن حَيُّوية، أنا أبو الطيب محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبي، نا ابن أبي خَيْثَمة، نا هارون بن معروف، نا ضَمْرَة، عن ابن شَوْذَب، قال: الأَبْدَال سَبعُون فستون بالشام وعشرة بسَائر الأرضين.

قال: ونا ابن أبي خَيْثَمَة، نا هارون، نا ضَمْرَة، عن عثمان بن عَطاء، عن أبيه قال: الأَبْدَال أَرْبَعُون إنساناً. قال: قلت له: أربعون رجلاً؟ قال: لا تقل أربعين رجلاً، ولكن قل أربعين إنساناً، لعل<sup>(٣)</sup> أن يكون فيهم نساء.

<sup>(</sup>۱) بيسان بالفتح ثم السكون، مدينة بالأردن، بالغور الشامي، وهي بين حوران وفلسطين (ياقوت: معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) الأصل وخع، وفي المطبوعة: نصر.

 <sup>(</sup>٣) في خم ومختصر ابن منظور: لعل فيهم نساءً.

أَخْبَرَنِي أَبُو المعَالي عَبد الخالق بن عبد الصمد بن علي بن الحسَين الغَزّال، أنا أبو الحسَين المبَارك بن عبد الجبار بن الطّيّوري، أنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن يوسف بن العلّاف الواعظ، أنا أبي أبُو الحسَين (١)، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصَّوّاف، أنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسّان الأنماطي، نا أحمد بن أبي الحَواري، قال: سَمعت أبا سليمان يقول: الأبدال بالشام، والنجباء بمصر والعُصَب باليمن، والأخيار بالعِرَاق.

أنبَانا أبو جعفر أحمد بن محمد بن عَبْد العزيز المكي، أنا أبُو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الحُسين بن يحيى بن إبرَاهيم بن الحكاك، أنا أبُو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الشيرَازي، أنا علي بن عبد الله بن الحسن بن جَهْضَم، قال: سمعت إبرَاهيم بن أحمد بن علي العطار يقول: سمعت أبا بكر الصُوفي المعروف بالزقاق (٢) يقول في مجلس أبي قريش: قال أبو سليمان: المجتهدون بالبصرة، وَالفقهاء بالعرَاق، والزّهّاد بخرَاسَان، والبدلاء بالشام.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم علي بن إبرَاهيم بن العبَاس الحُسَيني وأبو الحسن عَلي بن أحمد بن منصور الغسّاني، وأبو منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خَيْرُون، قال محمد: أنا وقالا: نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، نا عَبْد العزيز بن أبي الحسن القِرْميْسِيني، نا عَلي بن عبد الله بن جَهْضَم الهمدَاني بمكة، نا عُبيد الله بن محمد العبسي قال: سَمعت الكتاني يقول: النقباء ثلاثمائة، والنجباء سبعون، والبدلاء أربعون، والأخيار سَبْعة، والعُمُد أربعة، والغوث واحد. فمسكن النقباء المغرب، ومسكن النجباء مصر، ومسكن الأبدال الشام، والأخيار سَيَّاحون في الأرض، والعُمُد في زوايا الأرض، ومسكن الغوث مكة. فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء، ثم النجباء، ثم الأبدال، ثم الأخيار، ثم العُمُد فإن اجيبوا العامة ابتهل الغوث، فلا تم مسألته حتى تجابُ دَعوته.

<sup>(</sup>١) الأصل وخع، وفي المطبوعة: أبو الحسن.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وخع وفي المطبوعة: «الدقاق» بالدال تحريف.

والزقاق نسبة إلى الزق وبيعه وعمله وإصلاحه، واشتهر بهذه النسبة أبو بكر محمد بن عبد الله الزقاق أحد شيوخ الصوفية الكبار (الأنساب).

الْخُبَرَنَا أَبُو محمد هبة الله بن أحمد بن طاوس المقريء، أنا أبو الغنائم محمّد بن علي بن أبي عثمان، نا أبو الحسين علي بن محمّد بن بشران، أنا أبو علي بن صفوان، أنا أبو بكر بن أبي الدنيا، نا هارون بن عبد الله، نا سَيّار، نا جعفر، نا شيخ من أهْل صنعاء من جلساء وَهْب بن مُنبَه قال: رَأيت رسول الله على في المنام فقلت: يا رسول الله أين بدلاء أمتك؟ فأوماً بيده نحو الشام. قال: قلت: يا رسول الله أما بالعراق منهم أحد؟ قال: بَلى، محمد بن واسع، وَحسّان بن أبي سِنان، وَمالك بن دينار الذي يمشي في الناس بمثل زهد أبي ذَرّ في زمانه (۱).

أنبانا أبُو عَلَى الحسَن بن أحمد الحداد، نا أبو نُعَيم الحافظ (٢)، نا عبد الله بن محمد بن جعفر، نا إبرَاهيم بن نائلة، نا سليمان بن داود الشَّاذكوني (٣)، نا جعفر بن سليمان، قال: سَمعت جليساً لوَهْب بن مُنبّه يقول: رَأيت النبي عَلَيْ فيما يرى النائم فقلت: يا رَسُول الله أين الأبدَال من أمتك؟ فأوماً بيده قبل الشام فقلت: يا رسول الله أما بالعراق منهم أحد؟ قال: بلى، محمد بن واسع، وحسّان بن أبي سنان، وَمَالك بن دينار.

كتب إليّ أبو نصر عَبْد الرحيم بن عَبْد الكريم بن هَوَازن القُشيري، أنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، أنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، قال: أنبأني أبو العبّاس محمد بن يعقوب، وكتبته من خطه فيمَا أجَازه له محمد بن عبد الوهّاب، أخبرني علي بن عثّام (3)، عن عمرو بن عاصم، عن جعفر بن سليمان، عن رجل من أهْل صنعاء قد ذكره قال: رَأيت النبي على في النوم فقلت: يا رسول الله أين أبدال أمتك؟ فأشار نحو الشام فقلت: يا رسول الله أفبالعرَاق منهم أحد؟ قال: نعم، محمد بن فأشار نحو الشام فقلت: يا رسول الله أفبالعرَاق منهم أحد؟ قال: نعم، محمد بن واسع، وحسّان بن أبي سنان، وَمالك بن دينار الذي يمشي في الأرض بمثل زهد أبي

<sup>(</sup>١) الخبر في حلية الأولياء ٣/ ١١٤ في ترجمة حسان بن أبي سنان عن جعفر بن سليمان. انظر ترجمة محمد بن واسع في تقريب التهذيب والكاشف للذهبي ٣/ ٩٢ وترجمة مالك بن دينار في الكاشف ٣/ ١٠٠ وتقريب التهذيب.

<sup>(</sup>۲) حلية الأولياء ٣/ ١١٤.

 <sup>(</sup>٣) هذه النسبة إلى شاذكونة، وهي المضربات الكبار، وتسمى الشاذكونة، وكان أباه يتجر إلى اليمن لبيعها.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وخع: «غنام» والمثبت عن تقريب التهذيب بمهملة مفتوحة ومثلثة مشددة، وانظر الكاشف ٢/٢٥٣.

أنبانا أبو الحسن سَعْد الخير بن محمد بن سَهل الأنصاري، أنا أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب، أنا الحسن بن محمد الخلال، نا محمد بن إسماعيل الورَاق، نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا محمد بن عبد الملك بن زنجوية، حَدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي، نا سيّار، نا جعفر بن سليمان، قال: سمعت جليساً لوَهْب بن مُنبّه يقول: رأيت رَسُول الله على في المنام فقلت: يا رسُول الله أين الأبدال؟ فأوما بيده إلى الشام قلت: وما بالعراق منهم أحد؟ قال: بلى، محمد بن واسع، وحسّان بن أبي سنان، وَمالك بن دينار الذي يمشي في الناس بمثل زهد أبي ذرّ.

وقد جَاء في نعت الأبدال من كرم الأخلاق، وَحُسن الخَلال مَا أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم زاهر بن طاهر الشحَامي، أنا أَبُو سَعد أحْمد بن إبرَاهيم بن موسى المقريء، أنا الإمام أَبُو الحسن محمّد بن علي بن سَهل المَاسَرْجسي، أنا عَلي بن الصقر بن حمدان البالسي ببالس(۱)، نا أحمد بن عبد الله الخَوْلاني بمصر، نا سَعيد بن عَبْدوس، نا عبد الله بن هارون الكوفي، نا الأوزاعي، عَنِ الزهري، عن نافع، عن ابن عمر، عَن النبي على قال: «خيار أمتي خمس مائة، والأبدال أربعون، فلا الخمس مائة ينقصون ولا الأربعون ينقصون [كلما مات منهم أحد بدل الله من الخمس مئة مكانه، وأدخل في الخمس مئة مكانه، فلا الخمس مئة ينقصون ولا الأربعون ينقصون](٢)» قالوا: يا رسول الله دلنا على أعمال هؤلاء؟ قال: هؤلاء يعفون عن من ظلمهم ويحسنون إلى من أساء إليهم اليهم اليهم.

اخْبَرَناه أَبُو الحسن علي بن المسلم السّلمي الفقيه، نا أبو محمد عَبْد العزيز بن أحمد الكتاني، وأخْبَرَنا أبو علي الحسين بن عقيل بن ربش قالا: أنا أبو محمد بن أبي نصر، نا أبو علي محمد بن هارون بن شعيب، حدثني أبو جعفر محمد بن الخُزر بطبرية \_ نا سَعيد بن أبي زَيدُون، نا عبد الله بن هارون، نا الأوزاعي، عَن الزهري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على قال: «خيار أمتي خمس مائة والأبدال أربعون كلما مات بديل أدخل الله مكانه من المخمس مائة وأدخل في الأربعين مكانهم. فلا

<sup>(</sup>١) بالس بلدة بالشام بين حلب والرقة.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن خع.

الخمس مائة ينقصون ولا الأربعون ينقصون قالوا: يا رسول الله دلنا على أعمال هؤلاء قال: «يعفون عن من ظلمهم، ويحسنون إلى من أساء إليهم، ويُواسون فيما أتاهم الله. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ﴿والكاظِمينَ الغيظَ والعَافِينَ عن الناس، واللَّهُ يحبّ المُحْسنين﴾ (١) [٣٤٧].

أنبَانا أبو على الحسن بن أحمد الحداد.

وَاخْبَرَنا عنه خالي أبُو المكارم سلطان بن يحيى بن عَلي القُرشي، أنا أبو نُعيم الحافظ، نا سُليمَان بن أحمد، نا محمد الخُزَر الطبراني، نا سعيد بن أبي زَيدون، نا عبد الله بن هارون الصُوري، نا الأوزاعي، عن الزهري، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رَسُول الله عَلَيْ: «خيار أمتي في كل قرن خمس مائة، والأبدال أربعون. فلا الخمس مائة ينقصون ولا الأربعون. كلما مات رجل أبدل الله عز وجل من الخمس مائة مكانه وأدخل من الأربعين مكانهم» قالوا: يا رسول الله دلنا على أعمالهم قال: «يعفون عن من ظلمهم ويحسنون إلى من أساء إليهم ويتواسون فيما أتاهم الله عز وجل»[٣٤٣].

قال: وَأَنا أَبُو نُعَيم، نا محمد بن أحمد بن الحسن، نا محمد بن السّري القنطري، نا قيس بن إبراهيم بن قيس السّامري، نا عبد الرحمن بن يحيى الأرمني قال: قال عثمان بن عُمَارة: نا المعافا بن عمران، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: قال رسول الله على: "إن لله عز وجل في الخلق ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم عليه السّلام. ولله تعالى في الخلق أربعون قلوبهم على قلب موسى عليه السلام. ولله في الخلق سَبْعة قلوبُهُم عَلى قلب إبراهيم عليه السّلام. ولله تعالى في الخلق خمسة قلوبُهُم عَلى قلب إبراهيم عليه السّلام. ولله تعالى في الخلق خمسة قلوبُهُم على قلب جبريل عَليه السّلام. ولله تعالى في الخلق خمسة قلوبُهُم على قلب إسرافيل في الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيل عليه السّلام. فإذا مات واحد أبدل الله مكانه من الثلاثة وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الشبعة. وإذا مات من الثلاثمائة أبدكل الله مكانه من الأربعين أبدكل الله مكانه من الثلاثمائة أبدكل الله مكانه من الغامة. فيهم يُحيي ويُميت الثلاثمائة. فإذا مات من الثلاثمائة أبدكل الله مكانه من العامة. فيهم يُحيي ويُميت

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٣٤.

#### ويُمطر ويُقيت (١) ويَدفع البلاء.

قيل لعَبْدِ الله بن مَسعُود كيف بهم يحيي ويميت؟ قال: لأنهم يَسألون الله عز وجل إكثار الأُمم فيكثرون، ويدعون على الجبّابرة فيُقصمون، ويَستسقون فيُسقون، ويَسألون فينبت لهم الأرض، ويَدعُون فيُدفع بهمْ أنواع البلاء.

اخْبَونا أبُو سَعْد أحمد بن محمد بن البغدادي، أنا أبو العَبّاس أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الظهراني، وأبو عَمْرو بن مَنْدَة، قالا: أنا الحسن بن محمد بن يوسف بن يَوَة، أنا أحمد بن محمد بن عمر بن أبان القِتْباني (٢)، نا ابن أبي الدنيا، نا محمد بن إدريس أبو حاتم الرّازي، نا عثمان بن مطبع، نا سفيان بن عُينة قال: قال أبُو الزناد: لما ذهبت النبوة وكانوا أوتاد الأرض أخلف الله مكانهم أربعين رجلاً من أمة محمد على يقال لهُم الأبدال. لا يموت الرجل منهم حتى ينشيء الله مكانه آخر يخلفه، وهم أوتاد الأرض، قلوبُ ثلاثين منهم على مثل يقين إبراهيم، لم يفضلوا الناس بكثرة الصّلاة، ولا بكثرة الصيّام، ولا بحُسن التخشع، ولا بحسن الحلية، ولكن بصدق الورع، وحسن النية وَسَلامة القلوب، والنصيحة لجميع المسلمين، ابتغاء مَرضاة الله بصَبر دَجِير (٣) ولب حليم، وتواضع في غير مذلة. واعلم المسلمين، ابتغاء مَرضاة الله بصَبر دَجِير (٣) ولب حليم، وتواضع في غير مذلة. واعلم أحد ولا يحسن أنهم لا يلعنون شيئاً، ولا يؤذون أحداً ولا يتطاولون على أحد تحتهم، ولا يحقرونه أحد ولا يَحسُدُون أحداً ولا يشوا اليوم في وحشة وَغداً في غفلة.

<sup>(</sup>١) الأصل وخم ومختصر ابن منظور، وفي المطبوعة: وينبت.

<sup>(</sup>٢) هذه النسبة إلى قتبان، موضع بعدن، من بلاد اليمن. وفي المطبوعة: الفتياني.

<sup>(</sup>٣) الأصل ومختصر ابن منظور، وفي خمع: «دخير» وفي المطبوعة: ذخير.

<sup>(</sup>٤) المتماوت: الناسك المراثي (قاموس).

### بــاب نفي الخبر عن أهل الإسٰلام عنْدُ وُجود فساد أهل الشام

أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْل محمد بن إبرَاهيم بن مُحمّد بن سَعدُوية، أنا أَبُو الفضل عَبْد الرحمن بن أحمد بن الحَسَن بن بُنْدار، أنا أبو القاسم جعفر بن عبد الله بن يعقوب، أنا أبو بكر محمد بن هارون الرُّويَاني، نا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن معاوية بن قُرّة، عن أبيه، عن النبي عَلَيْ قال: «إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم»[373].

أَخْبَرَنَا أبو القاسم بن الحُصَيْن، أنا أبو علي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر القَطيعي، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حَدثني أبي، نا يحيى بن سعيد، عن شعبة (١)، حَدّثني مُعَاوِية بن قرة، عن أبيه، عن النبي على ح.

ومحمد بن جعفر، نا شعبة، عن مُعَاوية بن قُرّة، عن أبيه، عن النبي على قال: «إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ولن تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم السّاعة»[٣٤٥].

انباناً أبُو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف بن العَلَّاف، أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحَمّامي ح.

وَاخْبَرَنَا أَبُو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ بأَصْبَهَان، أنا أبو مَنصُور محمد بن أحمد بن شكروية، أنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوية، قالا: أنا أبو بكر الشافعي، نا مُعَاذ بن المُثنَى بن مُعَاذ بن مُعَاذ، نا مُسَدّد بن مُسرَهد، نا يحيى،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (سعيد) تحريف، انظر مسند أحمد ٥/ ٣٤.

عن شعبة، حدثني أبو إياس، عن أبيه قال: قال رسول الله على: «إذا فسَد أهْل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين على الناس لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة»[٣٤٦].

أخْبَرَتنا أم المجتبى فاطمة بنت ناصر الحسنية (١) قالت: قُريء على أبي القاسم إبراهيم بن منصور بن إبراهيم السُلمي وَأَنا حَاضرة، أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن الممثنى التميمي، نا أبو عبد الله محمد بن أبي المقريء، أنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المُثنى التميمي، نا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المُقدّمي، نا يحيى، عن شعبة، عن معاوية بن قُرّة، عن أبيه، عن النبي على قال: «إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طَائفة من أمتي منصورة على الناس لا يضرهم من خذلهم حتى تقومُ السّاعة»[٣٤٧].

أنبَانا أبُو عَلَى الحداد، ثم أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو يوسف بن الحسَن بن محمد، قالا: نا أبو نُعيم، نا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، نا يونس بن حبيب،نا أبو داود،نا شعبة، أخبَرَني معاوية بن قُرّة، عن أبيه، قال: قال(٢) النبي عَلَيْهُ: «إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم السّاعة»[٣٤٨].

أَخْبَوَنَا أَبُو العز أَحْمَد بن عبيد الله بن كادش<sup>(٣)</sup> العُكْبَري، أنا أبو محمّد الحسن بن علي الجوهري، أنا علي بن محمّد بن أحمّد بن لؤلؤ، أنا عمر بن أيوب السَّقَطي، نا إبرَاهيم بن سعيد، نا يزيد بن هارون، عن شعبة ح.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن الحُصَيْن، أنا أَبُو علي بن المُذْهِب، أنا أَبُو بكر بن مَالك، نا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا يزيد، أنا شعبة، عن معاوية بن قُرّة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا فسَد أهْل الشام فلا خير فيكم. ولا يزال ناس من أمني منصورين لا يُبَالون من خذلهم حتى تقوم السّاعة»[٣٤٩].

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السَمرقندي، أنا أبو بكر محمد بن هبة الله الطبري، أنا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: الحسينية.

<sup>(</sup>٢) في خمع: ﴿قَالَ قَالَ ﷺ وَفِي المطبوعة: قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في خع «كارش» تحريف.

أبو الحسين محمد بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان نا الربيع بن يحيى، نا شعبة قال: سَمعت معاوية بن قُرَّة يحدث عن أبيه وقد رَأَى النبي عَلَيْ ومَسَح النبي عَلَيْ برأسه فقال ح.

وَاخْبَرَنَا أَبُو النجم بكر بن عبد الله، [نا أبو الحسن بن سعيد،] (١) نا أبو بكر الخطيب، أنا الحسن بن الحسين النّعالي من أصل كتابه، أنا أبو العبّاس عبد الله بن موسى الهاشمي، نا عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال، نا أبو حَاتم الرّازي، نا الربيع بن يحيى بن مقسم المدائني، نا شعبة بن الحجاج، قال: سمعت معاوية بن قرّة يروي عن أبيه وكان قد رَأى النبي علي ومسَح برأسه قال: قال النبي علي: «إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم»[٢٥٠].

كذا قال المَدائني: وإنما هو المرائي وَهُو الأشناني (٢) بصري يكنى أبّا الفضل. وَهذا حديث انفرد به شعبة بن الحجاج، عن أبي إياس معاوية بن قُرّة.

وقد رَواه أبو عُتْبة إسماعيل بن عياش العَنْسي (٣) الحِمْصي وهو من أقران شعبة، عن رجل، عن شعبة.

أخْبَرَناه أبو بكر وجيه بن طاهر الشحامي - بنيسابور - وأبو بكر الفتح محمد بن الموفق بن نيازك بن أبي مطيع الوكيل، وعَبْد الجبار بن أبي سَعد بن أبي القاسم الدَّهَان - بهَراة - وأبو العلاء صاعد بن أبي الفضل بن أبي عثمان الشُّعيبي الماليني (٤) - بمرغاب، قرية من قرى مالين، من نواحي هراة - قالوا: أخبرتنا أم الفضل بيبي بنت عبد الصمد بن علي بن محمد الهرثمية الغَشْتية - بهراة - قالت: أنا أبو محمد (٥) عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي شُريح، نا أبو عبد الله عبيد الله بن

<sup>(</sup>١) عن هامش الأصل وخع، وفي المطبوعة: أنا سعيد، وأبو الحسن بن شعبة.

<sup>(</sup>٢) هذه النسبة إلى بيع الأشنان وشرائه.

<sup>(</sup>٣) هذه النسبة إلى عنس، وهو عنس بن مالك بن أدد بن زيد، وهو من مذحج في اليمن، وجماعة منهم نزلوا الشام. (الأنساب).

<sup>(</sup>٤) هذه النسبة إلى مالين، قرية على شط جيحون. قال أبو سعد: مالين: في موضعين أحدهما كورة ذات قرى على فرسخين من هراة، ومالين أيضاً من قرى باخرز.

<sup>(</sup>٥) عن خع وبالأصل «أبو بكر».

عبد الصمد بن على الهاشمي، نا بكر بن سَهل الدميّاطي، نا أبي سَهل بن إسماعيل، نا بشر بن بكر، نا إسماعيل بن عَياش، حدثني عمران بن إسحَاق أبو هارون البصري، عن شعبة بن الحجاج، عن معاوية بن قُرّة، عن أبيه، عن النبي على الحق حتى يقاتلوا أهْل الشام فلا خير في أمتي. وَلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتلوا الدّجّال»[201].

وَأَخْبَرَنَاهُ أَعلَى مِن هذا أبو محمد إسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر، أنا عمر بن أحمد بن عمر، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد البالوي، نا أبو قريش محمد بن جمعة بن خلف الحافظ، نا علي بن سعيد بن شهريار بمكة، نا عامر بن سيار، نا إسماعيل بن عياش، عن عمران بن إسحاق بن هارون البصري، نا شعبة بن الحجاج، عن معاوية بن قُرّة، عن أبيه قال: قال رسول الله على: "إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمتي. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتلوا الدّجّال»[20]

أخْبَرَنا أبو القاسم الخَضِر بن الحسَين بن عبدَان، أنا عبد الله الحسن بن أحمد بن أبي الحديد، أنا أبو الوليد الحسن بن محمد الدَّربندي، أنا أبو نصر أحمد بن المُظَفِّر بن محمد المَوْصلي - بها - نا عبد الله بن حيان بن عبد العزيز بن حيان، نا الحسن بن علوية القطان، نا إبراهيم بن يزيد بن مصعب الشامي، نا أبو خُليد الدمشقي عن الوَضين بن عَطاء، عن محمول، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عن الوَضين بن عَطاء، عن محمول،

أنبانا أبو محمد بن الأكفاني، أنا الحسين بن عَلي بن محمد الأنطاكي، والخَضر بن منصور الضرير - إجَازة - قالا: أنا سعيد بن عبيد الله بن أحمد بن فطيس<sup>(1)</sup>، أنا المُظفّر بن أحمد بن برهان، أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سعيد بن فطيس<sup>(1)</sup>، نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن دُحَيم، نا محمد بن وزير، أنا خالد، نا جسر، عن الحسن أنه قال: خيار أهل الشام خير من خياركم، وشرار أهل الشام خير من شراركم. قالوا: لم تقول هذا يا أبا سعيد؟ قال: لأن الله تعالى قال:

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين سقط من المطبوعة.

﴿ونَجّيناه ولوطاً إلى الأرضِ التي بارَكْنا فيها للعالمين﴾ (١).

جسر هو ابن الحسن، وخالد هو ابن عبد الرحمن الخُرَاسَاني.

أنبانا أبو القاسم علي بن إبراهيم الخطيب، وحدثنا عنه أبو البركات الخَضِر بن شبل الحارثي الفقيه، أنا رشأ بن نظيف إجَازة، أنا عَبْد الوَهّاب بن (٢) جعفر بن علي الميداني ونقلته أنا من خطه، أنا أبو بكر محمد بن سليمان بن يوسف الرَّبَعي، نا عَبد الصمد بن سعيد القاضي، نا سليمان بن عبد الحميد البَهْراني، قال سمعت يحيى بن صالح يقول: سَمعت إسماعيل بن عَيَّاش يقول: لما أن خرجت من عند المهْدي لقيني هُشَيم بن بَشير (٣) فقال لي: يا أبا عتبة جزاك الله عن الإسلام خيراً، المهدي لقيني هُشيم بن بَشير (٣) فقال لي: يا أبا عتبة واك الله عن الإسلام خيراً، المعت أشياخنا يقولون (٤): صَالحوكم خير من صالحينا، وطالحُوكم خير من طالحينا.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (نا ابن) والمثبت عن خم.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: ﴿بشر﴾ تحريف، وانظر تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٤) من المطبوعة، وبالأصل وخع: (يقول).

#### بساب

## ما جاء أنّ بالشام يكون بقايا العرب عند حُلُول البَلايا وَالأَمْرُ المُرتَقَب

أَخْبَرَنَا أَبُو عبد اللّه الحسَين بن عَبْد الملك الخَلال الأديب، أنا أبُو القاسم إبرَاهيم بن منصور السُّلَمي، أنا أبو بكر محمد بن إبرَاهيم بن علي بن عاصم بن المقريء، نا أبو عبيد علي بن الحسن بن حرب ـ قاضي مصر سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة ـ نا الحسن بن عَبْد العَزيز الجَرَوي(۱)، نا أبو حفص عمرو بن أبي سَلَمة، حدثني إدريس الاوَدي(۱)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي عَيْقُ قال: «أول الناس هلاكاً فارس ثم العرب إلا بقايًا ها هنا يعني الشام»[عمد].

كذا قال وقد أسقط من إسناده سعيد بن بشير.

أَخْبَرَنَاهُ عَلَى الصوابِ أبو غالبِ أحمد بن الحسَن بن البنا، أنا أبو محمد الجوهري، أنا عَلَي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ، نا أبو عبيد محمد بن أحمد بن المؤمّل الصيرفي، نا الحسَن (٣) عَبْد العزيز الجرَوي، نا أبو حفص التّنيسي، عن المؤمّل الصيرفي، نا أبي هريرة قال: قال سعيد بن بشير، عن أبي إدريس الأوْدي، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ: «أول الناس هَلاكاً فارس ثم العرب إلّا بقايا ها هنا يَعني الشام»[٥٠٠].

كذا قال عن أبي إدريس، وهو وهم، والصواب عن إدريس، وهو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأوْدي الكوفى والد عبد الله بن إدريس.

أخْبَرناه عَلى الصَواب(٤) أبو القاسم بن السمرقندي، أنا علي بن أحمد بن

<sup>(</sup>١) الجروي بفتح الجيم والراء، نسبة إلى جري بن عوف، بطن من جذام.

<sup>(</sup>٢) بفتح الألف وسكون الواو، هذه النسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة من مذحج.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «الحسن، نا عبد العزيز» والمثبت بحذف «نا» عن خع.

<sup>(</sup>٤) قوله: «على الصواب» ليس في المطبوعة.

محمد بن البُسْري وأحمد بن أبي عثمان، وأحمد بن محمد بن إبرَاهيم الخُوارزمي ح. وأخبرناه أبُو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد، أنا أبي أبُو طاهر، قالوا: أنا أبو القاسم إسماعيل بن الحسن بن عبد الله الصرصري ح.

وَاخْبَرَناه أَبُو محمد بن طاوس، أنا عاصم بن الحسن بن محمد، أنا أبو عمر بن مهدي، قالا: نا أَبُو عبد الله الحسين بن إسماعيل المَحَاملي، حدثني الحسن بن عبد العزيز الجَرَوي، نا أبو حفص، عن سعيد، حدثني إدريس الأودي، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «أول الناس هَلاكاً فارس ثم العرب إلا بقايًا ها هنا»[٢٥٦] يعني الشام. وقال الصرصري: بالشام.

وقد رَواه [الوليد](١) ابن مسلم عن سعيد بن بشير.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو محمد عَبْد الله بن علي بن عبد الله بن الآبنوسي إجَازة، وَحَدثني عنه أبو المُعَمِّر المبَارك بن أحمد الأنصَاري، أنا أبو محمد الجوهري ح.

وقرأتُ على أبي غالب بن البنا عن أبي محمد الجَوهري، أنا أبو عمر بن حَيُوية الخزاز، أنا أبُو الحسَين أحمد بن جعفر بن محمد، حدثني أحمد بن الحسَين بن مُدْرك القصْري، نا سُليمان بن أحمد الواسطي، نا الوليد بن مسلم، نا سَعيد بن بشير، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ: «أول الناس هَلَكَة فارس ثم العرب، إلا بقايا هَا هنا» يَعني بالشام [٢٥٧].

أخْبَرَنا جدي أبو الحسَين عَبْد الرحمن بن عبد الله بن الحسَن بن أبي الحديد، أخْبَرَنا جدي أبو عبد الله، أنا أبو الحَسَن علي بن موسى بن السّمسَار، نا أبُو بَكر أحمد بن عبد الله بن أبي دُجَانة، نا أبو بكر بن رَزقان، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن هارون المصيّصي، حدثني أبي، نا أبو سَعْد عن أبي حفص الأنصاري، نا يونس بن أبي إسحَاق، حَدثني إدريس بن يزيد وداود بن يزيد الأوْديَان، قالا: عدثنا والدنا. أن أبًا هريرة حدثه قال: بينما نحن عند رسول الله على إذ أقبل مُعَاذ بن جَبَل \_ أو سَعْد بن مُعَاذ \_ فقال رَسُول الله على حين رآه: "إني لأرى في وجهه جَبَل \_ أو سَعْد بن مُعَاذ \_ فقال رَسُول الله على عند راه الله المناه الله على وجهه

<sup>(</sup>١) عن خع.

لأحسن (۱) طالع» قال: فجاء حتى سَلّم على رَسُول الله ﷺ فقال: أبشريا رَسُول الله فقد قتل الله كسرى» ثلاثاً ثم قال: «إن أوّل الناس فناءً \_ أو هلاكاً \_ فارس، [ثم] (۲) العرب من ورَائها» ثم أشار بيده قِبَل الشام «إلاّ بقية (۳) ها هنا» [۲۰۸] كذا قال ولعله لاوا.

<sup>(</sup>١) في مختصر ابن منظور ١/٩١١ (لأحيى) وفي خـع: (الأحين).

<sup>(</sup>٢) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: بقايا.

### بَـابُ

# ما رُوي عن الأفاضِلِ والأعلام مِن انحياز بقية المؤمنين في آخر الزمان إلى الشام

الْخُبَرَنَا أَبُو سَعْد أَحْمد بن محمد بن أحْمد بن الحسن بن البغدَادي، أنا أبُو الفضل المطهر بن عَبْد الوَاحد بن مُحمد البُزاني (١) ، أنا أبو عمر عبد الله بن محمد بن (٢) أحمد بن عَبْد الوهاب السُلمي، أنا أبو مُحمد عبد الله بن محمد بن يزيد الزهري، نا عيسَى بن عَبْد الرحمن بن عُمر بن يزيد أبُو الحسن الزهري يعرف برسته، نا أبو دَاود، نا المَسعُودي عن القاسم قال: مد الفرات عَلى عَهد عبد الله، فكره الناس ذلك. فقال عبد الله: يَا أَيُّها الناس لا تكرهوا مَدّه يؤشك أن يَلتمس فيه مِلءُ طست من ماء، فلا يُوجد ذلك، وَذلك حين يرجع كلّ مَاء إلى عنصره. فيكون بقيةُ الماء (٢) والمؤمنون بالشام.

كذا رَواه يزيد بن هَارُون الوَاسطي، عن عَبد الرحمن بن عبد اللَّه المَسعُودي.

أَخْبَرَناه أبو محمد بن عَلي بن الآبنوسي في كتابه وَحَدثني عنه أَبُو المعمَر المبَارك بن أحمد الأنصاري، أنا أبو محمد الجَوهري ح.

وَقرأت على أبي غالب بن البنا<sup>(٤)</sup>، عن أبي محمد الجَوْهري، أنا أبو عمر بن حَيُّوية، أنا أحمد بن جعفر بن محمد بن المنادي، نا جَدي وَهو محمد بن عُبيد الله بن أبي دَاود، نا يزيد بن هارون، أنا المَسْعُودي وَهْو عَبد الرحمن بن عبد الله، عن

 <sup>(</sup>١) بضم الباء وفتح الزاي هذه النسبة إلى بزان، وهي قرية من أصبهان.

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل: وأحمد.

 <sup>(</sup>٣) مختصر ابن منظور ١/١٢٠: ويكون الماء وبقية المؤمنين بالشام.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: "بن البنا، عن أبي، عن أبي محمد الجوهري، والمثبت عن خع.

القاسم بن عبد الرحمن قال: مدّ الفراتُ عَلى عَهد عبد الله بن مَسعُود فكره الناس ذلك. فقال عبد الله: يَا أَيُّها الناس لا تكرهُوا مَدّه، فإنه يوشك أن يُلتمس فيه مَل طست من ماء فلا يُوجد، وذلك حين يرجع كلّ مَاء إلى عنصره، وَيكون الماء وَبقية المؤمنين بالشام. قال أحمد بن جعفر: هكذا هُوَ في روَاية المَسعُودي منقطع. ليسَ بين القاسم وبين ابن مَسعُود أحد.

وَأَمَّا الْأَعْمَشُ فَإِنَّهُ رَوَّاهُ عَنِ القَّاسَمِ، عَنْ أَبِيَّهُ، عَنْ ابْسِنْ مُسْعُودُ مُتَصَّلًا.

أخْبَوناه أبو القاسم بن السَمرقندي، أنا أبو بكر محمد بن هبة الله بن الحسَن، أنا أبو الحسَين بن الفضل، أنا عبد الله بن جَعفر، نا يعقوب بن سفيان، نا قبيصة، نا سفيان، عن الأعمش، عن القاسم بن عَبْد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله قال: شكونا إليه الفرات وقلة الماء فقال: يَأْتِي عَليكم زمان لا تجدون فيه مَلء طست من مَاء، ويرجع كلّ ماء إلى عنصره ويَبقى الماء والمؤمنون بالشام.

وَاخْبَرَناه أبو سَعد أحمد بن محمد بن البغدادي، أنا (۱) المُطَهّر بن عبد الواحد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب السّلمي، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يزيد الزهري، نا عمي عبد الرحمن بن عمر بن يزيد الزهري، نا عمي عبد الرحمن بن عمر بن يزيد الزهري، نا الحسّين بن حفص، نا سفيان، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله قال: شكونا إليه قلة الماء بالفرات قال: يوشك أن يأتي عَلى الناس زمان لا يجدون فيه طستاً من ماء، ويرجع كلّ ماء إلى عنصره، ويبقى الماء والمؤمنون بالشام.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْد بن البغدادي، أنا المُطَهّر بن عبد الواحد، نا عبد الله بن محمد السُلمي، نا عبد الله بن محمد بن يزيد الزهري، نا عمي أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر الزهري، نا ابن عبد المؤمن، نا أبو مُعَاوية، نا الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله الحديث.

أَخْبَرَنا أبو محمد بن الآبنوسي في كتابه، وَحَدَّثني عنه أبو المعمَر الأنصاري، أنا أبو محمد الجوهري ح.

<sup>(</sup>١) كرر بالأصل، والصواب عن خع.

وَقرأت على أبي غالب أحمد بن الحسن (١) بن البنا، عن أبي محمد الجوهري، أنا أبو عمر بن حَيُّوية، قال: قال أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي. ففي رواية الأعمش هذه: ذكر قلة الماء في الفرات. وفي رواية المسعودي: ذكر كثرته فيه. ثم إن الروايتين عَلى الاتفاق: أن الفرات يقل ماؤه قلة ضارة بالناس. والله أعلم.

أخْبَرَنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنا، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن الأبنوسي، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الفتح الجلّيّ، نا أبو يوسف محمد بن سفيان بن موسى المِصِّيْصي الصّفّار، نا أبو عثمان سعيد بن رحمة بن نُعيم الأصبَحي، قال: سَمعت ابن المبارك، عن سفيان، عن الأعمش، عن خَيْثَمة، عن عبد الله بن عمرو قال: ليَأتين على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا لحق بالشام.

أخْبَرَنا أبو سَعْد أحمد بن محمد بن البغدادي، أنا المُطَهّر بن عبد الواحد بن محمد، أنا أبو عمر عبد الله بن محمد بن أحمد السُّلَمي، نا عبد الله بن محمد بن يزيد الزهري، نا عمي، نا عبد الرحمن بن مهدي، نا سفيان، نا الأعمش، عن خَيْثَمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو قال: يَأْتي على الناس زمان لا يبقى على الأرض مؤمن إلاّ لحق بالشام.

تابَعه الحسين بن حفص، عن سفيان، وَلم ينسب عبد الله.

أَخْبَرُنا أبو القاسم بن السَمرقندي، أنا أبو بكر محمد بن هبة الله بن منصور، أنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا عبد الله بن جعفر بن درستوية، نا يعقوب بن سفيان، نا قبيصة بن عقبة (٢) وموسى بن مَسعُودقالا: نا سفيان، عن الأعمش، عن خَيْئَمة، عن عبد الله بن عمرو قال: يَأْتِي زمان عَليكم زمان لا يبقى مؤمن إلاّ لحق بالشام.

رَواه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن موسى عَبْدَان الأهوَازي الجَوالِقِي الحافظ، عن العباس بن الوليد بن صبح الخَلاّل، عن بشير (٣) بن المنذر، عن

<sup>(</sup>١) بالأصل وخع «الحسين» تحريف.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «عيينة» تحريف.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: «بشر».

أَخْبَوَنَا أبو سَعد بن البغدادي، أنا المُطَهّر بن عبد الواحد، أنا أبو عمر عبد الله بن محمد بن يزيد الزهري، نا عبد الله بن محمد بن يزيد الزهري، نا عمي أبو الحسن عَبْد الرحمن، نا حاتم بن عُبيد الله، نا سعيد بن رَاشد القيسي، عن عمي أبو الحسن عمر قال: يَأْتِي على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلّا لحق بالشام (٢).

أخْبَونا أبُو سَعد بن البغدادي، أنا المُطَهّر بن عَبْد الواحد، أنا أبو عمر عبد الله بن محمد بن يزيد الزهري، نا عبد الله بن محمد بن يزيد الزهري، نا عمي، نا مُعَاذ بن هَاني، نا حَمّاد بن سَلمة، عن سعيد بن إياس، عن أبي المشاء، عن أبي أُمَامة قال: لا تقوم السّاعة حتى تتحول أشرارُ الناس إلى العرَاق، وخيار أهْل العرَاق إلى الشام. حتى تكون الشام شاماً والعرَاق عراقاً.

قرأتُ على أبي محمد عبد الله بن أسد بن عمّار بن الخَضِر الدمشقي، عن عَبْد العزيز بن أحمد التميمي، أنا أبو محمد بن أبي نصر، أنا أحمد بن سُليمَان بن حَدْلَم، نا أبو زُرْعة، نا خطاب بن عثمان، نا إسماعيل بن عَياش، عن شُرَحبيل بن مسلم، عن أبيه قال: بَلغنا أنه لن تقوم السّاعة حتى يخرج خيار أهل العراق إلى الشام، ويخرج شرار أهل الشام من الشام إلى العِرَاق. فأكره أن يُدركني أجلي وَأنا بالعراق.

<sup>(</sup>١) هذه النسبة إلى حوشب وهو جد أبي الصلت شهاب بن حراش (الأنساب).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل وخع خبراً عن كعب بروايتين، والروايتان موجودتان في المطبوعة ابن عساكر ٣٠٢/١.

#### بَابُ

## ما ذكر من تمسُّكِ أهْلِ الشَّامِ بِالطاعَةِ وَاعْتِصامهم بِلزُومِ السُنَّةِ وَالْجَماعةِ

اخْبَرَنا أبُو عبد الله الحسن بن عَبْد الملك الخَلال، أنا أبو طاهر أحمد بن محمود، أنا أبو بكر بن المقريء، أنا ابن قُتيبة، نا حَرْمَلة، أنا ابن وَهْب، حَدثني ابسن لَهْيَعة ويحيى بن أيوب، عن عقيل بن خالد، عن يعقوب بن عُتْبة بن المغيرة بن الأخنس، عن ابن عمر: أن النبي على قال: «دَخل إبليس العراق فقضى حَاجته منها، ثم دخل الشام فطردوه حتى بلغ بُساق(۱)، ثم دخل مصر فباض فيها وفرّخ وبسط عبقريّه (۲)»[۲۰۹].

قال ابن وَهْب: أرى ذلك في فتنة عثمان، لأن الناس افتتنوا فيه، وسَلم أهل الشام.

كذا قال وقد أسقط منه الزهري.

أَخْبَرَناه على الصَوَاب أبو القاسم بن السمرقندي، نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب \_ بدمشق \_ أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل المعروف بابن الشيخ بالبصرة، نا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي (٣).

وأنا أبو القاسم أنا أيضاً، أنا أبو بكر محمد بن هبة الله بن الطبري وأبو سَعد محمد بن علي بن محمد بن جعفر الرُّسْتُمي قالا: أنا أبو الحسين بن الفضل، أنا

<sup>(</sup>١) بساق: عقبة بين التيه وأيلة (ياقوت) وفي القاموس: بلد بالحجاز.

<sup>(</sup>٢) العبقرى: البسط الموشية (اللسان).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: القسري.

عبد الله بن جعفر قالا: نا يعقوب بن سفيان، نا حَرْمَلة بن يحيى، أنا ابن وَهْب، أخبرني يحيى بن أيوب، وابن لَهْيَعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن يعقوب بن عُتبة (١) بن المغيرة بن الأخنس، عن ابن عمر: أن النبي على قال: «دخل إبليس العرّاق فقضى منها حاجته، ثم دخل الشام فطردوه حتى بلغ جَبَل بُساق \_ وفي حديث ابن جعفر: حتى دخل بُساق \_ ثم دخل مصر فباض فيها وفرّخ وبسَط عبقريّه»[٣٦٠].

قرأت عَلى أبي القاسم بن السَمرقندي، عن أبي طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن جُمَيع، محمد بن أبي الصَقر، أنا أبو محمد الحسَن بن محمد بن أحمد بن محمد بن جُمَيع، أنا أبو العبّاس محمد بن أبي كريمة، أنا أبو العبّاس محمد بن الحسن بن قُتيبة قراءة عليه، نا إبراهيم بن محمد بن يوسف، نا الفريابي، نا خطاب بن أيوب، نا عبّاد بن كثير، عن سَعيد، عن قتادة، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الشيطان أتى العراق فباض فيهم وفرّخ (٢) ثم أتى مصر فبسط عبقريّه وجلس ثم أتى الشام فطردوه المراق.

كذا قال: حَدَّثنا الفريَابي وهم، فإبرَاهيم بـن محمد هو الفِرْيَابي.

أخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو بكر بن الطبَري، أنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، نا إبرَاهيم بن المنذر، حدثني عباس بن أبي شملة، عن موسى بن يعقوب عن زيد بن أبي عتاب، عن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن ابن عمر قال: نزل الشيطان بالمشرق فقضى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن ابن عمر قال: نزل الشيطان بالمشرق فقضى قضاءه ثم خرج يريد الأرض المقدسة الشام فمنع، فخرج على بُساق حتى جاء المغرب فباض بيضة وبسط بها عبقرية.

أَخْبَرَنَا أبو القاسم بن السَمرقندي، أنا أبو الحسَين بن النَّقُور، أنا أبو طاهر المُخَلِّص، أنا أحمد بن عبد الله بن سعيد، نا السّري بن يحيى، نا شعيب بن إبرَاهِيم، نا سيف ابن عمر، عن مُحْرِز (٣) أبي حَارثة القَيْني، وأبو عثمان الغَسَّاني يَعني

<sup>(</sup>١) بالأصل وخم هنا «عبد الله» خطأ.

<sup>(</sup>٢) في خع: وأفرخ.

<sup>(</sup>٣) عن خع مختصر ابن منظور ١/ ١٢١ وبالأصل «عرز» وفي المطبوعة: محرز بن أبي حارثة. والقيني هذه النسبة إلى القين، واسمه النعمان بن جسر بن شيع الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة.

يزيد بن أسيد قالا: لما قدم كتاب عثمان إلى أهل الشام في القراءة قالوا: سَمعنا وَأَطعنا. وَمَا اختلف في ذلك اثنان. انتهوا إلى مَا اجتمعت عليه الأمة وعرفوا فضله.

قال: ونا سيف عن أبي حارثة وأبي عثمان أن معاوية قال لابن الكَوّاء: أخبرني عن أهْل الأحداث من أهْل الأحداث من أهْل الشام فأطوع الناس لمرشدهم وأعصاهم (١) لمغويهم.

قال: ونا سيف عن أبي (٢) حَارثة، عن أم الدّردَاء قالت: قدم أبو الدّردَاء على عثمان حاجاً. فقال له عثمان: يا أبا الدّردَاء إني قد استنكرت من يكيني، وَلم أسأل أحداً من أهل الآفاق عن من يليه إلاّ وقد وجدته استنكر من يليه. فما أعرف شيئاً، فكيف بكم (٣) فقال: ما يعصينا أهل بلادنا وَلا يَستبدّون علينا. قال: فالزمها فوالله لينقلنّ [الله] (١) الأمر إليكم. فقد استُنكرت الأشياء فما تعرف إلاّ الصّلاة، يا أبا الدّردَاء أو إنها من آخر مَا ينكر من هذا الأمر.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات عَبْد الوَهّاب بن المبَارك الأنماطي، أنا أبو الفضل أحمد بن الحسَن بن خَيْرُون، أنا عَبْد الملك بن محمد بشران، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصَوَّاف (٥)، نا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شَيبة، نا أبي (٦)، نا جرير، عن عَبْد الملك بن عُمَير قال: كان عَامة خطبة يزيد بن أبي سفيان وَهُو عَلى الشام: عليكم بالطاعة والجماعة. فمن ثُمّ لا يعرف أهْل الشام إلّا الطاعة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر محمد بن عَبْد البَاقي الفَرَضي، أنا أَبُو محمد الجَوْهَري، أنا أَبُو عبد الله الحسَين بن أحمد بن فهد الأَزْدي المَوْصلي القاضي، أنا أَبُو يَعْلَى أحمد بن علي بن المُثَنّى، نا بُنْدَار، نا أبو داود، نا شعبة، عن عمرو بن مُرّة قال: سَمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن زهير بن الأقمر قال: خطبنا عَلي بن أبي طالب فقال:

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: وأعصاه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «ابن» تحريف.

 <sup>(</sup>٣) كذا كررت العبارة بالأصل.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٥) هذه الحرفة لبيع الصوف والأشياء المتخذة من الصوف (الأنساب).

<sup>(</sup>٦) قوله: «نا أبي» سقط من المطبوعة.

أَلاَ إِن بُسْراً (١) قَد طَلع عليه من قبل معاوية، ولا أرى هؤلاء القوم إلا سيظهرون عليكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم، وبطاعتهم (٢) أميرهم ومَعْصيتكم أميركم وبأدائهم (٢) الأمانة وبخيانتكم. استعملت فلاناً فَغَلّ وغدر، وحمل المال إلى معاوية، واستعملت فلاناً فخان وغدر وحمل المال إلى مُعاوية حَتى لو ائتمنت أحدهم على واستعملت على علاقته. اللهم إني أبغضتهم وأبغضوني فأرحهم مني وأرحني (٣) منهم.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات محفوظ بن الحسن بن محمد بن صرصري التغلبي بدمشق، أنا أبو القاسِم نضر بن أحمد الهَمَذاني، أنا أبو بكر الخليل بن هبة الله بن الخليل، أنا أبو علي الحسن بن محمد بن القاسم بن دَرْستوية، نا أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو الدحداح نا (٤) إبراهيم بن يعقوب الجَوْزَجَاني (٥)، نا يحيى بن بُكير، نا الليث قال: بَلغني أن عَليّاً قال: يَا أهْل العراق وَدَدّت أني أبيع عشرة منكم برجلٍ من أهْل الشام، يَصْرف الدّرَاهم عَشرة بدينار. فقيل له: نحن وأنت كما قال الأعشى:

عُلِّقته الرجلاء عُلِّقت وجلاً عَيْدي، وَعُلِّق أخرى غيرَها الرجُلُ عَلَقته الرجُلُ عَلَيْنَ أَهْلِ الشّام مُعَاوِية.

أَخْبَرَنَا أَبُو عبد الله الحسَين بن محمد بن خسرُوا البَلْخي، أنا أبو الحَسن علي بن الحسين بن أيوب، أنا أبو علي بن شاذَان، أنا أبُو الحسَن أحمد بن إسحاق بن بنخاب الطيبي، نا أبو إسحاق إبرَاهيم بن الحسَين بن علي الكسَائي، نا أبو سعيد يحيى بن سُليمَان الجُعْفي، حَدثني أبُو داود، نا أبو معاوية، عن عمر بن حسان البُرْجمي، عن حبّاب بن عبد الله أن معاوية بعث خيلاً فأغارت على هيت (٧)

<sup>(</sup>١) عن خع ومختصر ابن منظور ١/ ١٢٢ وبالأصل «بسيرا» وهو بسر بن أرطأة.

<sup>(</sup>۲) بالأصل: «وبطاعتكم . . وبأدائكم» والمثبت عن خع ومختصر ابن منظور ١٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) بالأصل وخع: «فارحمهم... وارحمني» والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤). بالأصل: "بن إبراهيم، نا يعقوب، والصواب عن -مع.

<sup>(</sup>٥) هذه النسبة إلى الجوزجان مدينة بخراسان مما يلي بلخ.

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى طبيروت ص ١٤٥ برواية: «علقتها عرضا» وهي رواية خع.

<sup>(</sup>٧) هيت: بالكسر، بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار.

والأنبار. فاستنفر عليّ الناس، فابطئوا وتثاقلوا فخطبهم فقال: أيها الناس المجتمعة أبداً أهم، المتفرقة أهواؤهم، مَا عَرّت دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب من قاساكم. كلامكم يوهي الصمّ الصّلاب، وفعلكم يُطمع فيكم عدوكم، فإذا دعوتكم إلى المَسير أبطأتم وتثاقلتم، وقلتم: كيت وكيت، أعاليل أباطيل. سَألتموني التأخير دفاع ذي اللّين المطُول، حيدي (١) حيّاد لا يمنع الضيم الذليل. ولا يدرك الحق إلاّ بالجد والصدق. فأيّ دار بَعْد داركم تمنعون ومع أي إمّام بَعدي تقاتلون؟ المغرور والله مَن غررتموه (١)، ومن قاربكم (٣) فاز بالسهم الأخيب. أصبحتم والله لا أصدق قولكم، وأعقبكم مني من هو شرّ لكم مني وبينكم. وأعقبني بكم من هُو خير لي منكم وأعقبكم مني من هو شرّ لكم مني. أما إنكم ستلقون بَعدي ثلاثاً: ذلاً شاملاً، وسَيفاً قاطعاً، وأثرة قبيحة. يتخذها فيكم الظالمون سُنة. فتبكي لذلك أعينكم، ويدخل قاطعاً، وأثرة قبيحة. يتخذها فيكم الظالمون سُنة. فتبكي لذلك أعينكم، ويدخل دماءكم دُوني، ولا يبعد الله إلاّ من ظلم، والله لوددت أني أقدر أن أصرّفكم صَرف الدينار بالدَرَاهم، عشرة منكم برجلٍ من أهل الشام. فقام إليه رَجُل فقال: يَا أميرَ المؤمنين إنّ وإيّاك كما قال الأعشى:

عُلِقتها عَـرضاً وعُلِقت رجلًا عَيْري وَعُلِق أخرى غَيْرها الرجُلُ عَلَقتها عَـرضاً وعُلِقت أنت بأهْل الشام وَعَلق أهلُ الشام مُعَاوية.

أخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السَمَرْقَنْدي، أنا أبو طَاهر محمد بن أحْمد بن محمد بن أبي الصَقر، أنا أبو القاسم هبة الله بن إبرَاهيم بن محمد الصَّوَّاف، نا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس، نا أبو بشر محمد بن أحمد بن حَمّاد الدولابي، حَدثني يحيى بن عثمان بن صَالح، حَدثني إبراهيم بن أبي الحسين أبو إسحاق ـ كاتب هارون بن عبد الله الزهري ـ حدثني سعيد بن سَعيد بن أبي سعيد المَقْبُري عن دَغْفَل قال: قال المال: أنا أسكن العراق، فقال القدر (٤): أنا أسكن مَعَكَ، وقالت الطاعة:

<sup>((</sup>١) عن اللسان «حيد»، وبالأصل: «جيدي جياد».

<sup>((</sup>٢) عن مختصر ابن منظور ١٢٢/١ وبالأصل «عززتموه».

<sup>(</sup>٣) في مختصر ابن منظور: فاز بكم.

<sup>((</sup>٤) كذا بالأصل وخع، وفي مختصر ابن منظور ١/٣٣ والمطبوعة: «الغدر».

أنا أَسْكَنَ مَعَكُ الشَّامِ. قال الجفاء: أنا أَسْكَنَ مَعَكَ. قال العيش: أنا أَسْكَنَ مصْر. قال الموت: أنا أسكن معك. وقالت المروءة: أنا أسكن الحجاز فقال الفقر: وأنا أسكن معك.

قال أبو زكرِيا: وسَمعت أنه كان مكتوب على صخرة ببَاب العريش يقرأه من دخل مصر: ادخل إلى بلد وفيّ، وعيش رَخيّ، وموت وحيّ(١).

أبو زكريا: يعني يحيى بن عثمان بن صَالح.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السَمرقندي، أنا أبو بكر الطبري، أنا أبو الحسَين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب، نا زيد بن بشر، أنا ابن وَهْب: سمعت الليث بن سَعد يقول: حدثني يحيى بن سعيد أن (٢) سليمان بن يَسار قال له: لو أنزل أخوان من حصن فسكن أحدهما الشام وسكن الآخر العراق ثم لقيت الشامي فوجدته يذكر الطاعة وأمر الطاعة والجهاد، ولو لقيت الآخر لوجدته يسأل عن السّنة يقول: كيف سنة كذا وكذا، وكيف الأمر في كذا وكذا.

أَخْبُرَنا أبو بكر محمد بن أبي نصر بن أبي بكر اللفتواني، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن هارون المعروف بَدْراً (٤) إمام الجامع العتيق. وأبو مَسعُود سليمان بن إبراهيم بن سُليمان الحافظ قالا: أنا أبو الفرج عثمان بن أحمد بن إسحاق البُرْجي (٥)، أنا أبو جعفر محمد بن عمر بن حفص الجُوْرجيري (١)، نا أبو يَعقوب إسحاق بن الفيض، نا القاسم بن الحكم، نا شيخ يكنى أبا هانيء المكتب قال: سئل عامر عن قتال أهل العراق وأهل الشام. فقال عامر: لا يزالون يظهرون علينا \_ أهل الشام \_ لأنهم جَهلوا [الحق] (٧) واجتمعوا وعلمتم وتفرقتم. فلم يكن الله ليُظهر أهل فرقة على جماعة أبداً.

<sup>(</sup>١) أي عَجل (قاموس).

<sup>(</sup>٢) عن المطبوعة وبالأصل «بن» والخبر في مختصر ابن منظور ١/٣٢١ عن إسماعيل (كذا) بن يسار.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» والمثبت عن خمع.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: بزرا.

<sup>(</sup>٥) هذه النسبة إلى برج وهي من قرى أصبهان (الأنساب).

<sup>(</sup>٦) هذه النسبة إلى جورجير، وهي محلة معروفة كبيرة بأصبهان.

<sup>(</sup>٧) زيادة عن خيع.

أَخْبَرَنا أبو القاسم الشحامي، أنا أبو بكر البيهقي، أنبأ أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن شيبان العَطار ببغداد، أنا أبو بكر بن الجعابي الحَافظ، نا محمد بن عبد الله بن عبد السلام، نا محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث، نا أبو مُسْهِر، نا سعيد بن عبد العزيز قال: إذا كان علم الرجل حجازياً، وخلقه عراقياً، وطاعته شامية، فناهيك به قصر به أبو بكر بن الأشعث الدمشقي عن أبي مُسْهر.

وَرَواه أبو زُرْعة الدمشقِي الحافظ فزاد فيه سليمان بن موسى الأشدق.

أَخْبَرَنا أبو محمد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكتاني، أنبأ أبو محمد بن أبي نصر، أنا أبو المَيْمُون، نا زُرْعة، نا أبو مُسْهر، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سُليمَان بن موسى قال: إذا كان علم الرجل حجازياً، وخلقه عِراقياً، وطاعته شامية فقد كمل.

وكذا رواه الوَليد بن مسلم، عن سعيد.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السَمرقندي، أنا أبو بكر الطبري، أنا أبو الحسين بن الفضل، نا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب، حدثني أبو سعيد يعني دُحَيماً، نا الوليد، نا سعيد عن سليمان بن موسى قال: إذا وجدت الرجل علمه علم حجازي، وسخاؤه سخاء عراقي، واستقامته استقامة شامي، فهو رجل.

أَخْبَرَنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن أبي الحديد، أنا جدي (١)، أنا أبو علي الأهوازي، أنا علي الحسن بن محمد بن الحسن بن القاسم بن درستوية، أنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول، نا أخطل يعني ابن الحكم، نا الوليد بن مسلم، نا سَعيد بن عَبْد العزيز، عن سليمان بن موسى قال: كان يقال: إذا [كان] (٢) سخاء الرجل سخاء كوفياً، وعلمه حجازياً، وطاعته شامية فقد كمل.

أنبَانا أبو عَلي الحَداد، أنا أبو نُعَيم، نا عبد الله بن محمد بن جعفر، وأحمد بن إسحَاق، قالا: نا أحمد بن عمرو الضحاك، نا عبد الرحمن بن إبرَاهيم

<sup>(</sup>١) قوله: (أنا جدى) سقط من المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن خع.

دُحَيم، نا الوَليد بن مسلم، نا سعيد، عن سليمان قال: إذا وَجدتَ علمَ الرجل حجازياً، وسخاءه عرَاقياً، واستقامته استقامة شامية فهو رجل.

قرات على أبي الوفاء حفاظ بن الحسن بن الحسين الغساني، عَنْ عَبْد العزيز بن أحمد الكتاني، أنا عَبْد الوَهّاب الميداني، أنبا أبو سليمان بن زَبْر، أنا عبد الله بن أحمد بن جعفر، أنا محمد بن جرير (۱) قال: قال إسحاق ـ أظنه المَوْصلي ـ حُدِّثتُ (۲) عن عبد الله بن الربيع قال: قال أبو جعفر لإسماعيل بن عبد الله: صف لي الناس فقال: أهْل الحجاز مبتدا الإسلام وبقية العَرب، وأهْل العرَاق ركن الإسلام ومقاتلة عن الدين، وأهْل الشام حصن الأمة وأبنية (۱) الأمة، وأهلُ خُراسان فرسان الهيجاء أو اعتق الرجل (١)، والترك منابت الحصون (٥) وأبناء المغازي، وأهْل الهند حُكماء استغنوا ببلادهم فاكتفوا بها عما سواها (۱)، والروم أهْل كتاب وتدين نجاهم (۱) من القرب إلى البعد، والأنباط كان مُلكهم قديماً فظهر (٨) لكل قوم عبيد. قال: فأي الولاة أفضل؟ قال: البَاذل للعطاء، والمعرض عن السيئة. قال: فأيهم أخرق؟ الخوف أبلغ في حاجة الملك له الطاعة على المحبة؟ قال: يا أميرَ المؤمنين الطاعة على الخوف تُسرّ العدو (١١) وتبالغ (١١) عند المعاينة، والطاعة على المحبة على المحبة تضم (١٢) على الخوف تُسرّ العدول: فأي الناس أولاهم بالطاعة؟ قال: أولاهم الطاعة؟ قال: أولاهم الطاعة؟ قال: أولاهم الطاعة؟ قال: أولاهم الطاعة؟ قال: أنها المغلة، قال: فأي الناس أولاهم بالطاعة؟ قال: أولاهم الطاعة؟ قال: أنها الطاعة على الناس أولاهم بالطاعة؟ قال: أولاهم الطاعة على الناس أولاهم بالطاعة؟ قال: أولاهم الله الطاعة على المعتها قال: أولاهم الطاعة قال: أولاهم الطاعة قال: أولاهم الله الطاعة قال: أولاهم الطاعة؟ قال: أنها الله الطاعة على المعته المعته الله الطاعة قال المعته الله الطاعة قال: أنها الناس أولاهم بالطاعة؟ قال: أنها المؤلفة الله الطاعة على المعته ا

<sup>(</sup>۱) بعدها بالأصل: ﴿قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ...﴾ والعبارة مقحمة وأثبتنا الصواب عن حمع. وانظر تاريخ الطبري ٨٠٧ حوادث سنة ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) عن الطبري، وبالأصل وخع: حديث.

<sup>(</sup>٣) الأصل وخمع ومختصر ابن مَنظور ١/٤٢١ وفي الطبري: وأسنّة.

<sup>(</sup>٤) في خع: «أو أعنة الرجال» وفي الطبري: «وأعنَّة الرجال» وفي مختصر ابن منظور: وأعنَّة الرجاء.

<sup>(</sup>٥) في الطبري: «الصخور» وفي المصادر كالأصل.

<sup>(</sup>٦) الطبري: عما يليهم.

<sup>(</sup>٧) الأصل وخع، وفي المصادر الباقية: نحاهم.

<sup>(</sup>٨) في المصادر: فهم.

<sup>(</sup>٩) زيادة عن الطبري.

<sup>(</sup>١٠) الأصل وخم وفي الطبري ومختصر ابن منظور : الغدر .

<sup>(</sup>١١) في مختصر ابن منظور: وتتابع.

<sup>(</sup>١٢) في الطبري: تضمر.

بالمضرّة والمنفعة. قال: مَا عَلامة؟ ذلك قال: سُرعَة الإجابة وَبذل النفس. قال: فمن ينبغي للملك أن يتّخذه وزيراً؟ قال: أسلمهم قلباً وأبعدهم من الهوى.

قرات في سماع أبي طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر (١) الأنباري، وأنبأني عنه أبو القاسم بن السَمَرْقَنْدِي، أنبأ هبة الله بن إبراهيم بن عمر الصَّوَّاف، أنا أبو الطّيّب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون المقريء، أنا أبو أحمد جعفر بن سليمان، أنا أبو الحسن المَيْمُوني قال: وذكر أبو عبد الله \_ يَعني أحْمد \_ كورة من نحو الشام فقال: قَدَرية ويتكلمون به في مَسَاجدهم ويتعرضون للناس ولكن أهْل دمشق، وأهْل حمص خاصة أصحاب سُنة. وَهُم إن رأوا الرجل يخالف السنة أخرجوه من بينهم. كانت حِمْص مَسْكن ثور بن يزيد، فلما عرفوه بالقَدَر أخرجوه من بينهم فسكن بيت المقدس (٢).

<sup>(</sup>١) بالأصل: «الصفرا».

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: آخر الجزء الخامس، ويتلوه إن شاء الله في السادس: باب توثيق. . . .

#### بَـابُ

### توثيق أهل الشام في الرِّوَاية ووصفِهم بصرف الهمّة إلى العِلْم والعناية

أَخْبَرَنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن المقريء في كتابه، وَحَدَّثني أبو مَسْعُود عبد الرحيم بن عَلي بن أحمد الأصبهاني عنه، أنبأ أبو نُعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، ثنا سليمان بن أحمد الطبَّرَاني، نا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، نا محمد بن إسماعيل بن عَياش، حدثني أبي عن ضمضم بن زُرْعة، عن شُريح بن عَبيد، عن جُبير بن نُفير قال: دَخلنا على عبد الله بن عمر نسأله ونسمع منه فقال لنا: إن الله بعث محمداً على بشيراً ونذيراً فاتبعته ناصية (١) من الناس. كان الرجل يخرج من بين أبويه فيبايعه. فقاتلوا على الدين حتى أمّن الله الناس، وحتى لزموا كلمة الحق. فلما أبويه فيبايعه فقاتلوا الناس وتحزبوا فقامت تلك الناصية، فقاتلوا الناس حتى ردّوا الناس إلى كلمة الإسلام، وحتى قالوا: لا إله إلاّ الله وَإن نبيكم على حق. فلما اجتمعوا الناس إلى كلمة الإسلام، وحتى قالوا: لا إله إلاّ الله وَإن نبيكم على حق. فلما اجتمعوا انطلق تلك الناصية برّاية محمد على ومعهم الشرائع التي جاء بها النبي على وَالهجرة، مُهَاجرين حتى نزلوا الشام، وتركوا الناس أعواناً (٢) فمن رآهم فلم يتعلّم من هديهم وينتهي إليه، وعمي عنه ثم ابتغاه من الأعراب فهم أقل علماً وَأشدهم غمّا (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو المعَالي محمد بن إسماعيل الفارسي، أنا أبو بكر البيهَقي ح.

وَأَخْبَوَنَا أَبُو القاسم بن أحمد السَمرقندي، أنا أَبُو بكر محمد بن هبة الله الطبري، أنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جَعفر، نا يَعقوب بن سُفيان، نا أبو بكر الحُمَيْدي، نا يحيى بن سليم سَمعت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان

<sup>(</sup>١) أي من أشرافهم (راجع القاموس: نصى).

<sup>(</sup>٢) في مختصر ابن منظور ١/ ١٢٥ أعرابا.

<sup>(</sup>٣) في مختصر ابن منظور والمطبوعة: عمّى.

يحدث عن الزهري قال: قالت عَائشة: يا أهل العرَاق، أهْل الشام خير منكم. خرج اليهم نفر من أصحَاب رَسُول الله ﷺ كثير، فحدّثونا مَا نعرف. وخرج إليكم نفر من أصحَاب رَسُول الله ﷺ قليل، فحدثتمونا بمَا نعرف وَمَا لا [نعرف](١) قال وقال الزهري: إذا سَمعتَ بالحديث العرَاقي فاردد به، ثم أردده.

وقال البيهقي: فأردد به ثم اردد به <sup>(۲)</sup> وَهُو الصَواب.

أنبَانا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عمر السَمرقندي وَهبة الله بن أحمد الأكفاني، قالا: أنا أبو الحسَن علي بن الحسين بن أحمد، نا عبد الرحمن بن عمر بن نصر، نا علي بن هاشم البغدادي الورَاق، نا أبو بكر بن أبي داود، نا أحمد بن أبي الحواري قال ح.

وَانْبَانا أَبُو طَاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن سلفة الأصبهاني الحافظ، قال: سمعت المبارك بن عَبْد الجبّار الصيرفي يقول: سمعت أبا الحسن العَتيقي يقول: سمعت عمر بن أحمد الوَاعظ يقول: سمعت عبد الله بن سليمان يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سعمت الوليد بن مسلم يقول: دخلت الشام عشرة الاف عين (٣) رَأيت رَسُول الله ﷺ.

أخْبَرَنا أَبُو البركات عَبْد الوَهّاب بن المبارك بن أحْمد الحافظ، أنبأ أبُو الفضل أحمد بن الحسن بن خَيْرُون، أنا أبو القاسم عَبْد الملك بن بشران، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصوّاف، نا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شَيبة، نا أبي، نا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لقيني شامي فقال: إنّ مصحفنا ومصحف أهْل الكوفة قال: قلنا: لمَ؟ قال: لأن أهْل الكوفة عوجلوا، ويقرؤون على قراءة عبد الله. فعوجل مصحفهم قبل أن يُعْرض. ومصحفنا ومصحف أهْل البصرة لم يُبعث به حتى عُرض.

قرأتُ بخط أبي عَلي أحمد بن محمد بن أحْمد الأصْبَهَاني نزيل دمشق، وأنبَأنا به

<sup>(</sup>۱) زیادة عن خـع ومختصر ابن منظور ۱۲۵/۱.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وخمع والمطبوعة، وفي مختصر ابن منظور ١/ ١٢٥ (فأرود به ثم أرود به .

<sup>(</sup>٣) عن مختصر ابن منظور وبالأصل «عيناً».

أبو القاسم علي بن إبراهيم الخطيب، عن أبي القاسم علي بن الفضل بن طاهر بن الفرات، أنا أبو علي، ثنا سليمان بن أحمد الطبراني، نا بكر بن سَهل الدمياطي وأبو زُرْعة عبد الرحمن بن عمرو، وأبو علائة الحرَّاني، قالوا: ثنا صَفوان بن صَالح، عن الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن عَبْد العزيز، عن أبي عبيد الله مسلم بن مِشْكَم (١) قال: قال أبو قال لي أبو الدرداء: اعدُد من يقرأ عندنا، يَعني في مجلسنا هذا. قال: قال أبو عبيد الله: فعددت ألفاً وستمائة ونيفاً. فكانوا يقرؤون ويتسابقون عشرة عشرة لكل عشرة منهم مَقريء، وكان أبو الدرداء قائماً يستفتونه في حرُوف القرآن، يَعني المقرئين، فإذا أحكم الرجل من العشرة القراءة تحول إلى أبي الدرداء. وكان أبو الدَّرداء يَبتديء في كلّ غداة إذا انفتل من الصّلاة فيقرأ جزءاً من القرآن، وأصحابه الدَّرداء يَبتديء في كلّ غداة إذا انفتل من قراءته جلس كلّ رجل منهم في موضعه وأخذ على العشرة الذين أضيفوا إليه وكان ابن عامر مقدماً فيهم.

قال: وَحَدَّثنا سُليمَان بن أحمد، نا أبو زُرْعة الدِمشقي، نا هشام، نا يزيد (٣) بن مَالك، عن أبيه قال: كان أبو الدردَاء يَأتي المَسجّد ثم يُصَلّي الغداة، ثم يقرأ في الحلقة وَيُقريء، حتى إذا أرَادَ القيام قال لأصحَابه: هل من وَليمة نشهدهَا أوْ عقيقة أو فطرة؟ فإن قالوا نعم قامَ إليها، وَإن قالُوا لا قال: اللّهم إني أشهدك أني صَائم، وَأن أبا الدردَاء هُوَ الذي سنّ هذه الحلق يقرأ فيها.

قرأت بخط أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن تمام السَّكْسَكي الفقيه، قال: قال الشيخ يَعني أبًا عمر (٤) الكلبي [عهدت المسجد الجامع] (٥) يَعني بدمشق وَإِنَّ عند كلّ عمود شيخاً، وَعَليْه الناس يكتبون العلم.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السَمَرْقَنْدِي، قال: أنا أبو بكر أحمد بن عَلي بن ثابت الخطيب، أنا أبو الحسن عَلي بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البَزاز بالبصرة، نا أبو

<sup>(</sup>١) ضبطت عن تقريب التهذيب، وفيه: «أبو عبد الله» بدل «أبو عبيد الله»، وهو كاتب أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: يستمعون.

<sup>(</sup>٣) الأصل وخع، وفي مختصر ابن منظور: "يزيد بن أبي مالك" وعقب في المطبوعة عن هامش الأصل المعتمد: كذا قال: والصواب ابن أبي مالك.

<sup>(</sup>٤) في مختصر ابن منظور: أبو عمرو.

<sup>(</sup>٥) زیادة عن خبع ومختصر ابن منظور.

على الحسن بن محمد بن عثمان النسوي ح.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السَمَرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، قالا: نا يعقوب بن سفيان، نا هشام بن عمّار، نا عبد الملك بن محمد، قال: سَمعْت الأوزاعي يقول: كانت الخلفاء بالشام فإذا كانت ثلاثة (١) سَأَلُوا عَنها عُلماء أهل الشام وَأهْل المدينة، وكانت أَحَاديث العراق لا تجاوز جُدُر بيوتهم.

زاد ابن دَرسْتوية: فمتى كان علماء أهل الشام يحملون عن خوارج أهل العراق؟.

أَخْبَرَنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السُّوسي، أنا أبو الحسن علي بن الحسن بن عبد السلام بن أبي الحَزور، قراءة عليه، أنا أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين بن السّمسار، أنا أبُو يَعْلَى عَبْد العزيز بن عَبْد العزيز، أنا ابن عمي إسحاق بن عَبد الخالق، نا أحمد بن مَروان، نا أبو بكر أخو خطاب، نا خالد بن خِدَاش، سَمعت سفيان بن عُييْنة يقول: من أراد المناسك فعليه بأهل مكة، ومن أراد مَواقيت الصلاة فعليه بأهل المدينة، ومَن أراد السير فعليه بأهل الشام، ومَن أراد شيئاً لا يعرف حقه من باطله فعليه بأهل العراق.

أنبانا علي بن إبراهيم بن العبّاس الحسَيني، وَأبو تُراب حَيْدَرة (٢) بن أحمد بن الحسَين الأنصاري، وأبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني، قالوا: ثنا عَبْد العزيز بن أحمد الكتاني، أنا أبو علي الحسن بن علي الأشناني، نا أبو محمد مُعَاذ بن محمد بن عبد الغالب بن ثوابة، نا أبو يَعقوب إسحَاق بن يعقوب بن إسحَاق، نا أبو يحيى البَلْخي، حدثني أبو نصر بن عَلي الجَهْضَمي، عن الأصْمعي، عن سفيان بن عُيئنة، قال: إذا أردت الحديث الصحيح، والإسناد الجيد فعليك بأهل المدينة، وَإذا أردت النسك فعليك بأهل الشام.

أنبانا أبُو سَعد إسماعيل بن أبي صَالح أحمد بن عَبْد الملك، عن أبيه، نا محمد بن الحسين السّلمي، نا محمد بن أبي حامد، نا عيسَى بن عبد الله العثماني،

<sup>(</sup>١) الأصل وخمع وفي مختصر ابن منظور والمطبوعة: بلية.

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل: حيدة.

نا هلال بن العَلاء، نا الأصمعي، عن سفيان بن عُيَيْنة، قال: من أراد الإسناد والحديث الذي يسكن إليه فعليه بأهل المدينة، وَمن أراد المناسك والعلم بها والمواقيت فعليه بأهل مكة، ومن أراد المقاسم وأمر الغزو فعليه بأهل الشام، ومن أراد شيئاً لا يعرف حقه من باطله فعليه بأهل العراق.

كتب إليّ أبُو عبد اللّه محمد بن الفضل العراقي (١) الفقية، وأبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم القُشَيري، وحدثني عنهما أبو الحسَن علي بن سليمان بن أحمد بن سليمان المُرَادي الفقية، عنهما قالا: أنا أبو بكر البيهقي، أنا أبُو عَبد الرحمن السّلمي، أنا محمد بن علي بن طلحة المَرْوَرُودي، نا أحمد بن علي الأصبهاني، نا زكريا بن يحيى السّاجي قال: سمعت ابن بنت الشافعي يقول: إن أردت الصّلاة ويعني - فعليك بأهل المدينة، وإن أردت المناسك فعليك بأهل مكة، وإن أردت الملاحم فعليك بأهل الشام، والرأي عن أهل الكوفة.

وَأَخْبَرَنَا [أبو القاسم] (٢) ابن السمرقندي، نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب \_ لفظاً \_ نا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل المعروف بأبي (٢) الشيخ، نا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ح.

وَأَخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري ح.

وأخبرنا أبُو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي، أنا أبو بكر البيهقي، قالا: أنا أبو الحسين بن الفضل، نا عبد الله بن جعفر، قالا: نا يعقوب بن سفيان، قال: سمعت الحسن بن الربيع يقول: سمعت ابن المبارك يقول: ما دخلت الشام إلاّ لأستغني عن حديث أهْل الكوفة. وفي حديث ابن درستوية: ما رحلت (1) إلى الشام.

أَخْبَرَنا أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أبي العلاء المُعَدّل، وأبو محمد طاهر بن سهل بن بشر الإسفرايني، قالا: نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ،

<sup>(</sup>١) الأصل وخم وفي المطبوعة: الفراوي.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٣) عن المطبوعة وبالأصل وخع: ابن الشيخ.

<sup>(</sup>٤) عن خع وبالأصل: دخلت.

أخبَرَني عَلي بن أحمد بن عَلي المؤدب، نا أحمد بن إسحَاق النهاوندي، أنا الحسَن بن عبد الرحمن بن خَلاد الرَامَهُرْمُزي<sup>(۱)</sup>، حدثني محمد بن عُبيد الله قال: سمعت أبا طالب بن نصر يقول: سَمعت موسى بن هارون يقول: أهل البصرة يكتبون لعشر سنين، وأهْل الشام لثلاثين.

قال ابن خَلَّد: وقال أبو عبد الله الزبيري: نسخت كتب الحديث في العشرين لأنها مجتمع العقل، قال: وأحب أن يُشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السَمَرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسن بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر بن درستوية، نا يعقوب بن سفيان، نا سعيد يَعني ابن أسَد ح.

وَاخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السَمَرْقَنْدِي، أنا أَبُو القاسم إسماعيل بن مسعدة الجُرْجَاني، أنا حمزة بن يُوسف السّهمي، أنا أَبُو أَحْمد بن عَدي، نا أحمد بن عَلي المدَائني، نا الليث بن عَبْدة، نا الحسن بن وَاقع (٢)، قالاً: نا ضَمْرة، عن رَجاء بن أبي سَلمة، عن عَطاء الخُرَاسَاني، قال: مَا رَأَيت فقيها أفقه، إذا وَجَدته، من شامي.

أخْبَرَنا أبو محمد بن الأكفاني بقراءتي عَلَيه، نا عَبْد العَزيز الكتاني، أنا أبُو الحسَن علي بن محمّد بن طوق الطبراني، أنا أبُو علي عَبْد الجبّار بن عبد الله بن محمد بن عَبْد الرحيم الخَوْلاني، نا أبُو علي الحسن بن حبيب بن عَبْد الملك، نا يزيد بن محمد بن عَبْد الصَمد، نا أبُو مُسْهر يَعني عَبْد الأعلى بن مُسْهِر، نا صَدَقة بن خالد، قال: سَمعت عَبْد الرّحمن بن يَزيد بن جَابر يقول: كان يقال: من أرّاد العلم فلينزل بداريّا بين عنس وخَوْلاَن (٣).

زَاد غيره عن يزيد بن مُحمّد قال يزيد: عنس وخَوْلان قريتان بدمشق فيهمًا مَسْجدان، فتجتمع في وَاحد عَنس، وفي واحد خولان.

فإذا كان هَذا في أهْل دَاريّا وَهي قرية من قرى دمشق، فما ظنك بأهل البلد الكبير الذي يحوى الخلق.

<sup>(</sup>١) هذه النسبة إلى رامهرمز وهي إحدى كور الأهواز من بلاد خوزستان (الأنساب).

<sup>(</sup>٢) في خع: رافع.

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ داريا للخولاني ص ٥٢.

#### بَـابُ

## ُ وَصْف أَهْلِ الشَّامِ بِالدِّيَانةِ وَمَا ذُكِرَ عَنْهُم مِن الثِّقَةِ والأمانةِ

قرأت على أبي القاسم الخَضِر بن الحسَين بن عَبْدان، عن عَبْد العزيز بن أحمد الكتاني، وَقرأته بخطه، نا أبو القاسم تمام بن محمد الرَازي، نا إبرَاهيم بن محمد بن صالح بن سنان، نا أحمد بن المُعَلّى، نا محمود بن خالد، نا عمر بن عَبْد الواحد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جَابر، قال: بَاعت امرَأة طستاً في سُوق الصُّفْر بدمشق فوجَده المشتري ذهباً. فقال لها: أمّا إني لمْ أشتره إلاّ عَلى أنه صُفْر وَهو ذهب، فهو لك. فقالت: ما ورثناه إلاّ عَلى أنه صُفْر فإن كان ذهباً فهو لك قال: فاختصما إلى الوليد بن](۱) عَبد الملك فأحضر رجاء بن حَيّوة فقال: انظر فيما بَينهما. فعرضه رجاء على المَرأة فأبت أن تقبله، وعَرضه على الرجل فأبَى أن يقبله. فقال: يَا أمير المؤمنين اعْطها ثمنه واطرحه في بيت مال المشلمين.

قرات على أبي القاسم الخَضِر بن عَبْدان، عن عَبْد العزيز ونقلته من خطه، أنا تمام الرَازي، نا إبرَاهيْم بن محمد بن صَالح، نا أحمد بن المُعَلّى، نا محمود بن خالد، نا عمر بن عبْد الوَاحد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جَابر، عن أبيه، قال: رَأيت سواراً من ذهب وزنه ثلاثون مثقالاً معلّقاً (٢) في قنديل من قناديل مَسْجد دمشق أكثر من شهر لا يأتيه أحد فيأخُذه.

أَخْبَرَنا أَبُو سَهل محمد بن إبرَاهيم بن محمد بن سَعدُوية، أنا أَبُو الفضل عَبْد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بُنْدَار، أنا أبو القاسم جعفر بن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) زيادة عن خع ومختصر ابن منظور ١/٨٢٨ وهامش الأصل.

 <sup>(</sup>٢) بالأصل وخع «معلق» والمثبت الصواب عن مختصر ابن منظور ١/ ١٢٨.

يعقوب، نا أبو بكر محمد بن هارون الرُّويَاني، نا أبو يونس محمد بن أحمد بن يزيد بن عبد الله بن يزيد الجُمَحي المكي بالمدينة، حَدثني أبو إسحاق إبرَاهيم بن المنذر، حَدثني حمزة بن عُتْبة اللهبي، عن محمد بن عمرَان الحَجَبي، عن جعفر بن محمد، قال: كنت مع أبي محمد بن علي بمكة في لَيَالي العشر قبل التروية بيَوم أو يَوْمين، وإني قائم في الحجر وَأنا جالس وَراءه. فجاءه رَجُل أبيض الرأس واللحية، جليلٌ، بعيد ما بين المنكبين، عريض الصدر، عليه ثوبان غليظان في هيبة المُحْرِم، فجلس (١) إلى جنبه فظن أبي أنه يريده، فخفف الصلاة، ثم سَلّم فأقبل عَليه. فقال له الرجل: يا أبا جعفر أخبرني عن بدء هذا البيت كيف كان؟ فقال أبو جعفر محمد بن علي: ممن أنت؟ قال: رجل من أهل الشام. فقال محمد بن علي: إن أحاديثنا إذا سقطت إلى الشام جَاءتنا وقد زيد فيها ونقص.

أخْبَرَناه أعلى من هذا أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء، وأبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابنا الحسن بن البنا، قالوا: أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلّمة، أنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المُخَلّص، أنا أبو عبد الله الرَّبير بن بكّار المُخَلّص، أنا أبو عبد الله الرَّبير بن بكّار الزبيري، حدثني حمزة بن عُتْبة اللَّهبي (٢)، حدّثني محمد بن عمران، عن جعفر بن محمد، قال: كنت مع أبي محمد بن علي بمكة في ليالي العشر قبل التروية بيوم أو يومين، وأبي قائم يُصلي في الحجر، وأنا جالس وراءه فجاءه رجل أبيض الرأس واللحية، جليل [العظام] (٣) بعيد ما بين المنكبين، عريض الصدر، عليه ثوبان غليظان في هيأة المُحْرِم. فجلس إلى جنبه فعلم أبي أنه يريد أن يخفف الصلاة، فسلّم ثم أقبل عليه، فقال له الرجل: يا أبا جعفر، أخبرني عن بدء خلق هذا البيت كيف كان؟ فقال له أبو جعفر محمد بن علي: إن أحاديثنا إذا سقطت إلى الشام جَاءتنا صحاحاً، وإذا سقطت إلى العراق جَاءتنا علي وقد زيد فيها ونقص. ثم قال له: بدء خلق هذا البيت، فذكر الحديث.

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل: يجلس.

<sup>(</sup>٢) اللَّهبي بفتح اللام والهاء، هذه النسبة إلى أبي لهب عم النبي ﷺ (الأنساب).

<sup>(</sup>٣) زيادة عن خع.

#### باب

## النهي عن سَبّ أهْل الشام وَما رُوي في ذلك عَن أعْلام الإسْلام

أنبأنا أبُو طالب<sup>(۱)</sup> محمد بن الحسين بن محمّد بن إبرَاهيم الحِنّائي. وَأَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن بن الحسين بن محمد الموَازيني، قالا: أنا أبُو عبد الله محمد بن عبد السّلام بن سَعْدان، أنا محمد بن سليمان الرَّبَعي، نا علي بن الحسين بن ثابت الزُّرَّائي<sup>(۲)</sup>، نا هشام بن خالد، عن الوليد بن مسلم، نا ابن لَهْيَعة، حدثني عياش بن عباس، عن عبد الله بن زُرير، قال: قال علي بن أبي طالب أن رسول الله على قال: «تكون في آخر الزمان فتنة تخلص الناس فيها كما تخلص الذهب في المعدن»[٢٦٦] قال علي: وما أدري يَومئذ ما المعدن. فلا تسبوا أهل الشام لكن سبوا شرارهم، فإن منهم الأبدال. وذكر الحديث.

أنبَانا أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الحداد، أنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عُبيد الله الهمداني ح.

وانبانا أبو علي الجداد أنا أبو علي نُعيم الحافظ، قالا: نا سليمان بن أحمد الطَّبراني، نا علي بن سعيد الرازي، نا علي بن الحسين الخَوَّاص المَوْصلي، نا زيد بن أبي الزرقاء، نا ابن لَهْيَعة، نا عَياش بن عباس القِتْباني (٣)، عن عبد الله بن زُرير الغافقي، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله على قال: «تكون في آخر الزمان فتنة يُحصّل فيها الناس كما يحصّل الذهب في المعدن. فلا تسبوا أهل الشام. ولكن سُبُّوا

<sup>(</sup>١) الأصل وخع وفي المطبوعة: أبو طاهر.

 <sup>(</sup>۲) كذا، وفي معجم البلدان «الزري» واسمه \_ نقلًا عن ابن عساكر: علي بن الحسين بن ثابت بن جميل أبو
 الحسن الجهني الزري من أهل زُرًا التي تدعى اليوم زُرْع من حوران (معجم البلدان: زُرًا).

<sup>(</sup>٣) الأصل وخع: «الفتياني» والصواب: القتباني عن تقريب التهذيب.

شرارهم. فإن فيهم الأبْدَال. يوشك أن يُرسل على أهل الشام سيب من السَمَاء فيغرق جماعتهم حتى لو قاتلتهم الثعالب لغلبتهم، فعند ذلك يخرج خارج من أهل بيتي في ثلاث رايات، المكثر يقول: هم خمسة عشر ألفاً، والمقل يقول هم اثنا عشر ألفاً، إمارتهم: أمِتْ أمِتْ. يَلقون سبع رايات تحت كل راية منها رجل يطلب الملك، فيقتلهم الله جميعاً، ورد الله إلى المسلمين الفيتهم ونعمتهم وقاصيهم وبراربهم الله جميعاً، ورد الله المسلمين الفيتهم ونعمتهم وقاصيهم وبراربهم المسلمين الفيتهم ونعمتهم وقاصيهم وبراربهم المسلمين الفيتهم ونعمتهم وقاصيهم وبراربهم المسلمين الفينهم وبالمسلمين الفيتهم ونعمتهم وقاصيهم وبراربهم المسلمين الفيتهم و المسلمين المسلمين المسلمين الفيتهم و المسلمين الفيتهم و المسلمين الفيتهم و المسلمين الفيتهم و المسلمين المسلمين الفيتهم و المسلمين ا

الصواب: وادانتهم (١).

قال الطبرَاني: لم يرو هذا الحديث إلّا زيد بن أبي الزرقاء.

هذا وهم من الطَبَراني، فقد رَواه الوليد بن مسلم أيضاً، عن ابن لَهْيَعة كما تقدم، ورَواه الحارث بن يزيد المصري، عن عبد الله بن زُرَير الغافِقي المصري، فوقفه على على ولم يرفعه.

أَخْبَرَنَاهُ أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن كرتيلا، أنا أبو بكر محمد بن علي المقريء، أنا أحمد بن عبد الله بن الخَضِر السَوْسَنْجِرْدي (٢)، أنا أحمد بن علي بن محمد، أنا أبي، أنا أبو عمرو محمد بن مروان بن عمر السعيدي، نا أحمد بن منصور الرمادي، نا عبد الله بن صالح، حدثني أبو شُريح أنه سمع الحارث بن يزيد يقول: حدثني عبد الله بن زُرير الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: لا تسبُّوا أهْل الشام، فإن فيهم الأبْدَال وسُبُّوا ظلمتهم.

أَخْبَرَنا أبو الحسن علي بن يحيى بن العافية النابلسي، أنا أبو الحسن علي بن طاهر بن جعفر السُّلَمي النحوي، أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد، وأبو الحسن علي بن الخَضِر السّلمي، قالا: أنا أبو عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر، أنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذرُعي، نا أبو علي الحسين بن حُمَيد العكي عن بمصر لل زهير بن عَبّاد، نا عبد الحميد بن علي أبو سعيد، عن أبي فَضَالة، عن رجاء بن حَيْوة، عن علي أنه قال: يا أهل العراق لا تسبُّوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال، لا يموت منهم رجل إلا أثبت الله مكانه آخر ثم قال: يا رَجَاء اذكر لي رجلين صالحين

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وخم، وفي مختصر ابن منظور: ودانيهم.

<sup>(</sup>٢) هذه النسبة إلى سوسنجرد، قرية بنواحي بغداد (الأنساب).

ببيسَان، فإن الله تبارك وتعالى اختص بَيْسَان برجلين من الأبدَال. لا يُذكر منّان ولا طعّان على الأئمة، فإنه لا يكون منهم الأبْدَال.

أَبُو فَضَالَة هو الفرج بن فَضَالَة الحِمْصي، وقد أسقط من هذا الحديث عُرْوَة بن رُويم اللَّخْمي بَين الفرج ورجَاء وأسقط منه أيضاً الحارث بن حَرْمل بين رجاء وعلى.

أَخْبَرَناه أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن كرتيلا، أنا محمد بن علي المقريء، أنا أحمد بن عبد الله بن الخَضِر السَّوْسَنْجِرْدي (١)، أنا أبو جَعفر أحمد بن علي بن محمد، أنا أبو عمرو محمد بن مروان القُرَشي، نا محمد، أنا أبو عالي بن محمد، أنا أبو عمرو محمد بن مروان القُرَشي، نا زياد بن يحيى أبو الخَطَّاب، نا أبو داود الطيالسي، عن الفرج بن فَضَالة، نا عُرْوَة بن رُويم اللخمي، عن رَجاء بن حَيْوَة، عن الحارث بن حَرْمَل، عن عَلي بن أبي طالب، قال: لا تسبُّوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال.

وقال لي الحارث: يا رجاء اذكر لي رجلين صالحين من أهل بَيْسَان فإنه بَلغني أن الله تعالى اختص أهل بَيْسَان برجلين من الأبدَال لا يموت واحد إلّا جُعِل مكانه واحد، ولا تذكر لي منهما متماوتاً ولا طعّاناً عَلى الأئمة فإنه لا يكون منهما (٢) الأبدَال.

واخْبَرَناه أعْلى من هذا أبو القاسم بن السمرقندي، نا عَبْد العزيز الكتاني، أنا تمام بن محمد الرازي، وأبو محمد بن أبي نصر، وأبو نصر محمد بن أحمد بن هارون بن الجندي وأبو بكر محمد بن عبد الرحمن القطّان، وأبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي العقب، قالوا: أنا أبو القاسم على بن يعقوب بن أبي العقب، نا يَسرَة (٣)، نا فرج بن فضالة، عن عُرْوة بن رُويم، عن رجاء بن حَيْوة، عن الحارث بن حَرْمَل، عن علي بن أبي طالب قال: يَا أهْل العراق لا تسبُوا أهْل الشام فإن فيهم الأبدال. قال رجاء بن حَيْوة: اذكر لي رجلين من أهْل بَيْسَان فإنه بَلغني أنه اختص بَيْسَان برجلين من الأبدال لا يقبض الله رجلاً منهم إلا بعث الله مكانه رجلاً. ولا تذكر لي متماوتاً ولا طَعَاناً على الأئمة فإنه لا يكون منهم الأبدال.

<sup>(</sup>١) بالأصل وخع: البوسنجردي، تحريف، والصواب ما أثبت، انظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) الأصل وخمع وفي مختصر ابن منظور ١/ ١٢٩: منهم.

<sup>(</sup>٣) ضبطت عن تقريب التهذيب، وانظر الخلاصة والتبصير ١٤٩٣/٤.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين عَبْد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن أبي الحديد الخطيب، أنا جَدي أبو (١) عبد الله، أنا أبو المَعْمَر المُسَدّد بن علي بن عبد الله [بن العباس ابن أبي السّجيس، نا أبو بكر محمد بن سليمان بن يوسف الربعي، نا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن] (٢) عَبد السّلام مكحول، أنا ابن المقريء، نا سفيان، عن زياد، عن الزّهري، عن عثمان بن شيبة قال: سَبّ رجلٌ أهل الشام عند علي فقال: لا تسُبُّوا أهل الشام جمّاً (٣) غفيراً، فإن منهم - أو فيهم - الأبدال كذا فيه عثمان بن شَيبة، وَإنما هُوَ أبو عثمان بن سَية (١).

أَخْبَرَنَا بِصَوَابِه أَبُو بِكُر وجيه بن طاهر بن محمد الشّحامي، أنا أَبُو حامد أحمد بن الحسن بن محمد الأزهري، أنا أبو سَعيد محمد بن عبد الله بن حمدون، أنا أبو حامد بن الشَّرْقي، أنا محمد بن يحيى الذُّهْلي، نا نُعَيم بن حماد ح.

وَأَخْبَرَنَا أبو القاسم ابن السمَرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسَين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، حدثني سَعيد \_ يعني \_ ابن منصور، قالا: نا سفيان عن زياد بن سعيد، عن الزّهري، عن أبي عثمان بن سَنة (٥) قال: قام رجلٌ فسبّ أهلَ الشام فقال علي: لا تسبُّوهم [جمّاً غفيراً، فإن فيهم الأبدال.

وفي حديث يعقوب: سبّ رجل أهل الشام عند علي، فقال علي: لا تسُبُّوا أهل الشام] (٢) جمّاً غفيراً، فإن فيهم - أو منهم - الأبدال.

أَخْبَرَنا أبو سَعد أَحْمد بن محمد بن أحمد بن البغدادي، أنا أبو العَباس أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن القاسم الطهراني (٧) وأبو عمرو بن مَنْدَة، قالا: أنا الحسن بن

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل "بن" خطأ.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن خع.

<sup>(</sup>٣) يقال: جاء القوم جمًا غفيراً، والجماء الغفير، وجَماء غفيراً: أي مجتمعين كثيرين. . . وأصل الكلمة من الجموم والجمة، وهو الاجتماع والكثرة، والغفير من الغفر، وهو التغطية والستر، فجعلت الكلمتان في موضع الشمول والإحاطة، ولم تقل العرب الجماء إلا موصوفاً، وهو منصوب على المصدر: كطرًا وقاطبة، فإنها أسماء وضعت موضع المصدر.

<sup>(</sup>٤) ضبطت عن التبصير ٢/ ٧٧١.

<sup>(</sup>٥) عن خع وبالأصل «شيبة».

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن خع.

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة: الظهراني.

محمد بن يوسف، أنا أحمد بن محمد بن عمر النسائي (١) ، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، نا الحسن بن أبي الربيع، أنا عَبد الرَّزَّاق، أنا مَعْمَر، عن الزّهري، عن عبد الله بن صَفوان، قال: قال رَجُل يَوم صِفِّين: اللّهم الْعن أهل الشام. فقال علي: لا تسبّ أهْل الشام جمّاً غفيراً، فإنّ بها الأبدال فإنّ بها الأبدال، فإنّ بها الأبدال.

أخْبَرَناه عالياً أبو عبد الله الفُرَاوي الفقيه، أنا أبو بكر البيهقي الحافظ، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا أحمد بن منصور، نا عبد الرَّزَّاق، أنا مَعْمَر، عن الزّهري، عن عبد الله بن صَفوان، قال: قال رجل يَوم صِفِين: اللهم الْعَنْ أهل الشام قال: فقال له علي: لا تسبّ أهل الشام جمّاً غفيراً، فإن بها الأبدَال، فإن بها الأبدَال، فإن بها الأبدَال.

خالف عبدُ الله بن المبارك المَوْوزي، ومحمدُ بن كثير المِصِّيصي عبدَ الله بن صفوان، فقالا: صفوان بن عبد الله بن صفوان، فقالا: صفوان بن عبد الله .

فأما رواية ابن المبارك:

فَأَخْبَرَنَاهَا أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنا، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن الآبنوسي، أنا إبراهيم بن محمد بن الفتح، نا محمد بن سفيان بن موسى، نا سعيد بن رحمة، قال: سمعت ابن المبارك، عن مَعْمَر، عن الزّهري، أخبرني صفوان بن عبد الله بن صفوان أن رجلاً قال يوم صِفّين: اللّهم الْعنْ أهل الشام. فقال علي: لا تسبُّوا أهل الشام جمّاً غفيراً فإن فيهم الأبدال كارهين لما ترون، وإن فيهم يكون الأبدال.

وَأَمَّا رَوَايَةَ ابن كثير: فَأَخْبَرَنَا بِهَا أَبُو بَكُرُ وَجِيهُ ابنَ طَاهُرِ الشَّحَامِي وَأَبُو سَهْلُ محمد بن الفضل بن محمد الأبيورُدي(٢)، قالا: أنا أحمد بن الحسن بن محمد، أنا

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل وخع. والصواب في نسبته اللُّنباني بضم اللام وسكون النون هذه النسبة إلى محلة كبيرة بأصبهان، ولها باب يعرف بهذه المحلة يقال له: باب لنبان والمشهور بالنسبة إليها: أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن أبان العبدي اللنباني، محدث مشهور مكثر رحل إلى العراق وسمع كتب أبي بكر عبد الله محمد بن أبي الدنيا (الأنساب: اللنباني).

<sup>(</sup>٢) هذه النسبة إلى أبيورد، مدينة بخراسان بين سرخس ونسا (معجم البلدان).

محمد بن عبد الله بن حمدون التاجر، أنا أبو حامد بن الشّرْقي، نا محمد بن يحيى الدُّهْلي، نا محمد بن كثير الصَّنْعَاني، عن مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن صَفوان بن عبد الله بن صفوان، قال: قام رجل يوم صِفِّين: فقال اللّهم الْعنْ أهل الشام فقال علي: مَهْ لا تسبّ أهل الشام جمّاً غفيراً، فإن فيهم الأبدال.

واقا(۱) حديث صالح فأخبرناه أبو حفص عمر بن محمد بن الحسَن بن محمد الفَرْغُولي (۲) ، نا عثمان بن محمد بن عُبيد الله المحمي (۳) ، أنا أبو الحسن محمد بن الحسَين بن داود بن على العَلوي ح .

وَاخْبَرَنا أَبُو سَهل محمد بن الفضل بن محمد الأبيُورْدي، وأبو بكر وجيه بن طاهر الشحَامي، قالا: أنا أبو حامد أحمد بن الحسن الأزهَري، أنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون، قالا: أنا أبو حامد بن الشَّرْقي، نا محمد بن يحيى الدُّهْلي، نا يعقوب<sup>(3)</sup> بن إبرَاهيم بن سَعد، نا أبي، عن صَالح، عن ابن شهاب، أخبرني صَفوان بن عبد الله بن صفوان أنّ علياً قال بصفين وأهل العراق يسبون أهل الشام فقال: يا أهْل العرَاق لا تسبُّوا أهْل الشام جمّاً غفيراً فإن فيهم رجالاً كارهين لما ترون وإنه بالشام يكون الأبدَال.

وروَاه الأوزاعي، عن الزّهري فقصر به، لم يذكر ابن صفوان ولا أبًا عثمان بن

انبَاناه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عمر بن السَمَرقندي، وهبة الله بن أحمد الأكفاني، قالا: أنا أبو الحسَن أحمد بن عبد الواحد (٥) بن أبي الحديد، أنا جَدي أبو بكر، أنا أبو الدَّحْدَاح أحمد بن محمد بن إسماعيل، أنا أبو عامر موسى بن عامر، نا الوليد، نا أبو عمرو، عن الزّهري: أنه حَدثهم أن ناساً من أهل العرَاق سبُّوا أهل الشام

<sup>(</sup>١) قدم هذا الحديث في المطبوعة، ووضع بعد حديث الزهري عن عبد اللَّه بن صفوان.

 <sup>(</sup>٢) بالأصل وخع: «الفرعوني» خطأ، والصواب عن الأنساب، وهذه النسبة «الفرغولي» ـ بفتح الفاء وسكون
 الراء وضم الغين ـ إلى فرغول وظني أنها قرية من قرى دهستان.

<sup>(</sup>٣) هذه النسبة إلى محم، وهو بيت كبير بنيسابور يقال لهم المحمية (الأنساب: المحمي)، وذكر اسمه في الأنساب (الفرغولي): عثمان بن محمد بن عبد الله المحمي.

<sup>(</sup>٤) كررت بالأصل مرتين، والصواب عن خع.

<sup>(</sup>٥) الأصل وخع وفي المطبوعة: عبد الوهاب.

بصفين فقال علي: لا تسبُّوا أهْل الشام جمّاً غفيراً، فإن فيهم قوماً يكرهون مَا ترون، بالشام يكون الأبْدَال، بالشام يكون الأبْدَال.

أَخْبَرَنا أبو بكر محمد بن عَبْد البَاقي الأنصاري، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن الآبنوسي، أنا أبو القاسم عُبيد الله بن أحمد بن الآبنوسي، أنا أبو الحسن علي بن عمر الدّارقطني، أنا أبو القاسم عُبيد الله بن أحمد بن عُبيد الله بن بُكير التميمي، أنا أبو علي سَهْل بن علي الدُوري، أنا أبو الحسن الأثرم، قال: قال أبو عُبيدة: \_ وفي حديث: يَا أهْل العرَاق \_ لا تسبُّوا أهْل الشام جمّاً غفيراً فإن فيهم الأبْدَال يَعني جَماعتهم كلهم، والغفير. يقول: هم في جَماعتهم واستوائها قال: البيضة هي جَماء ليس لها واستوائهم إذا اجتمعوا كالبيضة في اجتماعها واستوائها. قال: البيضة هي جَماء ليس لها حيود، والواحد حيد، أي مَا شرف منها، وَهي غفير تغفر الرأس أي تغطيه (١).

قال الرَّاعي:

صَغيْ رهم وكلّهم مسواء هُمُ الجَمَّاءُ في اللّهُم الغفير (٢) وقال العبسي:

وَإِنَّ وراء الأَثل غـزلانَ أيكـةٍ مُضَمَّخـة آذانهـا وَالغفــائــر والغفائر مَا غطين به رُؤوسهن.

قال ذو الرمة:

سقى دَارهَا مُستمطرٌ ذو غفارة (٣)

[أي] سَحابة. وغفارتُها: سَحابةٌ رقيقة تكون فوق أخرى كثيفة، وَقالوا: هو الغفر.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السَمَرْقَنْدِي، أنا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسَين بن

<sup>(</sup>١) في اللسان (جمم): الجماء: الغفير الجماعة. والجماء: بيضة الرأس، سميت بذلك لأنها جماء أي ملساء، ووصفت بالغفير لأنها تغفر أي تغطي الرأس. قال ابن الأعرابي: ولا أعرف الجماء في بيضة السلاح عن غيره.

<sup>(</sup>٢) ملحق ديوان الراعي ط بيروت ص ٣٠٤ فيما نسب له.

<sup>(</sup>٣) تمامه: ديوانه ص ٩٧:

سقىي دارها مستمطر ذو غفارة اجش تحرى منشا العين رانع

الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، نا يحيى بن عبد الحميد، نا شريك، عن عثمان بن أبي زُرْعة، عن أبي صَادق، قال: سمع عَلي رجلاً وهو يَلعن أهل الشام فقال على: لا تعمّ، فإن فيهم الأبْدَال.

أخْبَرَنا أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن كرتيلا، أنا أبو بكر محمد بن علي بن محمد المقريء، أنا أبو الحسين أحمد بن عبد الله السَّوْسَنْجِرْدي، أنا أبو جعفر أحمد بن أبي طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب، حدثني أبي أبو طالب علي بن محمد، حدثني أبو عمرو محمد بن مروان بن عمر القُرشي السّعيدي، نا صالح بن الهيثم المَخْرَمي، نا عمرو بن مَرْزوق، أنا عمران القطان، عن يزيد بن سفيان، عن أبي هريرة قال: لا تسبُّوا أهل الشام، فإنهم جُنْد الله المقدم.

وقد تقدم في باب ذكر الأبدال نهي عوف بن مالك عن سبّ أهل الشام فأغنى عن الإعادة.

#### بَـابُ

# مًا وَرَدَ من أقوال المُنصفين فيمن قُتل من أهل الشّام بصفّين

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم إسماعيل بن أَحْمد السَمَرْقَنْدِي، وأبو البركات عَبْد البَاقي بن أحمد بن إبرَاهيم بن النَّرْسي المحتسب، قالا: أنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن محمد بن الحسن بن الحسن بن الحكلّل، أنا أبو محمد الحسن بن الحسين بن علي بن العباس النوبَختي (١)، نا أبو الحسن علي بن عبد الله بن مُبَشّر، نا أحمد بن النضر بن مهرَان، نا سُورَة (٢)، نا أبو معشر، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه:

ونا فرج بن فَضَالة، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أربعة (٣) مَلاحم في الجَنّة: الجَمَل في الجَنّة، وصِفّين في الجَنّة، وحَرّة (٤) في الجَنّة» [٣٦٤] وكان يكتم الرّابعة.

أَخْبَرَنا أبو الحسن (٥) علي بن المسلم الفقيه، نا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني \_ لفظاً \_ [ح](٢).

وأنا أبو الفتح نصر بن القاسِم بن الحسَن الدمشقي (٧) \_ بدمشق \_ أنا أبو محمد الحسن بن علي بن عبد الواحد بن البُرِّي (٨) ح، وأخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد

<sup>(</sup>١) بضم النون أو فتحها، وفتح الباء وسكون الخاء، هذه النسبة إلى نوبخت، جدّ (الأنساب).

<sup>(</sup>٢) ضبطت عن التبصير ٢/ ٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) كذا، والصواب: أربع.

<sup>(</sup>٤) إخباره عن يوم الحرة، يعني استباحة المدينة أيام يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.

<sup>(</sup>٥) عن خـع وهامش الأصل، وبالأصل «الحسين».

<sup>(</sup>٦) زيادة عن خـع.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وخع، وعلى هامش الأصل «المقدسي» وفوقها علامة صح.

<sup>(</sup>٨) ضبطت بالنص في التبصير ١/ ١٣٩ بالضم (وتشديد الراء المكسورة).

السُّوسي، أنا أبو محمد الحسن بن عَلي بن البُرِّي، وَأَبُو الفضل أحمد بن علي بن الفضل بن ظاهر بن الفرات ح.

وَاخْبَرَنا أبو الحسين أحمد بن سَلامة بن يحيى الأبار وأبو نصر غالب بن أحمد بن المسلم الأنصاري، قالا: أنا أبو الفضل أحمد بن علي بن الفرات قالوا: أنا أبو محمد بن أبي نصر، أنا أبو المَيْمُون عَبْد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن رَاشد، نا أبو زُرْعة [عَبْد الرحمن بن عمرو النصري، نا أبو نُعيم، نا سفيان،](١) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: سَمع علي يَوم الجمل - أو يَوم صفين - رجلاً يغلو في القول بقول الكَفَرة (٢) قال: لا تقولوا، فإنهم زعموا أنّا بغينا عليهم، وزعمنا أنهم بغوا عَلينا.

أخْبَرَنا أبو بكر وجيه بن طاهر الشحّامي، أنا أبو حَامد أحمد بن الحسن بن محمد الأزهري، أنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي، نا أبو نُعيم عبد الملك بن محمد بن عَدي، نا إسحاق بن إبراهيم، أنا سَعد بن سعيد، نا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ذكر عند علي يوم صِفّين أو \_ يَوم الجمل \_ فذكرنا الكفر قال: لا تقولوا ذلك، وزعموا أنّا بغينا عَليْهم، وزعمنا أنهم بَغوا عَلينا فقاتلناهم على ذلك.

أَخْبَرَنا أَبُو عبد الله الحسين بن محمد بن خشرو البَلْخي، أنا أبو الحسن علي بن الحسين بن [أيوب، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن بيخاب الطيبسي، نا أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين بن] (٣) علي الكسّائي الهمَذَاني، نا يحبّى بن سُليمَان أو سَعيد الجُعْفي، نا عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك الأشجعي ذكر عن رجل من أشجع يقال له: سالم بن عُبيد الأشجعي قال: رَأيت علياً بعد صِفّين وهو آخذ بيدي ونحن نمشي في القتلى فجعل علي يَستغفر لهم حتى بلغ قتلى أهل الشام فقلت له: يَا أميرَ المؤمنين إنّا في أصحاب معاوية فقال علي: إنما الحسّاب علي وعلى معاوية.

وَأَخْبَرَنا أَبُو عبد الله البَلْخي، أنا أبو الحسن بن أيوب، أنا أبو علي بن شاذان، أنا

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من المجلدة الأولى المطبوعة.

 <sup>(</sup>٢) عن مختصر ابن منظور وخع، وبالأصل والمطبوعة: "يقول الكفر" تحريف.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكو فتين سقط من المجلدة الأولى المطبوعة .

أبو الحسن الطيبي، نا إبرَاهيم الكسائي، نا يحيى بن سليمان، حدثني زيد بن الحباب، أخبرَني إسحاق بن أبي بكر مولى حُويُطب المدني، حَدِّثني عَبْد الرحمن بن نافع القاري، عن أبيه قال: قدمتُ العرَاقَ فدخلت دَار علي بن أبي طالب التي كان يسكن (۱)، فإذا الموَالي حَلقتان يتحدثون، فجلست معهم، فخرج علي وهم يذكرون قتلى علي ومُعاوية، فقالوا: قبلتنا وَاحدة وإلَهُنا واحد ونبينا واحد. فأين قتلانا وقتلاهم فأقبل علي، فلما رآهم قصدَ إليهم فسكتوا، فقال علي: مَا كنتم تقولون فسكتوا. فقال علي: عزمتُ عليكم لتخبرني فقالوا: ذكرنا قتلانا وقتلى معاوية، وإن قبلتنا واحدة وإلهنا واحد وديننا واحد، فقال علي: فإني أخبركم عن ذلك، إن الحسَاب عليّ وعلى معاوية.

أَخْبَرُنا أبو غالب بن البنا، أنا أبو محمد الجوهري، أنا أبو الفضل عُبَيد الله بن عبد العزيز الهاشِمي، عبد الرحمن بن محمد الزّهري، نا أبو عمر حمزة بن القاسم بن عبد العزيز الهاشِمي، [نا محمد بن عثمان] (٢)، نا أبو بلال الأشعَري، نا أبو معاوية محمد بن خازم، عن محمد بن قيس، عن سعد بن إبرَاهيم، قال: خرج علي وهم (٣) يَذكرون قتلى علي بن أبي طالب دات يوم ومعه عَدي بن حاتم الطائي، فإذا رَجُل من طيّى قتيل قد قتله أصْحَاب علي. فقال عدي: يَا ويح هذا، كان أمس مسلماً واليوم كافراً. فقال علي: مَهْلاً، كان أمس مؤمناً وهو اليوم مؤمن.

أنبَانا أبو الحسَين عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسَن بن أبي الحديد، أنا جَدي أَبُو عبد الله، أنا أبو الحسَن علي بن الحسَن بن علي الرّبَعي، أنا أبو الحسَين عبد الوّهاب بن الحسَن، أنا محمد بن عبد الله بن عَبْد السلام، نا محمد (٤) بن عمرو، نا بقية، نا محمد بن راشد، عن مكحول أن أصحَاب علي سَألوه عن من قُتلوا من أصحَاب مُعَاوية قال: هم المؤمنون.

أَخْبَرَنا أبو سعد إسماعيل بن أحمد بن عَبْد الملك الفقيه، أنا القاضي أبو الفضل

<sup>(</sup>١) عن مختصر ابن منظور وبالأصل وخع: سكن.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة لم ترد في خـع ومختصر ابن منظور ١٣٠/١ والمطبوعة ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) قوله «نا محمد» كررت بالأصل، ولا معنى لها.

محمد بن أحمد بن أبي جعفر الطَّبَسي<sup>(۱)</sup>، أنا القاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن إبرَاهيم الصَدَقي<sup>(۲)</sup> المَرْوَزي، أنا أبو محمد الحسَن بن محمد بن حليم المَرْوَزي، أنا الحليمي، أنا أبو المُوجّه محمد بن عمرو بن المُوجّه الفَزَاري المَرْوَزي، أنا الحكم<sup>(۳)</sup> بن موسى، نا شعيب بن إسحاق، عن محمد بن رَاشد، عن مكحول، قال: سُئل علي بن أبي طالب عن من قُتل بِصِفّين ما هم؟ قال: هم المؤمنون.

أنبانا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي الحافظ، وأبُو عبد الله الحسين بن ظفر بن الحسين بن المناطقي قالا: أنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبّار الطّيّوري، أنا أبو بكر عَبْد الباقي بن عَبْد الكريم بن عمر، أنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر الخلّال، أنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شَيبة، نا جَدي، نا عبد الله بن محمد، نا يحيى بن آدم، نا أبو بكر بن عياش، نا صلهب أبُو أسد الفقعسي، عن عمّه قال: قال رجل يوم صِفِين: من دعا إلى البغلة يوم كفر أهمل الشام؟ قال: فقال على: مِن الكفر فرّوا.

أَخْبَرَنَا أبو القاسم بن السَمَرْقَنْدِي وأبو البركات الأنماطي قالا: أنا أبو الحسين بن النَّقُور، أنا أبو طاهر المُخَلِّص، أنا محمد بن هارون الحَضْرَمي، نا أبو هشام الرفاعي، نا النضر بن منصور العبْدي، نا أبو الجنوب عُقْبَة بن عَلْقَمة اليشكري، قال: شهدتُ مع علي صِفّين فأتي بخمسة عشر أسيراً من أصحاب معاوية، فكان من مات منهم غسله وكفّنه وصلى عليه.

أخبرنا أبُو القاسم بن السَمَرْقَنْدِي، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الصريفيني (٤)، أنا أبو القاسم عُبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة، نا أبو القاسم البغوي، نا علي بن الجَعْد، أنا فُضيل بن مَرزوق، عن عَطيّة، عن عبد الرحمن بن جُنْدَب، قال: سُئل علي عن قتلاه وقتلى معاوية؟ قال: يؤتى بي وبمعاوية يوم القيامة

 <sup>(</sup>١) الطبسي: بفتح الطاء والباء، هذه النسبة إلى طبس وهي بلدة في برية بين نيسابور وأصبهان وكرمان
 (الأنساب).

<sup>(</sup>٢) بالقاف، هذه النسبة إلى سكة صدقة، سكة بمرو (الأنساب).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: «الحكيم».

<sup>(</sup>٤) بالأصل وخع: «الصريفي» والصواب ما أثبت وهذه النسبة إلى صريفين.

فنجتمع عند ذي العرش، فأيّنا فلج، فلج أصحابه.

أَخْبَرَنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزيز المكي العبّاسي النقيب ببغداد، أنا أبو علي الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد الشّافعي المكي \_ بها \_ أنا أبو الحسن أحمد بن إبرَاهيم بن علي بن أحمد بن فِرَاس العنسي، أنا أبو جعفر محمد بن إبرَاهيم بن علي بن أحمد بن فراس العنسي، أنا أبو جعفر المعروف إبرَاهيم بن عبد الله بن الفضل الدَّيْبُلي<sup>(۱)</sup>، نا أبو صالح محمد بن أبي الأزهر المعروف بابن زُنْبُور، نا أبو بكر بن عَياش، عن أبي سَعد، عن رجلٍ، عن علي قال: من كان يريد وجه الله منا ومنهم نجا \_ يَعني [يوم] صفين \_ .

أخْبَرَنا أبُو القاسم بن السَمَرْقَنْدِي، أنا أبو محمد أحمد وأبُو الغنائم محمد، ابنا علي بن الحسن بن أبي عثمان، وأبو القاسم علي بن أحمد بن البُسْري، وأبُو طَاهر أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مهدي، أنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن مهدي، أنا الأنبَاري الخطيب، قالوا: أنا أبو عمر عَبْد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي، أنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، نا جدي يعقوب، نا عثمان بن محمد، نا أبُو أسامة، نا هشام بن عُرُوة، أخبرني عبد الله بن عُرُوة، حدثني رجل شهد صِفّين قال: أسامة، نا هشام بن عُرُوة، أخبرني عبد الله بن عُرُوة، حدثني رجل شهد صِفّين قال: رأيت عَليًا خرج في بَعض تلك الليّالي فنظر إلى أهْل الشام فقال: اللّهم اغفر لي وَلهم. قال: فأتى عمّار فأخبر فقال: جروا له الحَصير فأجرّه لكم.

قال: ونا جدي، نا عثمان بن محمد، نا وكيع، عن حنش بن الحارث، عن رياح بن الحارث، قال: قال عمّار بن ياسر: لا تقولوا كفر أهل الشام قولوا ظلموا فسقوا.

قال: ونا جدي، نا يَعْلَى بن عُبَيد، نا مِسْعَر<sup>(٢)</sup>، عن عُبَيد الله<sup>(٣)</sup> بن ريَاح بن الحارث قال: قال عمّار: لا تقولوا كفر أهْل الشام، قولوا: ظلموا، قولوا: فسقوا.

أَخْبَرَنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشّحّامي، أنا أبو بكر البيهَقي، أنا أبو زكريًا ابن أبي إسحاق، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، نا محمد بن عَبْد الوَهّاب، أنا جعفر بن عون،

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل: «الديلي» تحريف.

<sup>(</sup>٢) ضبطت عن تقريب التهذيب، وهو مسعر بن كِدَام الهلالي، أبو سلمة الكوفي.

<sup>(</sup>٣) في مختصر ابن منظور: عبد الله.

أنا مِسْعَر، عن عبد الله بن رياح، أنّ (١) عَماراً قال: لا تقولوا كفر أهْل الشام، ولكن قولوا فسقوا وظلموا.

أخْبَرَنا أبُو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البَلْخي، أنا أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي، نا أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين الكسائي، نا يحيى بن سليمان الجُعفي، نا يَعْلَى، عن مِسْعَر بن كِدَام، عن عبد الله بن رياح بن الحارث النَّخعي، عن أبيه قال: قال عمّار بن ياسر: لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا: ظلموا، قولوا: فسقوا.

وَاخْبَرَنَا أَبُو عبد الله البَلْخي، أنا أبو الحسَن بن أيوب، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو الحسَن الطيبي، نا إبرَاهيم الكسَائي، نا يحيى الجُعْفي، نا وكيع، حدثني حنش<sup>(۲)</sup>: أنه سمع رياح بن الحارث النخعي يقول: قال عَمار بن ياسر: لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا ظلموا<sup>(۳)</sup>.

أخْبَرَنا أبو القاسم بن السَمَرْقَنْدِي، أنا أبو محمد أحمد وَأبُو الغنائم مُحمّد، ابنا (٤) علي بن الحسن بن أبي عثمان وأبو القاسم بن البسري (٥) وَأبُو طاهر أحمد بن محمد القصّاري، وأبو الحسن عَلي بن محمد الأنباري قالوا: أنا أبو عمر عَبْد الواحد بن محمد بن مهدي، أنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، نا جدي يعقوب، نا ابن الأصبهاني وهو محمد بن سَعيد، أنا شريك، عن حنش، عن رياح بن الحارث، قال: سمع عمّار رجلاً يقول: كفر أهل الشام قال: لم يكفروا، إن حجتنا وحبتهم واحدة، وقبلتنا وقبلتهم واحدة، ولكنهم قوم مَفتونون جَاروا عن الحق، فحقّ علينا أن نردهم إلى الحق.

وَأَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السَمَرْقَنْدِي، أنا أبو محمد وأبو الغنائم، ابنا (٤) أبي

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل أأنا.

<sup>(</sup>y) عن المطبوعة وبالأصل «حسن».

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر سقط من خع.

 <sup>(</sup>٤) بالأصل والمطبوعة (أنبا) والصواب عن خع.

<sup>(</sup>a) في خع «السمرقندي» تحريف.

عثمان، وأبو القاسم بن البُسْري وأبو طاهر القَصَّاري وأبو الحسَن الأنبَاري، قالوا: أنا عَبد الواحد بن محمد بن مَهْدي، أنا محمد بن أحمد بن يَعقوب بن شَيبة، نا جَدي يعقوب، نا أبو نُعيم الفضل بن دُكين، نا حنش \_ يعني \_ ابن الحارث، نا الحسَن بن الحكم النَّخعي، عن رياح بن الحارث. قال حنش: وَأَرَانِي قد سَمعته من رياح بن الحارث قال رجل من أهْل الكوفة: كفر أهْل الشام وَرَبّ الكعبة فقال عمّار: لا تقل كفروا ولكنهم قوم مَفتونون بغوا عَلينا فحقّ عَلينا قتالهم.

أخْبَرَنا أبو القاسم بن السَمرقندي، أنا أبو محمد وأبُو الغنائم، ابنا أبي عثمان، وأبُو القاسم بن البُسري، وأبُو طاهر القَصَّاري وَأبُو الحسَن الأنباري، قالوا: أنا أبو عمر بن مَهْدي، أنا محمد بن أحْمد بن يعقوب بن شَيبة، نا جَدي يعقوب، نا يزيد بن هارون، أنا الحسَن بن الحكم أبُو الحكم، عن ريَاح بن الحارث قال: كنت إلى جنب عمّار بن يَاسر بصِفّين، وركبتي تمس ركبته. فقال رَجُل: كفر أهْل الشام. فقال عمّار: لا تقل. ذلك نبينا ونبيّهم واحد، وقبلتنا وقبلتهم واحدة، ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحقّ، فحقّ علينا أن نقاتلهم حَتى يَرْجِعُوا إليه.

## بَــابُـ ذكر ما وَرَدَ في ذَمِّ أهْل الشام وبَيان بُطْلاَنِهِ عِنْدَ ذَوِي الأَفْهَام

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم إِسْمَاعيل بن أَحْمد بن عمر السّمرقندي، أنا أبُو القاسم حمزة بن يُوسف السّهمي، أنا أبُو محمد أحمد بن عَدِي، نا عَبْد الرحمن بن أبي قرْصَافة، نا عُبَيد الله بن سعيد بن كُثير بن عُفير، حَدثني أبي، نا الفضل بن المختار عَن أبان \_ يعني \_ ابن أبي عَياش، عن أنس أن رَسُول الله على قال: «الجفاء وَالبغي في الشّام»[٣٦٥].

هَذَا حديث لا يمكن الاعتماد عليه لضعف إسناده، فإن أبّان بن أبي عَياش البِصْري مجمع على ضعفه، والفضل بن المختار صاحب غرائب، وَعُبيد الله بن سَعيد بن كثير بن عُفَير لا يحتج بحديثه.

الْخُبَرَنَا أَبُو القاسم بن السمَرقندي، أنا أبُو القاسم إسماعيل بن مَسْعَدة، أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف، أنا أبو أحمد بن عَدِي، نا حمدَان بن أحمد البلدي، نا صَالح بن العَلاء بن وضاح بن بُكَير أبو شعيب العبدي، نا عمرو بن زياد بن عبد الرحمن بن ثَوبَان مَولى النبي عَلَيْ، نا حمّاد بن زيد، وَعبد الوَهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قُلاَبة، عن أنس أنه سمع النبي على يقول: «إذا ركب الناس الخيل، ولبسوا القباطيّ(۱)، ونزلوا(۲) الشام، واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء عَمّهُم الله بعقوبة من عنده»[۲۲۳].

القباطي جمع قبطية وهي ثياب بيض كتان رقاق تعمل بمصر، وهي منسوبة إلى القبط على غير قياس.
 (اللسان: قبط).

<sup>(</sup>٢) في الكامل لابن عدي ٥/ ١٥٢ ترجمة عمرو بن زياد الثوباني: وتركوا الشام.

قال ابن عَدي: وهذا بهذا الإسناد منكر مَوضوع على حمّاد بن زيد (١) وَعَبْد الوَهَّابِ الثقفي.

عمرو بن زياد الثوبَاني، ذكر ابن عَدِي (٢) أنه كان منكر الحديث، يَسرق الحديث فلا يُحتج الحديث بالبواطيل. وذكر أبو حَاتم الرَازي: أنه كان يضع الحديث فلا يُحتج بروايته.

وقد تقدم بَاب حث النبي ﷺ أمته على سكنى الشام فكيف يكون نزولهم إياه مذموماً، ولعله إن صح أراد به قرب السّاعة كما في حديث ابن حَوَالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الشام الذي تقدم (٣).

حدثني أبو الحسين أحمد بن عبد الباقي بن الحسين القيسي الأنماطي بدمشق، أنا أبو عبد الله محمد بن علي بن الخضر بن سعيد، أنا والدي أبو الحسن علي بن الخضر السلمي، أنا أبو الحسين عبد الوهاب بن جعفر الميداني، نا علي بن الحسن بن رجاء، نا أحمد بن محمد بن إسماعيل التميمي، نا إبراهيم بن يعقوب، نا هشام بن إسماعيل العَطار، نا مروان، عن عصام عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة قال: سينعق الشيطان بالشام نعقة يكذب ثلثاهم بالقَدَر.

مروان هو ابن معاوية، وعصام هو ابن راشد. لم يرو عنه فيما أعلم غير مروان، وليس هو بالمشهور. والحديث موقوف على أبي هريرة، وقد روي من وجه آخر مرفوعاً وهو ضعيف.

أَخْبَرَنا أَبُو عبد الله الفُرَاوي أنا أبو بكر البَيهَقي، أنا عَلي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن العباس، نا هشام بن عمّار، نا الوليد بن مسلم، نا ابن لَهْيَعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

 <sup>(</sup>١) بالأصل وخع: «سلمة»،خطأ، والصواب ما أثبت من الكامل لابن عدي ٥/ ١٥٢ ترجمة عمرو بن زياد بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٥/١٥١.

 <sup>(</sup>٣) كذا، وتقدم في رواية ابن عدي للحديث: (وتركوا الشام) فإن صحت هذه الرواية، فلا يعد لتعقيب ابن
 عساكر على الحديث أية قيمة، ولعله وقعت بيد ابن عساكر نسخة مصحفة لكامل ابن عدي.

«ينعق الشيطان بالشام نعقة يكذب ثلثاهم بالقَدَر»[٣٦٧].

ابن لَهْيَعة غير مُحتج به.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب محمد بن الحسن بن عَلي المَاوَرْدي، أنا أَبُو الحسن محمد بن علي بن أحمد السيرافي، نا أَبُو عبد الله أحمد بن إسحَاق بن خَرْبَان (۱) النهاوندي، نا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب المتّوثي (۲)، نا أبُو داود سُليمَان بن الأشعث، نا أحمد بن يونس، نا يعقوب يعني القمي، عن جعفر: قال ابن أَبْزَى (۳): بلغ عمر أن أناساً تكلموا في القَدَر فقام خطيباً فقال: يا أيها الناس، إنّما هلك من كان قبلكم في القدر، والذي نفسي بيده لا أسمع برجلين تكلما فيه إلا ضربتُ أعناقهما. قال: فأمسك الناس عنه حتى نبغت نابغة، أو نبغة بالشام.

أَخْبَرَنا أَبُو عبد الله الفراوي، أنا أبو بكر البّيهَقي ح.

وَاخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السَمَرْقُنْدي، أنا أبو بكر بن الطبري، قالا: أنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا عبد الله (٤) بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، نا سعيد يعني ابن أسد، نا ضَمْرَة، عن السيباني قال: قال لي الأوزاعي: يَا أَبَا زُرْعة، هلك عُبّادنا وخيارنا في هذا الرأي يَعني القَدَر.

كان المتكلم في القَدَر بالشام غَيْلاَن القَدَري، وتبعه عَلى ذلك أتباع، فأخذه هشام بن عبد الملك فصلبه، وكفى أهْل الشام أمره، وقد كانت القَدَرية بالبصرة أكثر، وضررهم على أهل السّنة أكبر، فإنهم صنّفوا في نفيه (٥) التصانيف، وألفوا لأهل الاعتزال فيه التآليف، فأفناهم الله وأبادهم، ولم يَبلغوا فيما (٢) حاولوا مرادهم.

أخْبَرَنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السُّوسي، أنا جدي أبو محمد، نا أبو علي الحسن بن علي الأهوازي، نا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن

عن خع وبالأصل «خرمان».

 <sup>(</sup>٢) بفتح الميم وضم التاء المشددة هذه النسبة إلى متوث وهي بليدة بين قرقوب وكور الأهواز.

<sup>(</sup>٣) ضبطت عن التبصير ١/٣١.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: هبة الله.

<sup>(</sup>٥) عن خع ومختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٦) بالأصل (مما) وفي خمع (هما) تحريف.

معروف، نا [عمي أبو] (۱) علي محمد بن القاسم بن معروف، نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد البغدادي، نا صالح، نا موسى بن عثمان المدني (۲)، نا سفيان بن عُينة، عن هشام بن عُرْوَة، عن أبيه أن عائشة قالت: قال رسول الله على: «إن الله عز وجل خلق أربعة أشياء، وأردفها أربعة أشياء: خلق الجَدْب وأردفه "الزهد، وأشكنه الحجاز. وخلق العفة وأردفها الغفلة وأسكنها اليمن. وخلق الزيف وأردفه الطاعون وأسكنه الشام. وخلق الفجور وأردفه الدرهم وأسكنه العراق»[۲۲۸]، وَهَذا إسناد فيه مجاهيل فلا يحتج به.

أنبأنا أبو الفرج غيث بن علي بن عبد السلام الخطيب، وأبو المعالي الفضل بن سهل بن بشر الكاتب، قالا: أنا أبو الفرج سهل بن بشر بن أحمد الإسفرايني، أنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد النَّيْسَابوري بمصر، أنا أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري، نا أبو القاسم عبد الله بن الحسين المُصْعَبي الإمام، نا أبو رفاعة عُمَارة بن وُثَيمة بن موسى بن الفرات، حدثني الحسن بن إبراهيم، عن أحمد بن إسحاق، عن محمد بن زياد، نا يزيد بن هارون، عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم، عن سليمان بن يَسار، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى كعب الأحبار: أن اختر لي المنازل، فكتب إليه كعب: يا أمير المؤمنين، إن الأشياء اجتمعت، فقال السخاء: أريد اليمن، فقال البأس: أريد الشام فقال السيف: وأنا معك. وقال العلم: أريد العراق فقال العلم: أريد العراق فقال العقل: وأنا معك.

فلما ورد الكتاب على عمر قال: فالعرَاق إذاً فالعرَاق إذاً.

أَخْبَرَنَا [أبو الغنائم] (٤) محمد بن علي بن مَيْمُون الكوفي في كتابه، أنا محمد بن علي بن حسن العَلَوي، نا الحسين بن أحمد القطان المقريء، نا أحمد بن محمد بن الصبّاح البصري، نا أبو محمد بن السري، حدثني محمد بن الحسّن بن محمد بن الصبّاح البصري، نا أبو

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل «عيسى بن».

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل «الرقي».

<sup>(</sup>٣) عن خع ومختصر ابن منظور ١/٣٣٠ وبالأصل «أردفها».

<sup>(</sup>٤) عن هامش الأصل، سقطت من الأصل.

عَلَي الحسن بن ... (١) الهمدَاني، نا محمد بن عَبْد الرحيم أبو بكر البَرّار، نا محمد بن أبي يعقوب الحزاز (٢) ، عن يزيد بن هارون، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن سُليمَان بن يسَار قال: كتب عمر بن الخطاب إلى كعب الأحبَار: أن اختر لي المنازل، فكتب إليه: يَا أمير المؤمنين إنه بَلغنا أن الأشياء اجتمعت، فقال السَخاء: أريد اليمن فقال حسن الخلق: وأنا مَعك. وقال الجفاء: أريد الحجاز، فقال الفقر: وأنا معك. وقال البأس: أريد الشام فقال السيف: وأنا مَعك. وقال العلم: أريد العراق فقال العقل: وأنا مَعك. وقال الغنى: أريد مصر فقال الذلّ: وأنا مَعك. فاختر ْ لنفسك يَا أمير المؤمنين.

قال: فلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب قال: فالعرَاق إذاً، فالعرَاق إذاً.

أخْبَرَنا أبُو القاسِم علي بن إبراهيم الحسَيْني وأبو الحسَن علي بن أحمد بن منصور الغسّاني، قالا: نا وأبُو منصور عبد الرحمن بن محمد بن زُريق، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب، أنا الحسَن بن علي المقريء، أنا محمد بن جعفر التميمي، أنا الجُلُودي (٣) يعني أبا أحمد البصري، نا محمد بن زكويه، عن ابن عائشة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى كعب الأحبار اختر لي المنازل قال: فكتب: يَا أمير المؤمنين، إنه بلغنا أن الأشياء اجتمعت. فقال السخاء: أريد اليمن فقال حسن الخلق: أنا مَعك وقال الجفاء: أريد الحجاز فقال الفقر: وأنا معك. وقال البأس: أريد الشام فقال السيف: وأنا معك. وقال البائس: معك. وقال الغنى: أريد مصر فقال الذل: أنا معك. فاختر لنفسك. قال: فلما ورد الكتاب على عمر قال: فالعراق إذاً فالعراق إذاً

المحفوظ عن كعب سوء القول في العراق، وقد تقدم ذلك عنه. وفي إسْنادي حكاية يزيد بن هارون، عن سفيان وفي التي تليهما أيضاً. غير واحد من المجاهيل، وحكاية ابن عائشة منقطعة فلا يُحتج بشيء من ذلك.

أَخْبَرَنا أبو القاسم علي بن إبرَاهيم الخطيب، أنا أبو الحسن رشأ بن نظيف

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل مقدار كلمة، وفي خع: مقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٢) في خع: «الحرار» وفي المطبوعة: «الحوار».

 <sup>(</sup>٣) بضم الجيم واللام، هذه النسبة إلى جلود، قرية بأفريقيا.

المقريء، أنا الحسَن بن إسماعيل بن محمد، نا أحمد بن مروان المالكي، نا إسماعيل بن يونس ومحمد بن مهرَان قالا: نا عمرو بن ناجية، نا نُعَيم بن سالم بن قنبر مَولى علي بن أبي طالب، عن أنس بن مالك قال: لما حشر الله الخلائق إلى بابل بعث إليهم ريحاً شرقية وغربية وقبلية وبحرية، فجمعتهم إلى بابل، فاجتمعوا يَومئذ ينظرون، لما حُشروا له إذ نادى منادٍ: من جَعَل المغرب عن يمينه والمشرق عن يَساره، وأقتصد إلى البيت الحرام بوجهه، فله كلام أهل السّماء. فقام يعرب بن قحطان [فقيل له: يا يعرب بن قحطان](١) بن هود: أنت هو(٢). فكان أول من تكلم بالعربية ولم يزل المنادي ينادي: من فعل(٢) كذا وكذا فله كذا وكذا حتى افترقوا على اثنتين وسَبْعين لسَاناً، وانقطع الصَوت وتبلبلت الألسن، فسميت بابل، وكان اللسَان يَومئذ بابلياً (٤) وهبطت ملائكة الخير والشر، وملائكة الحياء والإيمان، وملائكة الصحة والشقاء، وملائكة الغني، ومُلائكة الشرف وملائكة المروءة، وملائكة الجفاء، وملائكة الجهل، وملائكة السيف، وملائكة البأس، حتى انتهُوا إلى العراق فقال بَعضهم لبعض: افترقوا. فقال ملك الإيمان: أنا أسْكن المدينة ومكة. فقال مَلَك الحيّاء: أنا مَعك فاجتمعت(٥) الأمة على أن الإيمان والحياء ببلد رسول الله ﷺ. وقال مَلَك الشقاء: أنا أسكن البادية فقال ملك الصحة: وأنا مَعك فاجتمعت(٥) الأمة على أن الصحة والشقاء في الأعراب. وقال مَلَك الجفاء: أنا أسكن المغرب فقال مَلَك الجهل: أنا مَعك فأجمعت الأمة عَلى أن الجفاء والجَهل في البربر. وقال مَلَك السيف: أنا أسكن الشام فقال له مَلَك البّأس: أنا معك. وقال مَلَك الغني: أنا أقيم هَا هنا فقال له مَلَك المروءة: أنا معك. فقال مَلَك الشرف: وأنا معكما. فاجتمع ملكُ الغنى والمروة والشرف بالعراق.

أَخْبَوَنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن طاوس، حدثني أبي أبو البركات أحمد بن عبد الله \_ ونقلته أنا من خطه \_ أنا أبو الفضل عُبَيد الله بن علي بن الكوفي

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين زيادة عن خبع ومختصر ابن منظور .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «قحطان، هوذا أنت.» وفي خمع ومختصر ابن منظور ١٣٣/١ كالأصل.

<sup>(</sup>٣) عن خع ومختصر ابن منظور وبالأصل «جعل».

<sup>(</sup>٤) بالأصل «بابلي».

<sup>(</sup>٥) في مختصر ابن منظور: فأجمعت.

الصّيرفي، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيئتي (١) ، نا أبو الطّيّب أحمد بن إبرَاهيم البغدادي، نا يحيى بن أبي طالب، أنا عاصم، نا بيّان بن بشر، عن حكيم بن جَابر، قال: أُخبرت أن الإسلام قال: أنا لاحق بأرض الشام، قال الموت: وَأنا معك. قال المَلك: وَأنا لاحق بأرض العراق قال القتل: وَأنا مَعك. قال الجوع: وأنا لاحق بأرض المغرب قالت الصحة: وَأنا مَعك.

كذا قال. وَالصَوَابِ علي بن عاصم وَإِنما أراد بذلك كثرة مَا كان بهَا من الطاعون، أو القتل في الجهاد، وكلاهما شهادة. وذلك مدح ليسَ بِذمِّ. وَقد جَاء من وجه آخر في هذه الحكاية ذكر القتل بَدل الموت.

قرأت بخط أبي الحسن رشأ بن نظيف المقريء، وأنبأنيه أبُو القاسم علي بن إبرَاهيم النسيب، وأبو الوحش سُبَيْع بن المُسَلّم، عنه [أنا] (٢) أبو أحمد عَبْد السّلام بن الحسين البصري اللغوي، أنا [أبو] (٣) محمد عَلي بن عبد اللّه بن المغيرة الجوهري البغدادي، أخبَرَني أبو الحسَن أحمد بن محمد الأسْدي، نا الرياشي - يعني - العَبّاس بن الفرج، نا مُسَدّد، نا خالد بن عبد اللّه الواسطي، عن بَيان، عن حكيم بن جابر، قال: بَلغني أن الإسلام قال: أنا لاحق بالشام، قال القتل: أنا مَعك، وقال الجوع: أنا لاحق بالحجاز فقالت الصحة: أنا معك وأنشد لحسّان رضي الله عنه:

يُغدَا علينا بناجود ومسمعة إن الحجاز رضيعُ الجوعِ والبؤسِ

قال الرياشي: فقال رجل من بني مخزوم: كذب حسان، فقلت له: حسّان أولى بالحجّاز منك.

كتب إليّ أبو الغنائم محمد بن علي بن مَيْمُون، أنا أبُو عبد اللّه محمد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن العَلَوي، أنا أبو الفضل محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الكريم الخُزَاعي قال: سَمعت أبا العباس الحسن بن سعيد

<sup>(</sup>١) بالكسر، نسبة إلى هيت (انظر معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) ليس في ديوانه، والناجود: الخمر وقيل: الخمر الجيد.

يقول: سمعت يموت بن المزرع بن أخت الجاحظ يقول: سمعت خالي الجاحظ يقول: أشياء اتفقت ثمانية أزواج ستة عشر صنفاً، ثم اتفقت أزواجاً فصارت ثمانية أزواج فقال الدين: أسكن الحرمين مكة والمدينة قالت الأمانة: أنا معك. قال الغنى واليَسَار: أسكن مصر، قال الذل: أنا معك. قال السَخاء: أسكن الشام، قالت الشجاعة: أنا معك. قال العقل: أسكن العراق قالت المروءة: وأنا معك. قال العلم: أسكن خراسان، قال الورع: وأنا مَعك. قالت التجارة: أسكن الخوزستان وأصبهان قالت النذالة: وأنا معك. قال الجفاء: أسكن المغرب قال الجهل: وأنا معك. قال الفقر: أسكن اليمن قالت القناعة: وأنا معك.

وهذا مدحٌ ليس بذمٍّ.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السَمَرْقَنْدِي وأبو الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام الكاتب قالا: أنا أبو محمد عبد الله بن محمد الصِّرِيفيني، أنا أبو القاسم عُبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة، أنا أبو(۱) القاسم البغوي، نا علي بن الجَعْدَ، أنا شُعبة، عن أبي سنان وَهُو ضِرَار بن مُرّة قال: سَمعت عبد الله بن أبي الهُذَيل: أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قد أفطر في رمضان. فلما رُفع(۲) إليه عثر فقال: على وجهك \_ أو بوجهك [تفطر](۳) \_ وصبياننا صيام فضربه الحد. وكان إذا غضب على إنسان سيّره إلى الشام، فسيّره إلى الشام.

لم يكن عمر رضي الله عنه ينفي إلى الشام لدناءة حال أهله عنده، وَإنما كان ينفي إليها لكثرة ما كان بها من الطاعُون رجاء أن يكفيه الطاعون أمر من يغضب عليه، فينفيه إليها ليكون الطاعون شهادة له، ومكفراً عنه مَا فرط منه.

وهذا المعنى فيما أخبرنا أبو القاسم بن الحُصَين، أنا أبو علي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر بن مَالك، حدثني عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا يزيد ح.

وَأَخْبَرَتْنَا فاطمة بنت ناصر قالت: قُريء علي إبرَاهيم بن منصور السُّلمي، أنا

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل «ابن» تحريف.

<sup>(</sup>۲) عن خع ومختصر ابن منظور ۱/ ۱۳۵ وبالأصل «رجع».

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل وخع واستدركت عن المطبوعة ١/ ٣٤١.

ولهذا الحديث عندي طرق غير هاتين وعَلى هذا المعنى يُحمل جميع الأحاديث التي وردت في طاعون الشام، والله أعلم.

أنبَانا أبو علي الحداد، أنا أبُو بكر محمد بن عبد الله بن رِيْذَة، أنا أبو القاسِم سُليمَان بن أحمد، نا محمد بن حيَان المَازني، نا وَهبْ بن جرير، نا أبُو أمية بن يَعْلَى، عن علي بن زيد، قال: قيل لعمرو بن العاص: صف لنا أهل الأمْصَار قال: أهل الحجَاز أحْرص الناس على فتنة وأعجزه عنها، وأهل العرَاق أحْرص الناس على علم وأبْعده منها، وأهل الشام أطوع الناس للمخلوق وأعصاه للخالق، وأهل مصر أكيسُ الناس صَغيراً وأحمقه كبيراً.

روَاه كادح بن رحمة الزاهد الكوفي، عن أبي أمية يَعني وهيباً، عن عَلي بن زيد نحوه (٢)، ولا أَدْري من قال ـ يعني ـ وهيباً.

أخْبَرَنا أَبُو الفرج سَعيْد بن أبي الرجاء الصَيْرفي، أنا مَنصُور بن الحسين، وأبو طاهر أحمد بن محمود الثقفي، قالا: أنا أبو بكر بن المقريء، نا أحمد بن زكريا بن يحيى السَاجي، أنا أبو بكر إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي النَّيْسَابوري سنة اثنتين وتسعين، نا عُبيَد الله بن عمر، نا أبو أميّة بن يَعْلَى وكان قد أدرَك نافعاً (٣) عن عَلى بن زيد بن جُدْعَان قال: قال رجل لعمرو بن العاص: صف لي الأمْصَار. قال: أهل الشام أطوع الناس للمخلوق وأعصاهم للخالق، وأهل مصْر أكيسَهم صغاراً وأحمقهم كباراً، وأهل الحجاز أسرع الناس إلى الفتنة وأعجزهم عنها(١٤)، وأهل العراق أطلب الناس للعلم وأبعدهم منه.

<sup>(</sup>١) كررت اللفظة بالأصل، والمثبت عن خع.

<sup>(</sup>٢) عن خع وبالأصل «نحره».

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «ناسخاً» والمثبت عن خع.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول، وفي مختصر ابن منظُّور ١/ ١٣٥ "فيها».

علي بن زيد بن جُدْعَان يضعف فيما روَاه عن من أدركه، فكيف بما رواه عن من لم يدركه. وهو لم يدرك عمرو بن العاص، ولم يَرَه.

أخْبَرَنا أبو القاسم بن السمَرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسَين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، نا نُعيم بن حمّاد، نا رشدين، عن عمرو بن الحارث، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج قال: سُئل عمرو بن العاص عن أهل الشام؟ فقال: هم أطوع الناس لمخلوق وأعصاه لخالق. قال: فأهل المدينة؟ قال: أطلب الناس لفتنة وأعجزهم عنها قال: فأهل العراق؟ قال: أخصب الناس ألسِنة وأجدبه قلوباً. قالوا: فأهل مصر؟ قال: أكيس الناس صغاراً وأحمقهم كباراً. فذكرت هذا الحديث لشيخ من ولد عمرو بن العاص، فزادني: قال: وسُئِل عن أهل مكة؟ فقال: أعظم الناس في أنفسهم وأحقرهم عند الناس.

بُكَير لم يدرك عمرو بن العاص، ورشدين بن سَعْد ضعيف، ونُعَيم بن حمّاد مختلف في عَدَالته وله غرائب.

وقد روي معنى(١) هذا عن ابنه عبد اللَّه بن عمرو.

أخْبَرَناه أَبُو نصر عبد الرحيم بن الأستاذ أبي القاسم القُشْيري في كتابه، أنا أبو بكر البَيهَقي، أنا الحاكم أبُو عبد الله الحافظ أخبرَني الحسَين بن محمد الماسَرْجِسي<sup>(۲)</sup>، نا عبد الله بن محمد بن مسلم، نا يونس بن عبد الأعلى، نا أشهب بن عَبد العزيز، حدثني مالك قال: قال عَبد الله بن عمرو بن العاص: لأهْل العراق أطلب الناس للعلم وأتركهم له. ولأهل المدينة أسْرع الناس إلى الفتنة وأضعفهم عنها. ولأهل الشام أطوع الناس لمخلوق وأعصاهم للخالق. ولأهل مصر أكسهم صغاراً وأحمقهم كباراً.

وهذا منقطع، فإذا مالكاً لم يدرك عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل "يعني".

<sup>(</sup>٢) بالأصل وخع «الساسرجسي» تحريف والمثبت عن الأنساب، وهذه النسبة إلى «ماسرجس» اسم جدّ. وإليه ينتسب وذكر أسماء عدة ومنها أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد بن الحسين الحافظ الماسرجسي، سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ.

أخْبَرَنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنا أبو الحسين بن النَّقُور وأبو منصور عبد البَاقي بن محمد بن غالب بن العَطار، قالا: أنا أبو طاهر المُخَلَّص: نا أبو محمد عُبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عيسى السكري، نا أبو يَعْلَى زكريا بن يحيى المنقري، نا الأصمعي، نا هشام بن سَعد، عن شيخ حدثه قال: قدم عبد الله بن الكواء على معاوية فقال له معاوية: أخبرني عن أهل البصرة قال: يُقاتلون معا ويدبرون شتى. قال: فأخبرني عن أهل الكوفة. قال: أنظرُ الناس في صغيرة وأوقعه في كبيرة. قال: فأخبرني عن أهل المدينة. قال: أحرص الناس على الفتنة وأعجزه فيها. قال: فأخبرني عن أهل مصر. قال: لقمة آكل. قال: فأخبرني عن أهل الجزيرة. قال: كناسة بين مدينتين. قال: فأخبرني عن أهل المؤمنين، وليدة، فيها من كل خَرزة. قال: فأخبرني عن أهل الشام. قال: جند أمير المؤمنين، ولا أقول فيهم شيئاً. قال: لتقولن قال: أطوع الناس لمخلوق وأعصاهم لخالق، ولا يحسبون للسماء ساكناً.

أنبانا أبو القاسم علي بن إبراهيم الخطيب، وأبو الوحش سُبَيْع بن المُسَلّم المقريء، عن أبي الحسن رشأ بن نظيف، أنا أبو الفتح إبراهيم بن علي بن إبراهيم البغدادي، نا أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، نا أبي، نا أبو حاتم، عن أبي عُبيدة قال: سأل معاوية ابن الكواء فقال له: يا ابن الكواء أخبرني عن أهل الكوفة. قال: أنظرُ الناس في صغير وأضيعهم لكبير قال: فأهل البصرة؟ قال: نعمَ تَردُ جميعاً وتصدرُ شتى. قال: فأهل الموصل؟ قال: قلادة أمّة فيها كل الخرز. قال: فأهل الجزيرة؟ قال: كُناسة المصرين. قال: فأهل مصر؟ قال: أحداً أحبا(۱) أكلة من غلب. قال: ثم سكت. قال: سلني يا معاوية فسكت. قال: سلني. قال: أخبرني عن أهل الشام. قال: أطوع الناس لمخلوق في معصية الخالق، وأجرأهم على الموت لا يدري ما بَعده، دمشقيّهم يشتمل ولا يدري، وحمصيّهم يَسمع ولا يعي.

أنبَانا أَبُو الغنائم محمد بن علي بن مَيْمُون الكوفي، أنا محمد بن عَلي (٢) بن الحسن الحسني، قال: قرأت في كتاب على بن حامد، الشيخ الصالح، بخطه، نا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وخع.

<sup>(</sup>٢) سقطت من المطبوعة.

أحمد بن عيسى بن أبي موسى العطار، نا سليمان بن الربيع، نا يحيى بن المغيرة، عن جرير، عن أشياخه قال: شئل لسان (۱) الحُمَّرة عن أهل الكوفة فقال: أنظره لصغيرة، وأركبه لكبيرة. وسئل عن أهل البصرة فقال: إبل وردت معاً وصدرت أشتاتاً. وسئئل عن أهل الشام فقال: أطوعه لمخلوق وأعصاه لخالق. وسئئل عن أهل مصر فقال: عُبَيد من غلب. وسئل عن أهل الجزيرة فقال: كأسد بين أجمتين. وسئئل عن أهل الموصل فقال: قلادة اصمد جمعت.

والمراد بما (٢) في هذه الحكايات ما كان عليه أهل الشام من طاعة أئمتهم وأمرائهم، واقتدائهم في الفتن (٣) والحروب بآرائهم، من غير نظر في عواقب الفتن، كما فعلوا في سالف الزمن من قتالهم علي بن أبي طالب، وهو الإمام المرتضى، وفعلهم في يوم الحرّة، وحصار ابن الزبير ما لا يُرتضى. وتلك أمور قد خلت، والله يعفو عنها، وفتن قد مضت والله يعصم منها.

وعبد الله بن الكوّاء لا يعتمد على ما يرويه فكيف يُعتمد على ما يقوله عن نفسه ولا عن غيره ويحكيه، والاحتجاج بما قاله ابن لسَان الحمّرة من الاحتجاجات الباطلة المنكرة.

أخْبَرَنا أبُو القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد الواسطي، أنا أبو بكر الخطيب، أنا الحسن بن أبي بكر، أنا الحسن بن [محمد بن] (٤) كيسان النحوي، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا هُدْبة بن خالد، نا أبُو الأشهب، عن عمر بن ظبيان، عن أبي المُخَيِّس قال: كنت جَالساً عند الأحنف فأتاه كتاب من عَبْد الملك بن مَرْوان يَدعُوه إلى نفسه. فقال يَدعُوني ابن الزرقاء إلى طاعة أهل الشام؟ ولوددتُ أن بيننا وَبينهم جبلاً من نار، من أتانا منهم احترق، ومن أتاهم منا احترق وَهذا لما كان يجري بين أهل الشام والعراق من الحروب. فأما الآن فقد ألف الله بَين المسلمين وأزال ما كان في القلوب (٥).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: ابن لسان الحمّرة، وسيأتي صواباً في آخر الحديث.

<sup>(</sup>٢) عن جع وبالأصل: «ما».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وخع.

<sup>(</sup>٤) استدركت عن هامش الأصل وخع.

<sup>(</sup>٥) العبارة في مختصر ابن منظور ١/ ١٣٦: فقد ألَّف الله بين القلوب.

قرائا على أبي عبد الله يحيى بن الحسن بن البنا، عن أبي تمام علي بن محمد بن الحسن، عن أبي عمر بن حَيُّوية، أنا أبو الطَّيِّب محمد بن القاسم بن جعفر، نا ابن أبي خَيْثَمة، نا هارون[بن معروف](۱)، نا ضَمْرَة، نا ابن شَوْذَب، عن أبي المنهال، عن أبي زياد، قال: قال لي كعب: أترى هذه الأهواء التي هي فيكم اليوم يعني بالعراق \_ فإنها ستنقل إلى الشام.

قرأت على أبي محمد عَبْد الكريم بن حمزة السّلمي، عن عبد العزيز بن أحمد التميمي، أنا أبو القاسم تمام الرّازي، أنا أبو المَيْمُون بن راشد، نا أبو الأصبغ عَبْد العزيز بن سعيد الهاشمي الدمشقي، نا محمد بن سماعة، نا عبد الرَّزَّاق، أنا مَعْمَر، عن الزّهري، قال: يَنبغي للناس أن يدعوا من حديث أهل المدينة حديثين، ومن حديث أهل مكة حديثين، ومن حديث أهل العراق حديثين، ومن حديث أهل الشام حديثين. فأمّا حديثا<sup>(۲)</sup> أهل المدينة فالسّماع والقيان<sup>(۳)</sup>. وَأمّا حديثا<sup>(۲)</sup> أهل الشام فالطلاء والطاعة.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر الشخامي، أنا أبو بكر البيهقي، أنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد السوسي، قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا أحمد بن عيسَى التَّنيسي، نا عمرو بن أبي سلمة، قال: سمعت الأوزاعي يقول: يُترك من قول أهل مكة المتعة والصرف، ومن قول أهل المدينة السماع وإتيان النساء في أدبارهن، ومن قول أهل الشام الجبر والطاعة، ومن قول الكوفة النبيذ والسحور.

أَخْبَرَنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مُقاتل بن مطكود السّوسي(١)، أنا جَدي أبو

<sup>(</sup>١) زيادة عن المطبوعة ١/٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «حديث» والمثبت عن خع.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: والغناء.

<sup>(</sup>٤) السوسي بالواو بين السينين المهملتين، الأولى مضمومة، والأخرى مكسورة. هذه النسبة إلى سوس، وسوسة.

قال السمعان: وظني أن أبا القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل بن مظكود السوسي من سوس المغرب (سوسة بلدة بالمغرب). وفي اللباب: مطكوذ، وفي المطبوعة: مطلود.

محمد المقريء، أنا أبو علي الأهوازي، أنا تمام بن محمد الحافظ، نا أبو بكر محمد بن إدريس بن الحجاج الأنطاكي، [نا] (١) محمد بن علي العسقلاني، قال: سَمعت رَوَّاد بن الجَرَّاح يقول: سَمعت أبا عمرو الأوزاعي يقول: لا نأخذ من قول أهل العرَاق خصلتين، ومن قول أهل مكة خصلتين، ولا من قول أهل المدينة خصلتين، ولا من قول أهل الشام خصلتين. فأمّا أهل العراق: فتأخير السحور وشرب النبيذ، وأما أهل مكة فالمتعة والصَرْف (٢). وأما أهل المدينة فإتيان النساء في أدبارهن والسماع. وأما أهل الشام فبيع العَصير وَأخذ الديوان.

وَهَذَانَ الْأَمْرَانَ قد ذهبا. أما بيع العصير فليس في الشام اليوم عالم يبيحه. وإنما يفعل ذلك أهْل الفسوق. وأما الديوان فقد منعهموه (٣) السلطان.

أخْبَرَنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن بن إبراهيم الدّاراني، أنا سَهل بن بشر الإسفرايني، أنا أبو بكر الخليل بن هبة الله بن الخليل، أنا عبد الوهاب الكِلابي، أنا أبو الحهم أحمد بن الحسين بن طلاب المَشْغَراني، نا العباس بن الوليد بن صبح الخَلال، نا مروان بن محمد، نا الهيثم بن حميد، حَدثني النعمان بن المنذر الغساني، قال: كنت مع مكحُول بالصّائفة قال: فأتاه فتيان من أهل العراق قال: فجعلوا يَسألونه قال: فجعل يخبرهم، قال: فقالوا له: عن من ومن حدثك؟ قال: فنشط لهم مكحول، فجعل يُسند لهم. قال: فلما تهيأ قيامه ضحك، ثم قال: هكذا يَنبغي لكم يا أهل العراق، فلا يصلحكم إلاّ هذا. وأما أصحابنا هؤلاء أهل الشام فيأخذون كما تيسر. قال: ثم قام.

بَلغني عن أبي الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي فيما قرأته بخط أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن صابر، وذكر أنه نقله من خطه، نا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن بشر الهَرَوي، أنا محمد بن سليمان الواسطي أبو بكر، قال: سَمعت أحمد بن داود الحداد يقول: سمعت ابن فُضَيل يقول: سمعت الأعمش يقول: كنا إذا جاءنا الحديث فأنكرناه قلنا: شامى.

<sup>(</sup>١) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٢) الصرف: بيع الذهب والفضة بذهب أو فضة، وبيع النقد بالنقد (القاموس الفقهي).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وخع ومختصر ابن منظور ١/ ١٣٦ وفي المطبوعة أثبت محققها: منعه.

قال: ونا أبو عبد الله الهَرَوي، نا صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب أبو علي الحافظ، حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: سَمعت أبا داود الطيالسي يقول: سَمعت شُعبة يقول: لا تكتب عن الشامي كثيراً.

أنبَانا أبو الحسن محمد بن مروان بن عبد الرَّزَّاق الزَّعفراني، وأبو محمد عبد الله بن أحمد السَمَرْقَنْدي، وهبة الله بن أحمد الأكفاني، قالوا: نا أبو بكر الخطيب، نا محمد بن جعفر بن عَلَان، أنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزْدي، نا أبو سعيد العَدَوي، نا أحمد بن عُبيد الله الغُدّاني<sup>(۱)</sup>، قال: قيل لعبد الرحمن بن مهدي: أي الحديث أصح؟ قال: حديث أهل الحجاز، قيل: ثم من؟ قال: حديث أهل البصرة؟ قال: قيل: ثم من؟ قال: فنفض يده.

في ثبوت هذه الحكاية نظر، لأن العَدَوي كذّاب، وإن صحّ فيحتمل أنه إنما قال ذلك لأن الغالب على أحاديث أهل الشام أحاديث الفتن والملاحم، أو لأنهم لا يَسألون عن الإسناد ويَأخذون الأحاديث كما تيسر، كما في الحكاية التي قبلها، عن مكحول والله أعلم. فأما إذا جاء الحديث مسنداً من رواية ثقاتهم بَعضهم عن بعض فهو صحيح تلزم به الحجة، كما يلزم بأحاديث غيرهم من أهل الأمصار.

أَخْبَرَنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبَارك بن أحمد الأنماطي الحافظ، أنا قاضي القضاة أبو بكر محمد بن المظفر بن بكران الشامي، أنا أبو الحسَن أحمد بن محمد بن أحمد العَتيقي، أنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن يوسف بن الدخيل الصَّيْدَلاني، نا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن محمد بن حمّاد العُقيلي، نا مُعاذ بن المُئنّى، نا محمد بن المِنْهَال، نا حُمَيد بن إبرَاهيم، قال: قال عمرو بن عُبيد عن هذه الآية: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزِلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفاسِقُون﴾ (٢) قال: قلت: هم أهل الشام؟ قال: نعم.

عمرو هو القَدَري، لا يُحتج بما يرويه عن غيره لزيغه عن المحجة، فكيف بما يقوله برأيه في كتاب الله مما لا يعضده بالحجة؟.

<sup>(</sup>١) بضم الغين وفتح الدال المهملة الخفيفة، هذه النسبة إلى غدانة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٥٠.

قرأتُ على أبي القاسم الشحّامي، عن أبي بكر البيهقي، أنا الحاكم (١) أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت جعفر بن محمد المرّاغي يقول: قرأت على أبي الأزهر جماهر بن محمد الغسّاني بدمشق، نا محمود بن خالد، نا الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي يقول: كانوا يستحبُّون (٢) أن يحدثوا أهل الشام بفضائل أهل البيت ليرجعوا عما كانوا عليه.

أنبَأنا أبو القاسم على بن إبرَاهيم الخطيب، عن أبي القاسم على بن الفضل بن الفرات المقريء، أنا عبد الوَهاب الكلابي، أنا أبو الحسن بن جَوْصًا (٣)، نا عبد الله بن خُبينَق (٤)، قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: سمعت الثوري يقول: إذا كنت بالشام فحدّث بفضائل عثمان.

وهذا لما كان في أهل الشام من الانحراف عن أهل بيت الرسول، فأما الآن فقد أُمن ذلك، لما وقفوا عليه من فضلهم المنقول.

قرأت على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السُلمي، عن عبد العزيز بن أحمد التميمي، أنا تمام بن محمد الرازي، أنا الحسن بن أحمد بن يعقوب، نا يحيى بن محمد بن سَهل، نا محمد بن يَعقوب ـ يعني ـ الغسّاني، نا أبُو اليمَان، نا صفوان، عن الفرج بن محمد أنه سمع أبًا ضَمْرَة يقول: قال كعب: ليزولَن سَنير (٥) عن مَوضعه، فيُنطلق به فلا يُدرى أين يُسلك به، وَأنه لوتد من أوتاد جهنم.

قال محمد بن يعقوب: قال أبو اليمان: يُذهب به إلى النار.

يعني لكثرة من يسكن به من النصارى.

الْخُبَرَنَا أبو بكر محمد بن عبد البَاقي الأنصاري، وأبو محمد طاهر بن سَهْل بن بشر الإسفرَايني، قالا: نا أبو بكر الخطيب، أنا الحسَن بن أبي بكر، أنا محمد بن الحسَن بن زياد النقاش، قال: سَمعت يوسف بن الحسَين يقول: سمعت أحمد بن أبي

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل «الحافظ».

<sup>(</sup>٢) عن خع ومختصر ابن منظور ١٣٧/١ وبالأصل (يسحبون) خطأ.

<sup>(</sup>٣) عن خع وبالأصل «حوصا».

<sup>(</sup>٤) بالأصل وخع: «حبيق»، والمثبت والضبط عن التبصير ٢/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٥) سنير بفتح أوله وكسر ثانيه، جبل بين حمص وبعلبك على الطريق وعلى رأسه قلعة سنير، ويمتد مغرباً إلى بعلبك ويمتد مشرقاً إلى القريتين وسلمية (معجم البلدان).

الحواري قال: قدمتُ الكوفةَ فلقيتُ أبّا بكر بن عَياش، فقلت: حدثني، فإني رجل غريب. فقال: أهْل بَلدي أحق منك. قلتُ: إني رجل من أهل الشام. قال: ذاك أبْعد لك.

وَهذا لما كان بين أهْل الشام وأهل الكوفة من الإِحن، فأما الآن فقد صَار المُسلمون إخواناً وبرءوا من المحن.

الْمُجُليّ أبو القاسم بن السمرقندي، وأبو السعود أحمد بن عَلي بن محمد بن المُجْليّ (۱) قالا: أنا أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفيني، أنا أبو القاسم الصَّيْدَلاني، نا علي بن محمد الكاتب، نا أبو الحسن علي بن الحسّين الطويل، حَدثني أحمد بن محمد السكري، حدثني ابن عمي أبو يحيى الشُّكري قال: دخلت مسجد دمشق، فرأيت في مَسْجدها خلقاً (۲). فقلت: هذا بلد قد دخله جماعة من أصحاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم، وملت إلى حَلقة في المسجد في صَدْرها شيخ جالس فجلستُ إليه. فسأله رجل ممن بين يديه، فقال: يا أبا المهلّب، مَنْ علي بن أبي طالب؟ قال: خَنّاق كان بالعراق. اجتمعت إليه جميعة (۳) فقصد أمير المؤمنين يحاربه، فينصره الله عليه. قال: فاسْتعظمت ذلك وقمت فرأيت في جانب المسجد شيخاً يصلي في سارية، حسن السمت والصلاة والهيئة فقعدت إليه، فقلت له: يا شيخ أنا رجل من أهل العراق جلست إلى تلك الحَلقة، وقصصت عليه القصة فقال لي: في هذا المسجد عجائب. بَلغني أن بعضهم يطعن على أبي محمد حجّاج بن يوسف، فعليّ بن أبي طالب من هو.

في إسناد هذه الحكاية غير واحد من المجاهيل، وقد رويت بإسناد أمثل من هذا عن أهل حمص، وهي بهم أشبه.

أَخْبَرَنا بها أبو القاسم علي بن إبرَاهيم الحسني، أنا رشأ بن نظيف المقريء، أنا الحسن بن إسماعيل بن محمد، نا أحمد بن مروان الدِّيْنُوَري، نا محمد بن سعيد

<sup>(</sup>١) بالأصل وخع: «المحلي» والمثبت والضبط عن التبصير ٤/ ١٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وخع، وفي مختصر ابن منظور ١٣٨/١ ﴿جَلَقًاۗ .

<sup>(</sup>٣) في مختصر ابن منظور: جمعية.

البزار، نا أحمد بن محمد بن يونس اليمامي، نا عَبْد الرَّزَّاق، قال: سَمعت مَعْمَراً يقول: دخلت مسجد حمص فإذا أنا بقوم لهم رُواء، فظننت بهم الخير فجلستُ إليهم. فإذا هم ينتقصُون عليّ بن أبي طالب، ويقعون فيه. فقمت من عندهم، فإذا شيخ يُصَلّي، ظننت به خيراً فجلست إليه، فلما حسّ بي جلس وسَلّم. فقلت له: يا عبد الله، مَا ترى هَوَلاء القوم يشتمون عليّ بن أبي طالب وينتقصُونه، وجعلت أحدّثه بمناقب علي بن أبي طالب، وأنه زوج فاطمة بنت رَسُول الله على وأبو الحسنن والحسين، وَابْن عم رَسُول الله على فقال: يا عبد الله ما لقي الناس من الناس؟ لَو أن أحداً نجا من الناس لنجا منهم أبو محمد رحمه الله، هوذا يَشتم وينتقص قلت: ومن أبو محمد؟ قال: الحجاج بن يوسف رحمه الله وجعل يبكي فقمت عنه، وقلت: لا استحل أن أبيت بها (١) فخرجت من يومي.

وهذا اليَمَامي ضعيف.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السَمَرْقَنْدِي، أنا أبُو القاسم بن مَسْعَدة، أنا أبو القاسم السهمي، أنا أبو أحمد بن عَدي، أخبر ني إسحاق بن إبر اهيم، قال: ذكرت اليمامي هذا لعُبيد الكشوري فقال: هو فينا كالواقدي فيكم وسَيَأتي ذكره في هذا الكتاب وذكر من ضعّفه.

وأما ما يحكيه العامة من تأخير معاوية صلاة الجمعة إلى يوم السبت، وَرِضَا أهل الشام بذلك فأمر مختلق لا أصل له، ومعاوية ومن كان معه في عصره بالشام من الصحابة والتابعين أتقى لله وأشد محافظة على أداء فريضة (٢)، وأفقه في دينه من أن يخفى عنهم أن ذلك لا يجوز.

وَلَم أَجِدَ لَذَلِكَ أَصِلاً فِي شيء من الروايات، وَإِنما يُحكى بإسناد منقطع: أن بعض مغفلي أهل الشام امتحن بذكر ذلك في العراق في زمن الحجاج، فلعَل بعض الناس بَلغه ذلك فعزاه إلى أهْل الشام وانتشر عنه.

وذلك فيما قرأته على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي، عن أبي بكر

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: هنا.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «فرائضه» وفي خمع ومختصر ابن منظور كالأصل.

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، أخبرني أبو الفتح عبد الرَّزَّاق بن محمد بن أبي شيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان الأصبهاني بها، نا جَدي، حَدثني أحمد بن إبر اهيم المضاجعي (۱)، نا محمد بن النَّضْر بن سَلمة، حدثني محمد بن عَبْد الوهاب أبو أحمد النيسَابُوري، أنا علي بن خشنام قال: كان للحجاج قاض بالكوفة من أهل الشام يقال له أبو حِمْير. فحضرت الجمعة فمضى يريدها فلقيه رجل من أهل العراق فقال: أبا حِمْير: أين تذهب؟ قال: إلى الجمعة. قال: أما بلغك أن الأمير قد أخر الجمعة اليوم؟ فانصرف راجعاً إلى بيته، فلما كان من الغد قال له الحجاج: أين كنت يا أبا حِمْير لم تحضر معنا الجمعة؟ قال: لقيني بعض أهل العراق فأخبرني أن الأمير أخر الجمعة فانصرفت. قال: فضحك الحجاج. وقال: أبا حِمْير، أما علمتَ أن الأمير أخر الجمعة فانصرفت. قال:

وهذه الحكاية إنَّ صحت تدل على بطلان ما يُدّعى على معاوية من ذلك، لأنه لو كان قد تقدم ذلك من معاوية لما خَفي على أبي حِمْيَر حتى كان يقول للحجاج فقد فَعَل مثل هذا معاوية، ولا على الحجاج حتى يقول لأبي حِمْيَر هذا كما قال معاوية لأهل الشام. والله يُعيذنا من إشاعة الكذب في سَلف الأمة، ويمن علينا بالثبات على الحق فيما يحكيه، وهو وَلى العصمة.

وَإِنما يتم من الأمر مَا هذا سبيله على من اشتهر منه تغفيله.

كما أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن علي بن المَزْرَفي، نا أبو الحسَين محمد بن علي بن المهتدي بالله، أنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن القاسم بن جامع الدَهّان، نا أبو علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن القُشَيري قال: سَألت أبا عمر (٢) هلالاً يعني ابن العلاء عن أبي بكر بن بدر قال: ذكروا أنه خرج يَوم خميس قد لبس ثيابه يُريد الجمعة، فمرّ بمَيْمُون بن مهران فقال له: أين تريد؟ قال الجمعة فقال له مَيْمُون: قد أخروا الجمعة إلى غد فرجع إلى أهله. فقال لهم: قال لي مَيْمُون بن مهران أنهم قد أخروا الجمعة إلى غد.

فأما من كان(٣) في عصر معاوية من الصحابة والتابعين فلا يجوز أن يلحق بهم ما

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي خم «الصايفي» وفي المطبوعة: «المصاحفي».

<sup>(</sup>٢) في مختصر ابن منظور ١/ ١٣٩ «أبا عمرو» تحريف، وانظر تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٣) عن خع، وبالأصل (من كلف) وفي مختصر ابن منظور: (ما كان).

لا يليق من اختراعات المخترعين. وقد كان معاوية يأمر بحضور الجمعة أهْل القرى القاصية، من سَاكني قين (١) وقردا(٢) وزاكية (٣) فكيف يُظنّ به أنه أخّرها عن حَاضرتها من مرتقبي تأديتها ومنتظريها؟ وَهذا ما لا يظننه به إلّا أهل الغباوة ولا يكلفه في حق ذلك القرن إلّا أهل الشقاوة.

وَقد أَخْبَرَنا أبو الحسن علي بن المسلم السُلمي، أنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي الفقيه، وأبو محمد عبد الله بن عبد الرَّزَّاق بن الفُضَيل الكَلاَعي ح.

وَأَخْبَرَنا أبو الحسن علي بن زيد السّلمي المؤدب، نا نصر بن إبراهيم، قالا: أنا أبو الحسن محمد بن عوف المزني، أنا أبو علي الحسن بن منير التنوخي، أنا أبو بكر محمد بن خُريم العُقيلي، نا هشام بن عمّار، نا عمرو بن وَاقد، نا يونس بن حُلْبَس، قال: سَمعت مُعَاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر، منبر دمشق يقول: يَا أهل قَرَدا، يَا أهل زاكية، يَا أداني البثنيّة (٤) الجمعة الجمعة. وَرُبّما قال: يا أهْل قين، يَا قاضي (٥) الغوطَة الجمعة الجمعة لا تدعُوهَا.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي خمع «بين» وقين ماء لفزارة! ولعلها قينية قرية كانت مقابل الباب الصغير من مدينة دمشق (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) قردا: بالتحريك، كذا ورد في معجم البلدان.

<sup>(</sup>٣) زاكية: قرية من قرى حوران (انظر المطبوعة ١/٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) البثنيّة قرية بين دمشق وأذرعات (ياقوت).

<sup>(</sup>٥) في مختصر ابن منظور: يا أقاصي الغوطة.

### بَابُ

## ذكر بَعْض مَا بلغَنَا من أخبَار مُلُوك الشَّام قبل أن يَدْخل الناس في دين الإسْلام

أخْبَرَنا أبو محمد هبة الله بن إسماعيل بن عمر السَيّدي الفقيه، أنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد البَحيري، أنا أبو عمرو بن حمدان، أنا أبو يَعْلَى المَوْصلي، نا شبَاب، نا المُعْتَمِر التيمي قال: سَمعت أبي، عن سليمان، عن عَطية، عن أبي سعيد، قال: لما كان يوم ظهرت الروم على فارس فأعجب بذلك المؤمنون فنزلت: ﴿المرم على غُلبت الروم ﴾ إلى قوله عز وجل: ﴿ويَومئذ يفرحُ المؤمنون﴾ (١) بظهور الروم على فارس.

أَخْبَرَناه أبو القاسِم الشخّامي، أنا أبو سَعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد الجَنْزرُودي، أنا أبو سعيد محمد بن الحسين بن موسى بن محموية بن ثور بن عبد الله السّمسار، نا أبو قريش محمد بن جمعة بن خلف الحافظ القُهُسْتاني (٢)، نا نصر بن علي الجَهْضَمي، نا المُعْتَمر بن سُليمَان، عن أبيه، عن الأعمش، عن عَطية، عن أبي سعيد الخُدْري قال: لما كان يوم بدر وظهرت الروم على فارس، فأُعجبَ بذلك المؤمنون، ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس.

أَخْبَرَنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنا، أنا أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن المأمون، أنا أبو الحسن الدارقطني، نا أحمد بن القاسم بن نصر، نا محمد بن سُليمَان لُوَيْن، نا عبد الرحمن بن أبي الزّناد، عن أبيه، عن عُرْوَة، عن نِيَار بن مُكْرَم (٣) وكانت

<sup>(</sup>١) سورة الروم، الآيات: ١ ـ ٢ ـ ٣.

<sup>(</sup>٢) بضم القاف والهاء وسكون السين، هذه النسبة إلى قهستان ناحية بخراسان بين هراة ونيسابور (الأنساب).

<sup>(</sup>٣) ضبط اللفظتين عن تقريب التهذيب، بالنص.

له صحبة قال: لما نزلت: ﴿ألم. غلبتُ الرومُ ﴾ [خرج بها أبو بكر إلى المشركين، فقالوا: هذا كلام صاحبك. قال: الله تعالى أنزل هذا. وكانت فارس قد غلبت الروم] (٢) واتخذوهم شبه العبيد. وكان المشركون يحبون ألا تغلبَ الروم فارس، لأنهم أهل كتاب وتصديق بالبعث. فقالوا لأبي بكر: نبايعك على أن الروم لا تغلب فارس. فقال أبو بكر: البضع ما بين الثلاث إلى التسع. [قالوا:](٤) تنتظر من ذلك ست سنين لا أقل ولا أكثر. قال: فوضعوا الرهان، وذلك قبل أن يحرم الرهان فرجع (٥) أبو بكر بها إلى أصحابه فأخبرهم الخبر. فقالوا: بئس ما صنعتَ، الا أقربها كما قال الله تعالى لو شاء الله أن يقول (١) شيئاً لقال. فلما كانت سنة ست لم تظهر الروم على فارس، فأخذوا الرهان فلما كانت سنة سبع ظهرت الروم على فارس فذلك قوله: ﴿يومئذ يَفرحُ المؤمنون بنصر الله﴾.

قال الدَارقطني: هذا حديث غريب من حديث عُرْوَة بن الزبير، عن نِيَار بن مُكْرَم الأسْلمي، عن أبي بكر الصّدّيق. تفرد به أبو الزناد عبد اللّه بن ذكوان عنه، ولم يروه عنه غير ابنه عبد الرحمن.

أَخْبَرَنَا أبو بكر وجيه بن طاهر، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الأزهري، أنا أبو سَعيد محمد بن عبد الله بن حَمْدُون، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن، نا محمد بن يحيى الذُهلي، نا علي بن عبد الله، [نا معن بن عيسى] (٧)، نا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله، عن ابن عبد الله عن ابن عبد الله عن الله، عن ابن عبد الله عن أدنى الأرض، وهمْ منْ بعد غَلَبِهمْ عَباس قال: لما نزلت: ﴿ألم. غُلبت الرومُ في أدنى الأرض، وهمْ منْ بعد غَلَبِهمْ سيغلبون ناحب أبو بكر قريشاً، ثم أتى النبي على فقال: إني قد ناحبتهم، فقال له النبي على النبي النبو بكر قريشاً، ثم أبين الثلاث إلى النسع المناه.

قال الجُمَحي: المناحبة: المراهنة، وذلك قبل أن يكون تحريم ذلك.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن خع.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن خع.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «فوضع» والصواب ما أثبت عن خع.

<sup>(</sup>٤) كذا والعبارة في خـع أوضح: أن يقول ستاً لقال.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين سقط من المطبوعة.

قال: ونا محمد بن يحيى، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه (۱) أخبَرني عُبيد الله بن عَبْد الله بن عُبْد أن أبا بكر الصديق حين أنزل الله هاتين الآيتين قال: ونا يعقوب أيضاً، نا أبي عن صالح، قال: قال ابن شهاب: أخبرني عُبيد الله بن عَبْد الله بن عُبْد الله بن عُبْد الله بن عُبْد الله بن عُبْد الله بن عُبد الله بن عُبد أن أبا بكر الصديق حين أنزل الله هاتين الآيتين لقي رجالاً من المشركين فقال لهم: إن أهل الكتاب سيغلبون فارساً. قالوا: في كم؟ قال: في بضع سنين قالوا: فنحن نناجيك (۲) على ذلك، فسم سنين نناجيك (۲) على ذلك، فسم سنين نناجيك (۲) عليها. فسمّى أبو بكر سبع سنين، فعقدوا المناحبة على ذلك قبل أن يحرم القمار. فلما رجع أبو بكر أخبر رسول الله على ققلوا لله رسول الله على المناحبة على ذلك قبل أن يحرم القمار فلم بضع» [۲۷۱] وكان ظهور فارس على الروم لسبع سنين، فعجب (۳) أبو بكر ثم أظهر الله الروم على فارس زمان الحُديبية ـ وقال في حديث ابن أخي ابن شهاب بعد الحُديبية ـ ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب. وكان ظهور المؤمنين على المشركين بَعد مدّة الحُدَيبية .

المخبرنا أبو عَبْد الله محمد بن الفضل الفُرَاوي، أنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهةي، أنا أبو عَبْد الله الحافظ، نا محمد بن كامل القاضي، أنا محمد بن سَعد بن محمد بن الحسن العَوْفي، حدثني أبي حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية، حدثني أبي عن جدي عطية بن سَعد، عن ابن عباس في قوله: ﴿ أَلَم. غُلبت الروم ﴾ قال: قد مضى، كان ذلك في أهل فارس والروم. وكانت فارس قد غلبتهم، ثم غُلبت الروم بَعد ذلك. ولقي نبي الله على مشركي العرب، والتقت الروم وفارس، ونصر الله النبي على مشركي العرب. ونصر أهل الكتاب على مشركي العجم. ففرح المؤمنون بنصر الله تعالى إيّاهم، ونصر أهل الكتاب على العجم.

قال عطية: وَسَأَلت أبا سعيد الخُدْري عن ذلك فقال: التقينا مع رسول الله على ومشركو العرب، والتقت الروم وفارس فنصرنا الله تعالى على مشركي العرب، ونصر الله تعالى أهل الكتاب على المجوس. ففرحنا بنصر الله إيّانا على المشركين، وفرحنا بنصر

<sup>(</sup>A) بالأصل: «عن عبد» والصواب عن خع، والعبارة: «عن عمه» ساقط من المطبوعة.

<sup>(</sup>٩) الأصل وخع، وفي المطبوعة: نناحبك.

<sup>(</sup>١٠) عن المطبوعة وبالأصل وخع «منحب».

الله أهل الكتاب على المجوس فذلك قوله: ﴿ ويومئذِ يفرحُ المؤمنونَ بنصرِ الله ﴾ .

وَاخْبَرَنا أبو عبد الله أيضاً، أنا أبو بكر، أنا أبو عبد الله الحافظ، نا محمد بن صالح بن هَاني، نا الحسين بن الفضل البَجَلي، نا معاوية بن عمرو الأَرْدي، نا أبو إسحَاق الفَرَاري (١)، عن سفيان (٢) الثوري، عن حبيب بن أبي عَمْرَة، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: كان المُسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب. وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان. فذكر ذلك المُسلمون لأبي بكر. فذكر ذلك أبو بكر للنبي هي فقال له النبي و الما إنهم سيظهرون فذكر أبو بكر لهم ذلك فقالوا: اجْعَل بيننا وبينكم أجلاً، إن ظهروا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا. فجعل بينهم أجل خمس سنينَ فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي فقال: «ألا جعلته ـ أراه قال: دون العشرة ـ (٢٧٣) قال فذكر ذلك أبو بكر للنبي فقال: «ألا جعلته ـ أراه قال: دون العشرة ـ (٢٧٣) قال فظهرت الروم بعد ذلك فذلك قوله: ﴿ألم. غُلبت الروم في أدنى الأرض وهُمْ من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين . قال فغُلبت الروم ثم غَلبت (٣) بعد ﴿لله الأمرُ منْ قبلُ ومِنْ بعدُ ويَومَنْ يفرح المؤمنون بنصر الله .

قال سفيان: وسمعت أنهم ظهروا يوم بَدر.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو علي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر بن مالك، نا عبد الله بن أحمد، حَدثني أبي، نا معاوية بن عمرو، نا إسحاق، عن سفيان، عن حبيب بن أبي حمزة (٤)، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عبّاس في قوله عز وجل: ﴿ أَلَم. عَلَبت الروم ﴾ قال: عَلَبت وغُلبت قال: كان المشركون يحبون أن يظهر فارس لأنهم أهْل فارس وكان المُسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهْل كتاب، فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله على فقال رسول الله على فإن ظهرنا كان لنا سيظهرون الله قال قال فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعَل بيننا وَبينك أجلاً، فإن ظهرنا كان لنا سيظهرون الله قال على فارس بكر لهم فقالوا: اجعَل بيننا وَبينك أجلاً، فإن ظهرنا كان لنا

<sup>(</sup>١) بالأصل «الفراوي» والمثبت عن خع.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «سليمان» والمثبت عن خع.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وخمع ومختصر ابن منظور ١/ ١٤٠ وفي المطبوعة: نزلت.

<sup>(</sup>٤) في خع: «عمرة» وقد مر ذكره في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) عن خع وبالأصل «الروم» خطأ.

كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجلاً خمس سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي على فقال: «ألا جَعلتها إلى دون ـ قال: أراه قال: العشر» [٢٧٢]. قال: قال سعيد بن جُبير: البضع ما دون العشر، ثم ظهرت الرُّوم بَعد. قال: فذلك قوله: ﴿ أَلَم مَ عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم عَ

أَخْبَرَتنا أم المجتبى فاطمة بنت ناصر العَلَوية قالت: قُريء عَلى إبرَاهيم بن منصور السُلمي وَأنا حاضرة، أنا أبو بكر محمد بن إبرَاهيم بن المقريء، أنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى المَوْصلي، نا إبرَاهيم بن محمد بن عَرْعَرة، نا المُؤمّل، نا إسرَائيل، نا أبو إسحاق عَن البرَاء قال: قال: لما نزلت ﴿ أَلَم. غُلبت الروم، وهم من بعد غَلَبهم سيغلبونَ ﴾ قال: لقي ناس أبًا بكر فقالوا: ألا ترى إلى صاحبك يزعم أن الروم ستغلب فارس؟ قال: صدق. قال: فهل لك أن نبايعك عَلى ذلك؟ قال: نعم. قال أبو بكر: فبلغ ذلك النبي على فقال: «ما أردت إلى هذه»؟ فقال: يا رسول الله ما فعلته إلا تصديقاً لله ورسوله قال: فتعرّضُ لهم، وأعظمُ لهم الخطر، وَاجْعله إلى بضع سنين، فإنه لن تمضي السنون حتى يظهر الروم على فارس قال: فمر بهم أبو بكر فقال: هل لكم في العود، فإن العود أحمد قالوا: نعم، فبايعوه وأعظموا الخطر، فلم تمض السنون حتى التحليب، قارس. فأخذ الخطر وأن فيه النبي على فقال رسول الله على: «هذا التحليب» المعروبة التنحيب.

أَخْبَرَنا أبو محمد عَبد الكريم بن حمزة السّلمي، نا أبو بكر أحمد بن علي بن قابت الخطيب ح، وَأَخْبَرَنا أبو القاسم بن السّمَرْقَنْدِي، أنا أبو بكر محمد بن هبة الله بن الحسن الطبري، قالا: أنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان، أنا عبد الله بن جعفر بن درستوية، نا يعقوب بن سفيان، قال: فحدثنا أبو اليمان: أخبَرَني شعيب ح.

قال: ونا الحجاج بن أبي منيع، نا جَدي، جميعاً عن الزّهري: أنا.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرُ وَجِيهُ بِنَ طَاهُرِ الْمُعَدِّلُ، أَنَا أَبُو حَامَدُ أَحَمَدُ بِنَ الْحَسَنُ بِنَ مَحْمَدُ الْأَرْهُرِي، أَنَا أَبُو سَعِيدُ مَحْمَدُ بِنَ حَمْدُونَ التَّاجِر، أَنَا أَبُو حَامَدُ أَحْمَدُ بِنَ اللهِ بِنَ حَمْدُونَ التَّاجِر، أَنَا أَبُو الْحَسَنُ بِنَ مَحْمَدُ اللهِ بِنَ حَمْدُونَ التَّاجِر، أَنَا أَبُو الْحَسَنُ بَنَ مَحْمَدُ بِنَ عَبِدُ اللهِ بِنَ حَمْدُونَ التَّاجِر، أَنَا أَبُو الْحَسَنُ عَبِدُ اللهِ بِنَ حَمْدُونَ التَّاجِر، أَنَا أَبُو الْحَسَنُ عَيُّويةً حَامَدُ أَحْمَدُ بِنَ مَحْمَدُ بِنَ عَمْدُ بِنَ يَحْيَى اللَّهُ هُلِي، ومحمد بِن حَيُّويةً عَامِدُ أَحْمَدُ بِنَ مَحْمَدُ بِنَ عَبْدُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الإسفرايني، قالا: نا أبو اليَمان، أنا شعيب، عن الزّهري، أخبَرني عُبيد الله (۱) عبد الله بن عُتبة بن مسعود: أن عبد الله بن عباس (۲) أخبره: أنه سمع عمر بن الخطاب يسأل الهرمزان عظيم الأهواز، وكان نزل على حكم عمر فأسلم فعفا عنه. فسأله عمر عن شأن جيوش - وقال يعقوب: عن جيوش - فارس التي بعث كشرى مع شهربراز - قال حجاج: مع شهيار - وعن حديث - وقال يعقوب: حرب - الروم وَمَا الذي سبب من كشف فارس عنهم. فقال (۱) الهرمزان: كان كسرى بعث شهربراز، وبعث معه جنود فارس فملك الشام ومصر وخرَبَ عامة حصون الروم، وطال (١) زمانه بالشام ومصر وترب عامة حصون الروم، وطال غير الزّهري: كان عامل وتلك الأرض. فطفق كشرى يستبطئه - قال يعقوب: وقال غير الزّهري: كان عامل كشرى إذا انتهى إلى حصن من حصونهم ابتنى حصناً بجنب حصنهم، فنزل هو وجنده ثم حاصرهم بجنده وعَسْكره وقاتلهم، فكانوا يخلون له الحصن إذا طال (٥) حصارهم وانضموا إلى من وراءهم من الحصون - عاد الحديث إلى حَديث الزّهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس:

فطفق كِسْرى يَستبطئه ويكتب إليه: إنك لو أردت أن تفتح ـ وقال يعقوب: بفتح ـ مدينة الروم افتتحتها ـ وقال يعقوب: فتحتها ـ ولكنك رضيت بمكانك فأردت طول السلطان. فأكثر إليه كِسْرى من الكتب في ذلك، وأكثر شهريزار مراجعته واعتذاراً إليه فلما طال ذلك على كسرى كتب إلى عظيم من عظماء فارس مع شهربراز، يأمره بقتل ـ وفي حديث وجيه. أن يقتل شهربراز ويكي أمر الجنود. فكتب إليه ذلك العظيم يذكر أن شهربرار جَاهد ناصح، وأنه هو أنبل ـ وقال يعقوب: وهو أمثل ـ الجنود ـ وقال يعقوب: بالحرب منه. فكتب إليه كسرى يعزم عليه ليقتلنه (٢). فكتب أيضاً يراجعه ويقول: إنه ليسَ لك عبد مثل شهربراز، وإنك لو تعلم ما يوازي من مكايدة ـ وقال حجاج: مكيدة ـ الروم عذرته. فكتب إليه كسرى يعزم عليه ليقتلنه (٢) وليكلين أمر الجنود حجاج: مكيدة ـ الروم عذرته. فكتب إليه كسرى يعزم عليه ليقتلنه (٢) وليكلين أمر الجنود

<sup>(</sup>١) بالأصل وخع: «أبي عبيد الله»، لفظة «أبي» مقحمة، فحذفناها.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «عباس بن عبد الله» خطأ.

<sup>(</sup>٣) عن خع وبالأصل «فقالوا» خطأ.

<sup>(</sup>٤) عن خمع ومختصر ابن منظور ١٤١/١ وبالأصل «وكان».

<sup>(</sup>٥) عن خع وبالأصل: «كان».

<sup>(</sup>٦) بالأصل «ليقتله» والمثبت عن خمع ومختصر ابن منظور.

- فقال يعقوب: الجيوش - فكتب إليه يراجعه أيضاً. فغضب كسرى فكتب إلى شهربراز يعزم عليه لتقتلن ذلك العظيم. فأرسَل شهربراز إلى ذلك العظيم من فارس فأقرأه كتاب كشرى فقال له: رَاجع فيّ، فقال له: قد علمت - وقال يعقوب: فقال لقد عَلمت - أن كشرى لا يُراجع وقد علمت محبتي إيّاك، ولكنه قد جَاءني مَا لا أستطيع تركه. فقال له ذلك الرجل: أفلا تدعني أرجع إلى أهلي فآمر فيهم - وقال يعقوب: فآمرهم بأمري - وأعهد إليهم عهدي؟ فقال: بلى، وذلك الذي أملك لك، فانطلق إلى أهله، فأخذ صحائف كشرى الثلاث التي كتب إليه. فجعلهن في كمه، ثم جاء حتى دخل على شهربراز فدفع (١) إليه الصحيفة [الأولى، فاقترأها شهربراز - زاد وجيه: فقال له شهربراز: أنت خير مني فدفع - وقال يعقوب: شريره - وقال احبس عليه فأبى أن يفعل، ودفع إليه الصحيفة الثالثة - زاد يعقوب فقال: أنت خير مني وقالا: - فاقترأها فلما فرغ منها - وفي الصحيفة الثالثة - زاد يعقوب فقال: أنت خير مني وقالا: - فاقترأها فلما فرغ منها - وفي حديث وجيه فلما فرغ شهربراز من قراءته - قال: أقسم بالله لأسوأن كسرى. فأجمع وابتليت بملكه وساله أن يلقاه بمكان [نصف] (٣) يُحكمان فيه الأمر ويتعاهدان - زاد يعقوب فيه - ثم يكشف عنه شهربراز جنود فارس ويخلي بينه وبين السير إلى كسرى.

فلما جاء كتاب شهربراز دعًا رهطاً من عظماء الروم فقال لهم حين جلسوا: أنا اليوم أحزم الناس أو أعجز الناس، وقد أتاني [أمرً] (٤) لا تحسبُونه. وسَأعرض عليكم، فأشيروا عَليّ فيه، ثم قرأ عليهم كتاب شهربراز (٥) فاختلفوا عليه في الرَأي، فقال بعضهم: هذا مكر من كسرَى \_ وقال حجاج: من قبل كشرى \_ وقال بعضهم: أراد هذا العبد أن يكقاك خاف كشرى تسميت (٦) بك ثم لا يبالي ما لقي. فقال هرقل: إن الرأي

<sup>(</sup>١) عن مختصر ابن منظور وبالأصل وخمع رسمت: فرفع.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين ساقط من الأصل واستدرك عن خمع، ومختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن خمع ومختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٥) عن مختصر ابن منظور وبالأصل وخمع «شهريار».

<sup>(</sup>٦) كذا وردت العبارة في الأصل وخمع، لا معنى لها، وهي أوضح: أن يلقاك كسرى فيشمت بك.

ليس حيث ذهبتم إنه مكاتب ما كاتب(١) \_ وقال يعقوب: ذهبتِم إليه \_ إنه لعمْري ما كاتب(١) \_ نفس كشرى بأن يشتم هذا الشتم الذي أجد في كتاب شهربراز \_ وقال يعقوب في الكتاب لشهربزار. وَمَا كان شهربراز ليكتب بهذا الكتاب وَهُو ظاهر عَلَى عَامة ملكي إلَّا من أمر \_ وَقال يعقوب لأمر \_ حدث بينه وَبين كسْرى وإني والله لألقينَّه. فكتبَ إليه هرقل: إنه قد بَلغني كتابك وفهمت مَا ذكرت فيه، وإني لاقيك لموعدك (٢) مكان \_ وقال يَعقوب: فموعدك \_ كذا وكذا فاخرج بأربعة آلاف من أصحَابك، فإني خارج في مثلهم، فإذا بَلغت مكان كذا ـ زاد يَعقوب وكذا ـ فضع ممن مَعك خمسمائة، فإني سَأضع بمكان كذا \_ زاد يَعقوب وكذا \_ مثلهم \_ زاد وجيه: ثم ضع بمكان كذا خمسمائة، فإني سَأضع بمكان كذا مثلهم \_ حتى نلتقِي أنا وَأنت في حمسمائة. وبعث هرقل الرسل من عنده إلى شهربرَاز فأمرَهم أن يقومُوا عَلى ذلك فإن فعل شهربَراز لم يرسلوا إليه وإن [أبي] (٣) ذلك عجلوا إليه بكتاب فرأى رأيه. ففعل شهربراز وسَار هرقل في أربعة آلاف التي خرج بهؤلاء ـ وقال يعقوب: لم يضع منهم أحداً حتى التقيا للموعد ومعَ هرقل أربعة آلاف ومع شهربرَاز خمسمائة. فلما رآهم شُهربرَاز أرسَل إلى هرقل: أغُدرتَ؟ فأرسل إليه هرقل: لم أغدر، ولكن خفت الغدر من قبلك. وأمر هرقل بقبة ديباج فضَربت لهمًا بين الصفين. فنزل هرقل فدخلها (٤) ودَخل ـ وقال يعقوب: وَأَدخل ـ بترجمانه وَأَقبل شهربرًاز حتى دَخل عليه فانتحيا وبَينهما \_ وقال يعقوب: ومَعهما ترجمَان \_ حتى أحكما أمرهما، واستوثق كل واحد منهما بالعهود \_ وقال يعقوب: بالعهد \_ وَالمواثيق حتى إذا فرغا من أمْرهما خرج هرقل فأشار إلى شهربرَاز أن يقتل الترجمَان لكي يخفي أمْرهمَا وسرّهما، فقتله شهربرَاز منهم انكشف [شهربراز] (٥) فجيّش الجنُود، وسَار جيش هرقل إلى كسرى حتى أغار \_ وقال وجيه: أغاروا \_ عَلى كسرى ومن بقى مَعه. فكان ذلك أول هلكة كشرى. ووفا هرقل لشهربرَاز بمَا أعطاه من ترك أرض فارس وسبيها. فانكشف

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي خع: ذهبتم إنه طابت. . . ما طابت.

<sup>(</sup>٢) في خع: "بموعدك" وفي مختصر ابن منظور: فموعدك.

 <sup>(</sup>٣) زيادة عن خع ومختصر ابن منظور .

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «يدخلها» والمثبت عن خع ومختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن خع.

حين ولّى \_ وقال حجاج: فسدت (١) فارس، وقال [وجيه:] (٢) وَانكشف حين (٣) فسدت عَلى كسرى، فقتلت فارس كسرى وَلحق شهربرَاز بفارس والجنود التي مَعه (٤).

وَاخْبَرَناه أبو محمد عَبْد الكريم بن حمزة السّلمي، نا أبو بكر أحمد بن عَلي الخطيب ح.

وَاخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السَمَرْقَنْدِي، أنا أبو بكر بن الطبري، قالا: أنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب، حدثني أبو تقيّ هشام بن عبد الملك بن عمران اليحصبي اليَزني، نا الوليد بن مسلم، حدثني محمد بن مُهَاجر الأنصاري \_ وذكر له مَسير هرقل إلى بيت المقدس \_ فقال: إن كسرى وفارس ظهرت عَلى الروم بالشام وما دون خليج القسطنطينية (٥) وسار بجنوده حتى نزل بخليجها، وأخذ في كبسه (٢) بالحجارة والكليس (٧) ليتخذوا طريقاً يَبَساً.

فبينا هو على ذلك إذ بَلغه أن ملك الهند وملك الخَرَر قد خلفاه في بلاده من العراق، فانصرف عن القسطنطينية وخلف على ما ظهر عليه من مَدائن الشام عاملاً (٨) في جماعة من أساورته وخيولهم، فنزل ذلك العامل حمص وضبط له مَا خلفه عليه. ومضى كسرَى إلى عراقه. فإذا الحرب قد نشبت بين ملك الهند وملك خَزَر، فكتبًا إليه كلاهَما يَسألانه النصرة على كل واحد منهما على أن يرد من والاه على صاحبه جميع مَا استباح وشيئاً من بلاده ويزيده كذا وكذا. فرأى كسرَى وأساورته أن يظاهر ملك خَزَر على ملك الهند لجواره ملك خَزَر ومقارعته إياه في كل يوم، ولخرة (٩) ملك الهند عليه وتناوله الفرصة منه إذا أمكنته من بَعد. فوالى كشرى ملك خَزَر على ملك

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل: فصدر.

<sup>(</sup>۲) زیادة *عن خع.* 

<sup>(</sup>٣) عن خع وبالأصل «جيش».

<sup>(</sup>٤) راجع الحديث بتمامه في المعرفة والتاريخ ٣/ ٣٠١ ـ ٣٠٤ ببعض اختلاف.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «القسطنطينة» وقد صححت في كل الخبر.

<sup>(</sup>٦) كسه: يقال كبست النهر والبئر كبساً طممتها بالتراب (اللسان - كبس).

<sup>(</sup>٧) عن مختصر ابن منظور وبالأصل وخع «والكليس».

<sup>(</sup>A) بالأصل وخع: «عاملان» والمثبت عن مختصر ابن منظور، والعبارة التالية تثبت صحة ما قررناه.

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة «لحزة» وفي مختصر ابن منظور: «لجرأة».

الهند فقهراه واستنقذا ما كان أصاب من بلاده واستباحا عَسكره، فخرج مغلوباً مدحوراً. ورد ملك خَزَر إلى كشرى ما كان أصاب من بلاده من سبي أو غير ذلك، وزاده هدية ثلاثين ألف مملوك. وانصرف عنه جنوده. فملّك كِشرى على الثلاثين ألف مملوك الذين خلفهم ملك خَزَر عنده، رجلاً وسيّرهم إلى مَا خلف القسطنطينية وأسكنهم تلك البلاد، وهي يومئذ خراب(۱).

قال أبو تقي: فحدثنا الوليد قال: قال محمد بن مهاجر الأنصاري: فهم اليوم برجًان (٢).

قرأت على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السّلمي، عن عبد العزيز بن أحمد التميمي، أنا أبو نصر محمد بن أحمد بن هارون بن موسى الغساني القاضي، وأبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحسَن بن علي بن يعقوب بن أبي العَقَب، قالا: أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي العَقَب قال: قُرىء على أبي عبد الملك أحمد بن إبراهيم بن بشر القُرشي، نا أبو عبد الله محمد بن عائذ القُرشي قال: قال الوليد: فأخبرني أبو بشر الوليد بن محمد، عن ابن شهاب الزّهري: أن المشركين جَادَلوا المُسلمين بمكة قبل أن يخرجوا منها إلى المدينة، وقالوا لهم: تقولون إنكم ستغلبونا بالكتاب الذي أُنزل على نبيكم، فكيف وقد غلبت فارس الموم أهل الكتاب، فسنغلبهم نحن كم غلبت فارس الروم. فأنزل الله عز وجل: ﴿ألم. غُلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بَعد غَلَبهم سَيغُلِبون﴾ الآية.

قال الزّهري: فأخبرني عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتْبة بن مَسْعُود أن أبا بكر حين أنزل الله عز وجل الكتاب لقي رجلاً من المشركين فقال: إن أهْل الكتاب سيغلبون فارس. قالوا: في كم؟ قال: في بضع سنين. قالوا: فنحن نناجيك (٣) على ذلك، فناحب (٤) فسمى أبو بكر سبع سنين، وعقد النجاية (٥) وذلك قبل تحريم القمار، فلما

<sup>(</sup>١) الخبر في المعرفة والتاريخ ٣/ ٣٠٤ ـ ٣٠٥ باختلاف بعض الألفاظ، ومختصر ابن منظور ١/ ١٤٢ ـ ١٤٣.

كذا، انظر أرجان ورخان في معجم البلدان، وما أورده فيهما وعنهما بعيد، وكتب محقق مختصر ابن منظور: البرجال من ولد يونان من يافث وهي مملكة واسعة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة؛ نناحبك.

عن المطبوعة، ورسمها بالأصل وخع: «نجابا».

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي المطبوعة: «النحابة».

رجع أبو بكر إلى رسول الله على فأخبره الخبر. فقال رسول الله على: «لمَ فعلتَ؟ فكل ما دون العشرة (١) فهو من البضع»[٣٧٤].

قال مجاهد: قد مضت غلبة الروم فارس كما قال في بضع سنين، وظهرت عليها على رأس تسع سنين.

قال عطاء الخُرَاسَاني، عن عِكْرِمة: في بضع سنين، والبضع ما بين ثلاث إلى العشر في العدد. ففرح المؤمنون بظهور الروم وتصديق القرآن.

قال الزَّهري: أخبرَني عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتْبة أن الروم ظهرت على فارس على رأس تسع سنين. وذلك في زمن الحُدَيبية فنحب أبو بكر، وفرح بذلك المؤمنون.

قال مجاهد قوله: ﴿يومئذٍ يفرحُ المؤمنونَ بنصرِ الله﴾ ورسوله ﷺ وأصحابه.

أخْبَرَنا أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن بن البغدادي الحافظ، أنا أبو منصور محمد بن أحمد بن شكروية القاضي، وأبو بكر محمد بن أحمد بن علي السّمسار، قالوا: أنا أبو إسحَاق إبرَاهيم بن عبد الله بن خُرّشيذ قوله: نا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي \_ إملاءً \_ نا عبد الله بن شبيب، حَدّثني محمد بن خالد بن عَثْمَة (٢)، نا عبد الله بن عبد الرحمن الجُمَحي، عن الزّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أن النبي على قال لأبي بكر في مناحبة قريش: «ألا احتطت؟ فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع»[٢٧٥].

قرات على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة، عن عبد العزيز بن أحمد، أنا أبو نصر محمد بن أحمد بن الجَندي، وأبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين، قالا: أنا علي بن يعقوب بن أبي العَقَب، أنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم، نا ابن عائذ، قال الوليد: فأخبَرني أسيد الكِلابي عن العلاء بن الزبير الكِلابي، عن أبيه قال: رأيت غلبة فارس الروم، ثم رأيت غلبة الروم فارس، ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم وظهورهم بالشام والعراق، وكل ذلك في خمس عشرة سنة.

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل «العشر».

 <sup>(</sup>٢) ضبطت عن تقريب التهذيب وفيه: بمثلثة ساكنة قبلها فتحة، ويقال إنها أمه.

# باب

### تبشير المُصْطفى عَليْه الصَّلاَة وَالسَّلاَم أمته المنصورة بافتتاح الشام

أَخْبَرَنَا أَبُو محمّد هِبَة الله بن عمر بن سَهل الفقيه، وَأَبُو المظفر عَبد المنعم بن الأستاذ أبي القاسم القُشيري، قالا: أنا أو عثمان سَعيد بن محمد بن أحمد البَحيري، أنا زاهر بن أحمد السَّرْخَسي، أنا إبرَاهيم بن عَبْد الصمد الهاشمي، نا أبو مُصْعَب، نا مالك، عن هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيان بن أبي مالك، عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه يقول: «يفتح اليمن فيأتي قوم يُبسّون (١) فيتحملون رهير، قال: سمعت رسول الله عَيْلُ يقول: «يفتح اليمن فيأتي قوم يُبسّون (١) فيتحملون بأهاليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يَعلمون، ويفتح العرَاق فيأتي قوم يبسّون فيتحملون بأهاليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يَعلمون» [٢٧٦] وسقط من كتاب القُشَيري ذكر الشام.

أَخْبَرَنا أَبُو عبد الله الحسين بن عبد الملك الخَلال، أنا أبو القاسم إبراهيم بن منصور السّلمي، أنا أبو بكر بن المقريء، نا المفضل بن محمد بن إبراهيم، أنا أبو مُصْعَب، نا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن سفيان بن أبي زهير عن النبي عن مثل مَعناه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السَمَرْقَنْدِي، أنا أبو الحسين بن النَّقُور، أنا محمد بن عبد الله بن الحسين وأبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى، قالا: أنا أبو القاسم البغوي، نا محمد بن زُنْبُور أبو صَالح المكي، حَدَّثني (٢) ابن أبي حازم.

قال: ونا أبو موسى الفَرَوي، نا أبو ضَمْرَة ح.

<sup>(</sup>١) بسست الدابة وأبسستها إذا سقتها وزجرتها، وهو من كلام أهل اليمن (اللسان\_النهاية).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «حدثني أبو حازم» وفي خع: كالأصل.

قال: وقرأ عَلى سويد بن سعيد مالك بن أنس كلّهم عن هشام بن عُرُوة، عن أبيه، عن عبد اللّه بن الزبير، عن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «يفتح اليمن، فيأتي قوم يبسّون فيتحملون بأهاليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يَعلمون. ويفتح الشام فيَأتي قوم يبسّون فيتحملون بأهاليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يَعلمون» ولم يذكر عيسى العراق. وزاد محمد بن عبد الله بن أخي ميمي: ويفتح العراق فيأتي قوم يبسّون فيتحمّلون بأهليهم، ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يَعلمون [٧٧٧].

وفي حديث ابن أخي ميمي: بأهليهم في المواضع كلهًا.

رواه عن هشام بن عُرُوة سفيان بن عُييَنة، وعَبْد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ومالك بن سُعَيْر<sup>(۱)</sup> بن الخِمْس، وأبو ضَمْرَة أنس بن عِيَاض، وعَبْد العزيز بن أبي حَازم [و]<sup>(۲)</sup> سَلمة بن دينار، وجرير بن عبد الحميد، وحَمّاد بن زيد.

فأما حديث سفيان:

فَاخْبَرَناه أَبُو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي الفقيه، وأبو محمد هبة الله بن أحمد بن طاوس المقريء، قالا: أنا أبو القاسم علي بن محمد بن أبي العلاء، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سَلامة السُّتَيْتي (٣)، أنا خَيْثَمة بن سُليَمان، أنا عبد الله بن أحمد بن أبي مَيسَرّة (٤)، نا الحُمَيدي، نا سفيان، نا هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيان بن أبي زهير، قال: سَمعت رسول الله على يقول: «يفتح الشام فيأتي قوم يبسّون فيتحملون بأهاليهم وَمَن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يَعلمون. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسّون فيتحملون بأهاليهم

<sup>(</sup>١) ضبط الاسم سُعير بالتصغير وآخره راء، وابن الخمس بكسر المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) زيادة اقتضاها السياق.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وخع «السنتني» خطأ والمثبت عن الأنساب وهذه النسبة إلى سُتَيْت مولاة يزيد بن معاوية، وذكره فيمن نسب إليها وقال: من أهل دمشق يروي عن خيثمة بن سليمان الإطرابلسي، ومات سنة ٤١٧ في صفر (الأنساب).

 <sup>(</sup>٤) عن تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٣٥ وبالأصل «مشرة» وفي خع «مسرة» وفي المطبوعة: «بن ميسرة».

ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»[٣٧٨].

أخْبَرَناه عَالياً أبو عبد الله الحسن بن عبد الملك الأديب، أنا أبو القاسم إبراهيم بن منصور السُلمي، أنا أبو بكر بن المقريء، أنا أبو سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي، نا محمد بن يحيى وسَعيْد بن عبد الرحمن، قالا: أنا سفيان، عن هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيان بن أبي زهير النهري(۱)، أنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «يفتح اليمن فيأتي قوم فيبسون فيتحمّلون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»[۲۷۹].

وقال في الشام وفي العراق مثل ذلك».

وَأَمّا حديث ابن جريج: فأخبرناه أبو القاسم بن الحُصَين، أنا أبُو عَلي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر بن مالك، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، نا عَبْد الرَّزَّاق، أنا ابن جُرَيج، أخبَرَني هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيان بن أبي زهير النهري<sup>(۱)</sup>، قال: سمعت رسول الله على يقول: «يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهاليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون<sup>(۱)</sup>»[۲۸۰].

وَاخْبَوَنَاهُ أَبِو عبد اللّه الخَلال، أنا إبراهيم بن منصور، أنا أبو بكر بن المقريء، أنا المفضل بن محمد، نا أبو حمة، نا أبو قُرّة، قال: ذكر ابن جريج، عن هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيان بن أبي زهير، عن النبي على بمثله.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مَعَاوِيةَ: فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو مَحَمَّدُ بِنَ الْأَكْفَانِي، وأَبُو الْمَعَالِي تُعلب بن جَعْفر بن أحمد السراج، قالا: أنا عَبد الدَّائم [بن الحسن بن عُبَيد الله، أنا عبد الوَهّاب الكِلاَبِي، أنا أبو العباس عبد الله بن عتّاب بن الزّفتي، نا أحمد بن أبي

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وخمع، وفي تقريب التهذيب: الأزدي، من أزد شنوءة، صحابي يعد في أهل المدينة. وفي أسد الغابة: وقيل إنه نميري، وقيل نمري، والأول أكثر، ولا يختلفون أنه من أزد شنوءة.

٢) زيد في خع : ثم يفتخ الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهاليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.

الحواري، نا أبو معاوية، نا هشام، عن أبيه، عن ابن الزبير عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قال رسول الله ﷺ: «يفتح الشام فيخرج ناس من أهل المدينة إليها يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون](۱) ويفتح العراق فيخرج ناس من المدينة إليها يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويفتح اليمن فيخرج إليها ناس من المدينة إليها يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون "[٣٨١].

وأمّا حديث مَالك بن سُعَيْر: فأخْبَرَناه أبُو عبد اللّه الفُرَاوي، أنا أبو بكر أحمد بن منصور المغربي، أنا أبو بكر محمد بن عبد اللّه بن محمد الجَوْزَفي (٢)، أنا أبو حامد بن الشَّرْقي، نا أبو علي سختوية بن مازيار مَولى بني هَاشم، نا مالك بن شعيْر، نا هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن سفيان بن أبي زهير، قال: قال رسول الله ﷺ: «يفتح اليمن، فيأتي قوم يبسّون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسّون فيتحملون بأهاليهم ومن أطاعهم بأهاليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يَعلمون، ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسّون فيتحملون بأهاليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يَعلمون» [٢٨٦].

وَأَمّا حديث أبي ضَمْرَة: فَأَخْبَرَناه أبو بكر عَبْد الغفار بن محمد بن الحسَين بن علي الشيرُوي في كتابه، وَأَخْبَرَنا عنه أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب العامري وأبو مَنصُور برغش (٣) بن عبد الله عتيق محمد بن نصر القاضي، [أنا أبُو سَعيد محمد بن موسى الصَّيرفي ح.

وَاخْبَرَناه أَبُو عبد الله الفُرَاوي، أنا أبو بكر البَيهَقي، ](٤) أنا أبُو طاهر الفقيه، وأبُو عبد الله الحافظ، وأبو زكريًا بن أبي إسحَاق وأبُو سَعيد بن أبي عمرو.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعد عبد الرحمن بن أبي القاسم بن أبي سعيد الحصيري الفقيه الشافعي بالريّ، أنا أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي - بأصْبهان - أنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ح.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من خع. وفي المطبوعة سقطت العبارة المتعلقة بفتح العراق.

<sup>(</sup>٢) بفتح الجيم وسكون الواو وفتح الزاي، هذه النسبة إلى جوزق من نواحي نيسابور (الأنساب ـ ياقوت).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: بزغش.

 <sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من المطبوعة ١/ ٣٦٧ وفي خع كالأصل.

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عبد الله الفُرَاوي، أنا أبو بكر أحمد بن مَنصُور المغربي، أنا أبو بكر الجَوْزَمي قالوا: نا أبو العباس محمد بن يَعقوب، نا محمد بن عبد الله بن عَبْد الحكم، نا أبو ضَمْرَة أنس بن عِيَاض، عن هشام بن عُرْوَة.

قال الجوزقي: وأنا أبو القاسم عُبيد الله بن إبراهيم بن بالوية، نا أبو أحمد محمد بن عبد الوَهّاب بن حبيب بن مهران الفراء العَبْدي، أخبرَني أبي، عن مالك، عن هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيان بن أبي زهير، قال: سَمعت رَسُول الله على يقول بهذا نحوه.

وَأَمّا حديث ابن أبي حَازِم: فَأَخْبَرَنَاه أبو القاسم بن السمَرقندي، أنا أبو الحسين بن النَّقُور، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمران بن موسى بن الجرّاح بن الجندي، نا يحيى بن محمد بن صاعد، نا محمد ـ يَعني ـ ابن زُنْبُور، نا عَبد العزيز بن أبي حَازِم، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيان بن أبي زهير المزني (۱) أنه سمع رسول الله على وَهُو يقول: «يفتح اليمن، فيأتي قوم يبسّون فيتحملون بأهليهم من أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يَعلمون» [۲۸۳] لم يزد.

وامّا حديث جرير بن عبد الحميد: فأخْبَرَتنا به أم المُحْتَبى فاطمة بنت ناصر بن الحسر بن العلوية قالت: قُريء عَلى إبرَاهيم بن منصور السّلمي وأنا حَاضرة، أنا أبو بكر بن المقريء، أنا أبو يَعْلَى المَوْصلي، نا أبو خَيْثَمة، نا جرير بن عَبْد الحميد، نا هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، حدثني سفيان بن أبي فلان، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يفتح اليمن، فيأتي قوم يبسّون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»[١٨٥].

وأمّا حديث حمَّاد بن زيد: فأخْبَرَناه أبو القاسم بن الحُصَين، أنا أبو عَلي بن المُذْهِب، أنا أبو بكر بن مالك، نا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا يونس، نا حَمّاد للهُ عِني \_ ابن زيد عن هشام بن عُرْوَة، عن أبيه عُرْوَة، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيان بن أبي زهير، قال ابن الزبير: أخبرت أنه بالموسم فأتيته فسألته فأخبرَني فقال:

<sup>(</sup>١) كذا ورد هنا بالأصلين، وتقدم فيه «الأزدي» تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وخع، وفي المطبوعة: الحسين.

سَمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «يفتحون الشام، فيجيء أقوام يبَسّون»[٣٨٠].

قالها كلها فَيجيئوا، وقال: يُبسّون.

أَخْبَرَنَا [أبو القاسم] (١) بن السمَرقندي، أنا أبو بكر محمد بن هبة الله الطبري، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السّماك، أنا أبو الحسَن محمد بن أحمد بن البرَاء، قال: قال عَلي بن المديني [في حديث] (٢) سفيان بن أبي زهير، عن النبي ﷺ: «يفتح الشام فيأتي قوم يبسّون» [٢٨٦].

رَواه هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيان بن أبي زهير النَّمري (٣) عن النبي ﷺ.

ورَواه ابن عينية فلم يقم إسناده قال عن أبي زهير.

ورواه جرير أيضاً عنه فلم يقمه قال: عن سفيان بن أبي العوجَاء.

ورَوَاه أبو مُعَاوية، عن هشام بن عُرْوَة فقال: عن سُفيان بن عبد اللَّه الثقفي.

ورَواه وُهيب فجوّده فقال عن هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عبد اللّه بن الزبير، عن سفيان بن أبي زهير النَمَري، وهو الصوَاب.

ورَواه مالك وَأقام إسْناده كما روَاه وُهَيب عن هشام بن عُرْوَة وَاسْم أبي زهير العرر<sup>(٤)</sup> كذا قال، وَإنما هو القِرْد.

أَخْبَرُنا أبو القاسم بن السمَرقندي، أنا أبو الفضل عمر بن عُبيد الله بن عمر بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن البقال المقريء، أنا القاضي أبُو القاسم عَبْد الواحد بن محمد بن عثمان بن إبرَاهيم، أنا أبو علي الحسَن بن محمد بن موسى بن إسحاق القاضي الأنصاري، أنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد قال:

<sup>(</sup>١) الزيادة عن خع.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وخم واستدرك عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) كذا، انظر ما تقدم فيه، وربما كان في أجداده من اسمه نَمِر أو نُمَير فنسب إليه، ولا خلاف بينهم أنه من أزد شنوءة.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها بالأصل، وفي خع: «الغور».

سمعت علي بن المديني \_ في حديث بن أبي زهير يفتح اليمن \_ قال: اسم أبي زهير هذا القِرْد من أزد شنوءة.

أَخْبَرَنَا أبو بكر بن أبي نصر اللفتواني، أنا أبو صادق محمد بن أحمد بن إحمد بن المعفر بن محمد الفقيه الأصبهاني، أنا أبو الحسن أحمد بن أبي بكر محمد بن زنجوية العَدْل، أنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العَسْكري، قال: ومما يشكل قوله على في ذكر أهل المدينة: ثم يجيء قوم يبسون (۱) بأهل المدينة ليذهبوا معهم، والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون. وقد خلطوا فيه. ورواه ينشئون ذهبُوا إلى النشيء، والصواب يبسون بالضم أو يبسون بفتح الياء والسين غير معجمة. يقال: أبسست بالرجل إذا دعوته إلى طعام أو غيره. وأصله من أبسست بالناقة إذا دعوتها للحلب، ويقال بسست وأبسست لغتان وأنشدنا نفطوية:

#### ولم يَكُ فيها للمبسّين محلبُ

وهو من أبَس، وفي مثل للعرب: لا أفعل ذلك مَا أبسٌ عبدٌ بناقة (٢٠). وفي مثل آخر: الإيناس قبل الإبسَاس.

وقال أبو سعيد المكفوف: إنما هو يُبِسون أو يَبَسُّون يَعني<sup>(٣)</sup> يَسيحون في الأرض وَأنشد:

### وَانبس حَيّاتُ الكثيبِ الأهْيَلِ (١)

وقد جَاء حديث سفيان بن أبي زهير من وجه آخر بلفظ أخر.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القاسم بن السَمَرقندي، أنا أبو الحسَين بن النَّقُور، أنا عيسى بن عَلَي الوزير، أنا عبد الله بن محمد البغوي، نا عبد الله بن مُطيع، نا إسماعيل بن حَمِيفة، أن بُسْر (٥) بن سعيد أخبرهم أنه سمع في مجلس جعفر، عن يزيد بن خصيفة، أن بُسْر (٥) بن سعيد أخبرهم أنه سمع في مجلس

<sup>(</sup>١) في خع: فيبسّون.

<sup>(</sup>٢) هو من طوافه حولها ليحلبها (اللسان: بسس).

<sup>(</sup>٣) اللسان: أبو سعيد: يُبسون أي يسيحون في الأرض، ولم يذكر الشعر.

<sup>(</sup>٤) اللسان (بسس): ذكره شاهداً على قوله: وانبسّت الحية: إنسابت على وجه الأرض. انظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وخع «بشر» والصواب: «بُسْر» عن مختصر ابن منظور ١٤٤/ وهو بسر بن سعيد المدني العابد، مولى ابن الحضرمي، ثقة (تقريب التهذيب) وسيرد صواباً في الحديث التالي.

الْخْبُونَاه أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبُو سَعد محمد بن عبد الرحمن المجنزرودي، أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن خُزيمة، أنا جَدي، نا عَلي بن حجر، نا إسماعيل بن جعفر، نا يزيد بن خصيفة أن (٤) بُسْر بن سَعيد أخبره أنه سَمع في مجلس الشنائيين (٥) يذكرون أن سفيان ـ قال إسماعيل: أراه ابن أبي القرد ـ أخبره أن فرسه أعيت عليه وهو بالعقيق، وهو في بعث بعثهم رَسُول الله على فرجع إليه يَستحمله فزعم سفيان كما ذكروا أن رَسُول الله على خرج مَعه يبتغي له بعيراً فلم يجده إلا عند أبي جهم بن حذيفة العَدوي فسامه به، فقال له أبو جهم: لا أبيعك يا رسول الله، ولكن خذه فاحمل عليه من شئت فزعم أنه أخذه منه ثم خرج مَعه حتى إذا بلغ بئر الإهاب زعم أن رَسُول الله على هذا المكان، ويُوشْك الشام الإهاب زعم أن رَسُول الله على الله الله الله الله في أن يبلغ هذا المكان، ويُوشْك الشام والمدينة خير لو كانوا بَعلمون. إن إبرَاهيم دعا لأهل مكة، وَإني أسأل الله أن يُبارك لنا في مُدّنا كما بَارك لأهل مكة، وَإني أسأل الله أن يُبارك لنا في مُدّنا كما بَارك لأهل مكة، وإني أسأل الله أن يُبارك لنا في مُدّنا كما بَارك لأهل مكة،

<sup>(</sup>١) بالأصل: السنيين، نسبة إلى شنوءة: شنئي، انظر اللسان والقاموس (شنأ).

<sup>(</sup>٢) زيادة عن خمع ومختصر ابن منظور .

<sup>(</sup>٣) موضع قرب المدينة (ياقوت).

<sup>(</sup>٤) عن خع وبالأصل (بن) تحريف. وفي خع: (بشر) بدل (بسر). تحريف.

<sup>(</sup>٥) بالأصل «الشتاينين» والصواب ما أثبت، جمع شنائي نسبة إلى شنوءة (انظر اللسان والقاموس: شنأ) وقد تقدم: شنئي نسبة إلى شنوءة على القياس. والنسبتان صحيحتان.

رَواه أحمد بن حنبل، عن سُلَيْمان بن داود الهاشمي، عن إسماعيل بن جعفر (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أنا أحمد بن عَلي بن الحسَن بن أبي عثمان، وأبُو طاهر أحمد بن محمد بن إبرَاهيم القَصّاري.

وَاخْبَرَنَا أَبُو عبد اللّه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن القصّاري (٢)، أنا أبي أبُو طَاهر قالا: أنا إسماعيل بن الحسن بن عبد اللّه بن الهيثم بن هشام الصرصري، نا الحسين بن إسماعيل المحاملي، \_ إملاء \_ نا فضل الأعرج، نا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، عن صالح قال: قال سعيد بن أبي هلال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي الرياب أن أبا ذر قال: استعيذوا بالله من زمن التباغي وزمن التلاعن. قالوا: ومَا ذاك؟ قال: لا تقوم السّاعة حتى يكون قتال [قوم] (٣) دعوتهم دعوة جاهلية، فيقتل بعضهم بعضاً، ولا تقوم السّاعة حتى توقف العربية التي تنسب إلى سَبْعة آباء، بالأسواق، لا يمنع الرجل أن يبتاعها إلّا حمُوشة (٤) سَاقيها. وكان يقال المحروم من حرم غنيمة كلب.

قال: وقال رسول الله ﷺ: «أول الناس هلاكاً قريش وأول قريش هلاكاً أهل بيتي»[٣٨٩]

قال ويقال: اشتُكي إليه وباء المدينة فقال: اللّهم انقل وباءها إلى مَهْيَعة (٥) اللّهم حببها إلينا ضعف ما حبّبت إلينا مكة.

قال: ويقال: استقبل الشام فقال: [يفتح]<sup>(٢)</sup> ما ها هنا فيبسّ الناس إليه بسّاً، ويفتح المشرق فيبسّ الناس إليه بسّاً والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وبورك لهم في صاعهم ومدهم»<sup>[٣٩٠]</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر مسند أحمد ٥/ ٢١٩. ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) بفتح القاف والصاد المهملة، هذه النسبة إلى القَصَّار، وهو الذي يقصر الثياب، وهو اسم جد، كان يستعمل هذا الشغل (الأنساب).

<sup>(</sup>٣) عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) الحموشة: الدقة.

<sup>(</sup>٥) مهيعة: الحجفة أو قريب منها، تقع على طريق المدينة من مكة وهي ميقات ألهل مصر والشام.

<sup>(</sup>٦) زيادة عن خع.

وقال: «من صَبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيداً يوم القيامة (١) [٣٩١].

أَخْبَرَنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السَمَرْقَنْدِي، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفيني، أنا محمد بن عمر بن علي بن خلف الوَرّاق، نا عبد الله بن سُلينمان بن الأشعث، نا أحمد بن صالح، نا أسد بن موسى، نا معاوية، حدثني ضَمْرة أن ابن زُغْب الإيادي حدثه قال: نزل عليّ عبد الله بن حَوَالة الأَزْدي فقال: بَعَننا رَسُول الله ﷺ لنغنم عَلى أقدامنا. فرَجعْنا فلم نغنم شيئاً. وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال: "اللهم لا تَكِلُهم إليّ فأضعف عنهم، ولا تَكِلُهم إلى أنفسهم فيعجزوا (٢) عنها. ولا تَكِلُهم إلى الناس فيستأثروا عليهم ثم قال: لتفتحن الشام والروم وفارس - أو الروم وفارس - تى يكُون لأحدكم من الإبل كذا وكذا، ومن البقر كذا وكذا وحتى ابن حَوالة، إذا رَأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازلُ والبلاءُ والأمورُ العظامُ، والساعةُ يَومئذ أقرب إلى الناس من هذه من رأسك "[٣٩٦].

أَخْبَرَنا أبو الوفاء عبد الواحد بن حمد بن عبد الواحد الأصبهاني، وأم المُجْتَبى فاطمة بنت ناصر بن الحسن العلوية، قالا: أنا أبو طاهر أحمد بن محمود الثقفي، أنا أبو بكر بن المقريء، أنا ابن قُتيبة، نا حَرْمَلة، نا ابن وَهْب، حدثني معاوية بن صالح، عن ضَمْرة بن حبيب، عن ابن زُغْب الإِيادي، قال ابن حَوالة الأَزْدي صَاحب رَسُول الله على يعني علي قال: بعثنا حَول المدينة لنغنم، فقدمنا ولم نغنم شيئاً. فلما رأى رَسُول الله على الذي بنا من الجهد قال: «اللهم لا تَكِلهم إلي فأضعف عنهم، وَلم تكِلهم إلى الناس فيهونوا عليهم، وَلا تَكِلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولكن توحّد بأرزاقهم» ثم قال: «لتُفتحن عَليكم الشام ولتقتسمن كنوز فارس والروم، وليكونن لأحدكم من المال كذا وكذا، وحتى أن أحدكم ليعطى مائة دينار فيسخطها» قال ثم وضع يده على رأسي فقال: «يَا ابن حَوَالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دَنت الزلازل والفتنُ والسّاعةُ أقرب من يدي هذه من رأسك»[٢٩٣].

<sup>(</sup>١) بعده في المطبوعة: آخر الجزء السادس.

<sup>(</sup>٢) عن خمع ومختصر ابن منظور ١/٥٤٥ وبالأصل: فيعجز.

أَخْبَوَنا أبو عبد الله الفُرَاوي وأبو القاسم الشخّامي، قالا: أنا أبو بكر البَيهَقي ح.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السَّمَوْقَنْدِي، أنا أبو بكر بن الطبري، قالا: أنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، نا أبو صَالح، حدثني معاوية بن صَالح أن ضَمْرة بن حبيب حدثه عن ابن زُغْب الإيادي قال: [نزل] (الله بي عبد الله بن حَوَالة صاحب النبي على وقد بَلغنا أنه فرض له في المائتين فأبي إلا مائة قال: قلت: أحق ما بلغنا أنه فرض لك في مائتين فأبيت إلا مائة؟ فوالله ما فأبي إلا مائة قال: قلت: أحق ما بلغنا أنه فرض لك في مائتين فأبيت إلا مائة؟ فوالله ما منعه وهو نازل علي أن يقول: لا أم لك، أو لا يكفي ابن حوالة مائة في كل عام؟ ثم أنشأ يحدثنا عن رسول الله على قال: إن رسول الله على اقدامنا حول المدينة لنغنم، فقدمنا وَلم نغنم شيئاً. فلما رأى رَسُول الله على الذي بنا من الجهد قال رسول الله على: «اللهم لا تَكِلُهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولكن توحّد بأرزاقهم» عليهم ويستأثروا عليهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولكن توحّد بأرزاقهم» ثم قال: «لتُقتحن لكم الشام، ثم لتقتسمن لكم كنوز فارس والروم، وليكونن لأحدكم من المال كذا وكذا، وحتى إن أحدكم ليُعطى مائة دينار فيسخطها» ثم وضع يده علي فقال: «يا ابن حَوَالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد أتت الزلازلُ والبلابلُ والأمورُ العظام وَالسّاعةُ أقرب إلى الناس من يدي هذه إلى رأسك» [٢٩٤].

أَخْبَرَنا أبو علي الحداد في كتابه، وحدثني عنه أبو مسعود الأصبهاني، أنا أبو نُعَيم الحافظ، نا سُليمان بن أحمد، نا أبو يزيد القَرَاطيسي، نا أسد بن موسى ح.

قال: ونَا بكر بن سَهل، نا عبد الله بن صالح، قالا: نا معاوية بن صَالِح أن ضمرة بن حبيب حدثه عن ابن زَغْب الإيادي قال: نزل بي عبد الله بن حَوَالة الأزْدي صاحب رسول الله على فأنشأ يحدثنا عن رسول الله على قال: إن رسول الله على أقدامنا حَول المدينة لنغنم، فقدمنا ولم نغنم شيئاً. فلما رأى رسول الله على الذي بنا من الجهد قال رسول الله على: «اللهم لا تَكِلُهم إلى فاضعف عنهم، ولا تَكِلُهم إلى الناس فيهونوا عليهم، ولا تَكِلُهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولكن توحّد بأرزاقهم» ثم

<sup>(</sup>١) زيادة عن خمع ومختصر ابن منظور ١٤٥/١.

قال: «ليُفتحنّ لكم الشام ثم لتُقتسمنّ كنوز فارس والروم، وليكوننّ لأحدكم من المال كذا وكذا حتى إن أحدكم ليُعطى مائة دينار فيسخطها» ثم وضع يده على رأسي فقال: «يَا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد أتت الزلازلُ والبلايا والأمورُ العظام والسّاعةُ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك»[٣٩٠].

أخْبَرَنا أبُو نصر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن رضوان، وأبو علي الحسن بن المُظفّر بن السبط وأبو غالب أحمد بن الحسن بن البنا، قالوا: أنا أبو محمد المجوهري، أنا أبو بكر بن مالك القطيعي، نا بشر بن موسى الأسكري، نا هَوْذَة (١) بن خليفة، نا عوف، عن مَيْمُون يعني ابن أستاذ (٢)، حدثني البَرَاء بن عَازب قال: لما كان حيث أمرنا رَسُول الله على بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول فاشتكينا ذلك إلى النبي في فجاء رسول الله في فلما راها ألقى ثوبه وأخذ المعول فقال: «بسم الله» ثم ضرب ضربة فكسر ثلثها، وقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة» ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الأبيض» ثم ضرب الثانية المدائن الأبيض» ثم ضرب الثالثة وقال: «بسم الله» فقطع بقية الحجر، وقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه السّاعة» [٢٩٦].

رَواه أحمد بن حنبل، عن غندر، عن عوف.

ورواه أبو زُرْعة الدمشقي عن هَوْذَة.

أَخْبَرَنا خالي أبو المعَالي محمد بن يحيى بن علي القُرشي قاضي دمشق، أنا أبو الحسَن علي بن الحسَن بن الحسين الخِلَعي (٤) - بمصر - أنا أبو العبّاس الإشبيلي

<sup>(</sup>١) ضبطت عن تقريب التهذيب. ترجمته.

 <sup>(</sup>۲) تقريب التهذيب في ترجمة: قيل هو ميمون أبو عبد الله.
 وفي ترجمة: ميمون أبو عبد الله البصري، مولى ابن سمرة، وقيل اسم أبيه أستاذ. . من الرابعة .
 ولم يجده محقق المطبوعة وجاء في حاشيته: لم أجد ميمون بن أستاذ، ولعله ابن سياه. (كذا قال).

<sup>(</sup>٣) عن هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) ضبطت عن التبصير.

أَخْبَرَنَاه أبو علي الحسن بن أحمد المقريء في كتابه، ثم حَدثني أبو مسعود عبد الرحيم بن علي بن حمد المعدّل عنه، أنا أبو نُعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، نا أبو القاسم سُليمَان بن أحمد بن أيوب الطَّبَرَاني، نا سَلامة بن ناهض المقدسي، نا عبد الله بن هَانيء (٣)، عن أبي أُمَامة البَاهلي قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ الله استقبل بي الشام، وَولّى ظهري اليمن، وقال لي يَا محمد: جعلت مَا تجاهك غنيمةً ورزقاً، وما خلف ظهرك مدداً. ولا يزال الإسلام يزيد، وينقص الشرك وَأهْله حتى تسير المرأتان لا تخشيان إلا جوراً» ثم قال: "وَالذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يَبلغ هذا الدّين مبلغ هذا النجم» [٢٩٨].

أخْبَرَناه عالياً أبو جعفر أحمد بن محمد بن عَبد العزيز المكي، أن الحسن بن عبد الرَّحمٰن بن الحسن، أنا أحمد بن إبرَاهيم بن أحمد، أنا محمد بن إبرَاهيم بن عبد الله بن الفضل الدَيْبُلي، نا أبو عُمَيْر، نا ضَمْرَة، عن السيبَاني، عن عمرو بن

<sup>(</sup>١) عن خع وبالأصل (حبان).

<sup>(</sup>۲) زیادة عن خمع ومختصر ابن منظور ۱٤٦/۱.

<sup>(</sup>٣) بعده في خمع: بن عبد الرحمن بن أبي عباة نا ضمرة بن ربيعة عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة الباهلي.

عبد الله الحضرمي، عن أبي أمامة قال: قال النبي ﷺ: «إن الله استقبل بي الشام واستدبر بي الله الحضرمي، عن أبي أمامة قال: قال النبي ﷺ: وززقاً، وما خلف ظهرك بي اليمن، فقال لي: يَا محمد، إن جَعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقاً، وما خلف ظهرك مدداً. وَلا يزال الله يزيد الإسلام وأهله، وينقص الشرك وأهله حتى يَسير الراكب بين النطفتين لا يخشى إلا جوراً وليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل "[٣٩٩].

وفي الحاشية يعني به القبلتين وهذا وهم، إنما يريد به ما بين البحر وَالفرات.

كذا قال لنا أبو جعفر، وإنما يرويه ابن فراس عن عَباس بن محمد العسقلاني، عن أبي عُمَيْر.

وروي هذا الحديث من وجه آخر عن عمرو بن عبد الله، عن جُبَير بن نُفَير، عن النبي ﷺ مرسلاً.

أَخْبَرَنَاه أَبُو القاسم بن السمرقندي وأبو محمد عَبد الكريم بن حمزة السُلمي، قالا: أنا عَبد الدَائم بن الحسَن بن عُبيد الله بن عبد الله، أنا عَبد الوَهّاب بن الحسَن بن الوَليد الكلابي، نا أبو بكر محمد بن خُريم، نا هشام، نا إسْماعيل بن عيَّاش، حدثني يحيى بن أبي عمرو السيباني<sup>(1)</sup>، عن عمرو<sup>(۲)</sup> بن عبد الله السّيباني، عن جُبير بن نُفَير الحَضْرَمي أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله تعالى استقبل بي الشام وَولا ظهري اليمن، وقال لي: يَا محمد إني جعلت مَا تجاهك غنيمة ورزقاً، وجعلت لك ما وَراءك مدداً، والذي نفسي بيده لا يزال الله يزيد الإسلام وَأهّله، ويُثقِص الكفرَ وأهّله، حتى يَسير الراكب مَا بين النطفتين لا يخشى إلا جوراً والذي نفسي بيده ليبلغَن هذا الدِّينُ ما بلغ الليل» [193].

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم بن الحُصَيْن، أنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبرَاهيم بن غَيْلاَن، أنا أبو بكر محمد بن إبرَاهيم الشافعي، نا محمد بن عبد الله الأسدي، نا عمرو بن عثمان، نا أبي، نا محمد بن عبد الرَّحمٰن بن عِرْق، نا عبد الله بن بُسْر قال:

<sup>(</sup>١) هذه النسبة \_ بفتح السين المهملة وسكون الياء \_ إلى سيبان بطن من حمير. قال محمد بن حبيب: كل شيء في العرب شيبان إلا في حمير فإن فيها سيبان (االأنساب). وفي المطبوعة الشيباني.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وخع، وفي الأنساب (السيباني في ترجمة الذي قبله) يروى عن عمر بن عبد الله الحضرمي.
 وفي المطبوعة: عمرو بن عبد الله الشيباني.

أهديت للنبي على شاة والطعام يَومئذ قليل، فقال لأهله: «اطبخوا هذه الشاة وانظرُوا إلى هذا الدقيق فاخبزُوه واطبخوا وأثردوا<sup>(۱)</sup> عليه» قال: وكانت للنبي على قصعة يقال لها: الغرّاء يحملها أربعة رجال، فلما أصبح وسبّح الضحى أُتي بتلك القصعة والتقوا عليها فإذا كثر الناسُ جثا رَسُول الله على فقال الأعرابي: مَا هذه الجلسة فقال النبي على: «إن الله جعلني عبداً كريماً لم يجعلني جباراً عنيداً» ثم قال: «كلوامن جوانبها وَدعُوا ذروتها يبارك الله فيها» ثم قال: «خذوا فكلوا فوالذي نفس محمد بيده لتُمُتّحَنّ عليكم أرض فارس والروم حتى يكثر [الطعام] (٢) ولا يُذكر اشم الله عليه» [٤٠١].

أخْبَرَنا أبو القاسم بن السَّمَرْقَنْدِي، أنا أبو الحسين بن النَّقُور، أنا عيسى بن علي، أنا عبد الله بن محمد، نا منصور بن أبي مُزَاحم، نا يحيى بن حمرة، عن عُرْوة بن رُويم، حدثني شيخٌ من جُرَش (٣)، حدثني سُلَيْمان قال: كنت جالساً مع رسول الله على عصَابة من أصحابه فجاءت عصابة فقالوا: يا رسول الله إنّا كنا قريب عهد بالجاهلية، كنا نصيب من الزنا فائذن لنا في الخصاء، فكره رسول الله إنّا كنا قريب عهد بالجاهلية كنا في وجهه، ثم جاءت عصابة أخرى فقالوا: يا رسول الله إنّا كنا قريب عهد بالجاهلية كنا نصيب من الآثام، فأئذن لنا في الجلوس نصوم ونقوم حتى يدركنا الموت، فسر رسول الله على الله الموت، فسر رسول الله على الله الله منكم أن يجبس نفسه في مَدينة من تلك المدَائن وقصور. فمن أدرك ذلك منكم، فاستطاع منكم أن يحبس نفسه في مَدينة من تلك المدَائن أو قصر من تلك القصور حتى يدركه الموت فليفعل (٢٠١٤).

أَخْبَرَنا أبو على الحداد إجازة، وحدثني أبو مسعود الأصبهاني عنه، أنا أبو نُعَيم الحافظ، نا سُلَيْمان بن أحمد الطبراني، نا عمرو بن إسحاق بن العلاء بن زِبْرِيق<sup>(3)</sup> الحِمْصي، نا أبُو علقمة نصر بن خُزَيمة بن جُنَادة، أن أباه حدّثه، عن نصر بن علقمة،

<sup>(</sup>١) عن خع ومختصر ابن منظور ١٤٦/١ وبالأصل: وأبردوا.

۲) زیادة عن خمع ومختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٣) من مخاليف اليمن من جهة مكة، وجرش بالتحريك اسم مدينة عظيمة كانت وهي الآن خراب، وهي في شرقي جبل السواد من أرض البلقاء وحوران من عمل دمشق (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) ضبطت عن تقريب التهذيب بكسر الزاي وسكون الموحدة.

عن أخيه محفوظ بن عَلقمة، عن ابن عائذ قال: قال جُبيَر بن نُفَير، عن عوف بن مالك: أن النبي ﷺ قال لأصحابه: «الفقر تخافون أو العوز أو تهمكم الدُّنيًا؟ إن الله عز وجل فاتح (١) لكم أرض فارس والروم، ويصُب عليكم الدنيا صباً حتى لا يزيغكمُ إلا هي» [٤٠٣].

انبَانا أبو على وحدثني عنه أبو مَسعُود، أنا أبو نُعَيم، نا سُليمَان الطَبرَاني، نا أحمد بن عبد الوَهّاب بن نَجْدة، نا أبي ح.

قال: ونا الطبرَاني، نا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، نا حَيْوَة بن شُريح، قالا: نا بقية بن الوَليد، عن بَحير بن سَعد، عن خالد بن معدان، عن جُبَير بن نُفَير، عن عوف بن مالك: أن النبي على قام في أصحابه فقال: «الفقرَ تخافون أم العَوز أم تهمكم الدنيا فإن الله فاتح لكم أرض فارس والروم ويصب عليكم الدنيا صَباً»[٤٠٤].

أخْبَرَنا أبو محمد عَبْد الرَّحمٰن بن أبي الحسن الدّاراني، أنا سَهل بن بشر الإسْفرايني، أنا أبو الحسَن محمد بن محمد بن الطّفّال، أنا القاضي أبو الطاهر محمد بن أجمد بن عبد الله الدُّهْلي، نا محمد بن عبدوس، نا أبو همّام السَّكُوني، حَدثني سَعيد بن أبي سعيد الزبيدي، حمْصي، حدثني أيوب بن سُلَيْمان بن أيوب السَّكُوني، نا عمرو بن قيس بن ثور السَّكُوني، قال: سَمعت المشهل (٢) بن عبد الله السَكوني يقول: سَمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله على يقول: "إنها ستُقتح عليكم الشام (٣) وتجدون فيها بيوتاً يقال لها الحَمّامات هي حرام على رجال أمتي إلاّ بُوساء أو سَقيمة الله الحَمّامات هي حرام على رجال أمتي الله بُوساء أو سَقيمة الله الحَمّامات الله على الله المَعْن نساء أمتي إلاّ نُفساء أو سَقيمة الله المَعْن الله المَعْن الله السَعْن الله المَعْن الله الله المَعْن الله الله المَعْن الله الله المَعْن الله المُعْن الله المَعْن الله المُعْن الله المُعْن الله المَعْن الله المُعْن اله المُعْن الله المُعْن الله المُعْن المُعْن الله المُعْن الله المُعْن الله المُعْن الله المُعْن الله المُعْن الله المُعْن المُعْن المُعْن المُعْن الله المُعْن المُعْن المُعْن المُعْن المُعْن ال

أَخْبَرَفَا أَبُو القاسم بن الحُصَيْن، أَنا أَبُو علي بن المُذْهِب، أَنا أَبُو بكر بن مالك، نا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا أَبُو أحمد الزبيري، نا مَسَرَّة (٤) بن مَعْبَد، عن إسماعيل بن عُبيد الله قال: قال مُعَاذ بن جَبَل: سمعت رسول الله على يقول:

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «فاء لكم».

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وخع، وفي المطبوعة: المشمعل.

<sup>(</sup>٣) الأصل مطموش، وما أثبت عن خع.

<sup>(</sup>٤) ضبطت نصاً في تقريب التهذيب بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء.

«ستهاجرون إلى الشام فتفتح لكم ويكون فيكم دَاءً كالدُّمَّل أو كالحرّة يَأْخذ بمَرَاق<sup>(٢)</sup> الرجل يستشهد الله به أنفسهم، ويزكي به أعمالهم»<sup>[٢٠٤]</sup>.

هذا منقطع بين إسماعيل ومُعَاذ.

أنبَانا أبو على الحداد، وحدثني أبو مَسعُود عنه، أنا أبو نُعيم الحافظ، نا سُلَيْمان بن أحمد، نا محمد (٣) بن النَّضْر الأزْدي، نا علي بن حرب بن بَرّي ح.

قال: ونا سُلَيْمان، نا موسى بن هارون، نا سُلَيْمان بن راهوية.

قال سُلَيْمان: وحدثنا أحمد بن حمّاد بن زُغْبة، نا موسى بن هارون ح.

وَاخْبَرَنا أبو السعود أحمد بن علي بن المُجْلي (1) ، أنا أبو بكر الخطيب، أنا أبو نعيم الحافظ، نا أبو القاسم سُلْيَمان بن أحمد بن أيوب الطَبَراني، نا أحمد بن حمّاد بن زُغْبة، نا موسى بن هارون البُرْدي (٥) ، قالوا: أنا محمد بن حرب، نا أبو سَلمة سُلْيَمان بن سليم، عن يحيى بن جابر، حَدثني ابن أخي أبي أيوب أن أبا أيوب كتب إليه يخبره أن رَسُول الله على قال: «سَتفتح عليكم الشام وسيضرب عليكم بعوث يكره الرجل يخبره أن رَسُول الله على عن قومه، ثم يتبع القبائل فيقول من أكفيه من أكفيه من أكفيه ألا وذاك الأجير إلى آخر قطرة من دمه» [٢٠٠].

اخْبَرَنا أبو الحسن الفقيه، نا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد، نا أبو القاسِم تمام بن محمد، أنا أبو زُرْعة وأبو بكر محمد وأحمد ابنا عبد الله، قالا: نا أبو أيوب سُلْيَمان بن محمد الخُرَاعي، نا هشام بن خالد، نا الحسن بن يحيى الخُشني (٧)، نا عَبْد الرَّحمٰن بن ثابت بن ثوبَان، عن أبيه، عن مكحول، عن كثير بن مُرّة، عن مُعَاذ بن

<sup>(</sup>١) المراق: ما رقّ من أسفل البطن (اللسان والنهاية).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وخمع، وفي المطبوعة «أحمد».

<sup>(</sup>٣) ضبطت عن التبصير.

<sup>(</sup>٤) بضم الباء وسكون الراء، هذه النسبة إلى البرد وهو نوع من الثياب. والمشهور بهذه النسبة موسى بن هارون البردي، وإنما قيل له البردي لبردة لبسها (الأنساب).

<sup>(</sup>٥) عن مختصر ابن منظور ١/٧٤٧ وبالأصل: من أكفه، من أكفه.

 <sup>(</sup>٦) بضم الخاء وفتح الشين، هذه النسبة إلى قبيلة وقرية. والحسن ينتسب إلى خشين القبيلة فهي بطن من قضاعة، وهو خشين بن النمر بن وبرة (الأنساب).

جَبَل قال: قال رسول الله ﷺ: «تنزلون منزلاً يقال له الجابية (١) أو الجويبية يصيبكم فيه داء مثل غدة الجمل، يستشهد الله به أنفسكم وذراريكم ويزكّي به أموالكم »[٤٠٨].

أخْبَرَنا أَبُو سَهل محمد بن إبرَاهيم بن سَعدُوية المزكي، أنا عبد الرَّحمٰن بن أحمد بن الحسَن الرَازي، أنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب بن فناكى، نا محمد بن هارون الرُّويَاني، نا محمد بن إسحاق، نا علي بن بحر، نا عبد المُهيَّمن يعني ابن عباس بن سَهْل بن سعد قال: سمعت أبي يذكر عن سهل بن سعد أن النبي على كان عباس بن سَهْل بن سعد قال: سمعت أبي يذكر عن سهل بن سعد أن النبي على كان يقول: «اتقوا الله يا عباد لله، فإنكم إنْ اتقيتم الله أشبَعكم من خبز الشام وزيت الشام»[1.3].

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السَّمَرقندي، أنا أبو الحسين بن النَّقُور، أنا أبو طاهر المُخَلِّص، أنا أحمد بن عبد الله بن سعيد، نا السري بن يحيى بن شعيب بن إبراهيم، نا سيف بن عمر، عن عطية، عن أصحاب علي، عن علي، وعن الضحاك عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ﴿وَعَدَكُم اللَّه مغانمَ كثيرةً تأخذُونَها﴾ الآية إلى قوله عز وجل: ﴿علَى كلّ شيءٍ قديرٍ﴾ (٢) المغانم فتوح من لدن خيبر ﴿تَأخذونها﴾ وتغنمون مَا نيا عجل لكم من ذلك خيبر ﴿وكف أيدي الناس﴾ قريش ﴿عنكم﴾ بالصلح يوم الحُديبية ﴿ولتكون آية للمؤمنين﴾ شاهداً على ما بعدها ودليلاً على إنجازها ﴿وَأخرى لم تقدروا عليها ﴾ على علم وقتها أفيئها عليكم، فارس والروم ﴿قد أحاط الله بها﴾ قضى الله بها لكم منها الأيام والقوادس (٣) والواقوصة (٤) والمدائن والحمر (٥) بالشام ومصر والضواحي. فاجتمعت هذه الصفات فيمن قاتل فارس والروم وسَائر الأعاجم ذلك الزمان.

أَخْبَرَنا أَبُو عبد الله الفُرَاوي، أنا أبو بكر البَيهقي، أنا أبو سَعيد بن أبي عمرو، نا أبو العَباس محمد بن يعقوب، نا الحسن بن علي بن عفان، نا يحيى بن آدم، حدثني

<sup>(</sup>١) الجابية: قرية كانت من أعمال دمشق قرب مرج الصُّفر (ياقوت).

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح، الَّاية: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) القوادس جمع القادسية ، التي عند الكوفة (ياقوت) .

<sup>(</sup>٤) الواقوصة: وأد بالشام بأرض حوران، نزله المسلمون أيام أبي بكر الصدِّيق على اليرموك لغزو الروم (ياقوت).

 <sup>(</sup>٥) الحمر، جمع الحمراء وهي في سبعة مواضع (انظر معجم البلدان: حمراء).

عَبد السّلام بن حرب، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرَّحمٰن بن أبي ليلى في قوله تعالى: ﴿وَٱلْاَبَهم فَتحاً قريباً﴾ قال: خيبر، قال ﴿وَٱلْحرى لَم تَقْدِرُوا عَليها﴾ (١) قال: فارس والروم.

أَخْبَرَنَا أبو بكر محمد بن عَبْد البَاقي الفَرَضي، أنا أبو محمد الجوهري، أنا أبو عمر بن حَيُّوية، أنا أبو الحسن أحمد بن معروف الخشاب، أنا حارث بن أبي أسامة، نا محمد بن سَعد (٢)، نا عفان بن مسلم وهاشم بن القاسم قالا: نا شعبة قال: قال الحكم: أخبرني عبد الرَّحمٰن بن أبي ليلى في قوله: ﴿وأَثَابِهِم فَتَحَا قَرِيباً ﴾ قال: خيبر، ﴿وَأُخْرى لَمْ تَقْدَرُوا عَلَيها قد أَحاط الله بها ﴾ قال: فارس والروم.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي وعلي بن عبد السيد بن محمد بن الصَباغ، وأبو العبّاس أحمد بن علي بن الحسن بن نصر بن الباحمشي<sup>(٣)</sup>، وأبو النجم بدر بن عبد الله الشّيحي<sup>(٤)</sup>، قالوا: أنا أبو محمد الصريفيني، أنا أبو القاسم عُبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة، نا أبو القاسم البغوي، نا علي بن الجَعْدَ، أنا شعبة، عن سِمَاك \_ يعني \_ الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول في هذه الآية ﴿وَأْخرى لم تَقْدِرُوا عَلَيْها﴾ قال: مَا فتح الله من هذه الفتوح.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرَ مَحَمَدُ بِن عَبِدُ البَاقِي الْأَنْصَارِي، أَنَا أَبُو مَحَمَدُ الْجَوهَرِي، أَنَا أَبُو عَمَرَ مَحْمَدُ بِنَ الْعَبَّاسِ بِن حَيُّويَة، أَنَا أَبُو القاسم عبد الوَهّابِ بِن أَبِي حَيّة، أَنَا أَبُو عبد الله محمد بن عمر الواقدي (٥) في قوله: ﴿وَأَخْرَى لَم تَقْدِرُوا عَلَيْها﴾ قال: فارس والروم، ويقال مكّة.

أَخْبَرَنا أبو عبد الله الفُرَاوي، أنا أبو بكر البَيهَقي، أنا أبو عبد الله الحافظ، نا عبد الرَّحمٰن بن الحسَن القاضي، نا إبرَاهيم بن الحسين، نا آدم بن أبي إياس، نا ورقاء،

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) الخبر في طبقات ابن سعد ٢/ ١١٥ في غزوة خيبر.

<sup>(</sup>٣) الباحمشي نسبة إلى باحمشا قرية بين أوانا والحظيرة (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) الشيحي بكسر الشين وسكون الياء هذه النسبة إلى شيحة وهي قرية من قرى حلب.

<sup>(</sup>٥) مغازي الواقدي ٢/ ٦٢٢.

عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد قال: قوله: ﴿ أُولِي بِأْسِ شديدٍ ﴾ (١) قال: هم فارس والروم.

أَخْبَوَنا أبو عبد الله الفُرَاوي، أنا أبو بكر البيهقي، أنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قَتَادة، أنا أبو منصور النضروي، نا أحمد بن نَجْدَة، نا سعيد بن منصور، نا هُشَيم، نا منصور، عن الحسن قال: هم فارس والروم.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الَّاية: ١٦.

#### الفهرس

| 1                | مقدمــه                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
|                  | باب في ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام عن العالمين               |
| V                | بالنقل والعارفين بأصول الكلام                               |
|                  | باب تاریخ بناء مدینة دمشق ومعرفة من بناها وحکایة            |
| 11               | الأُقُوال في ذلك تسليماً لمن حكاها                          |
| -                | فصل في اشتقاق تسمية دمشق وأماكن من نواحيها وذكر             |
| 19               | ما بلغني من الأقوال التي قيلت                               |
| ى الاعتناء به ٢٤ | باب اشتقاق اسم التاريخ وأصله وسببه وذكر الفائدة الداعية إلم |
| ۲۸               | باب في مبتدأ التاريخ واصطلاح الأمم على التواريخ             |
| ٣٧               | باب ذكر اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التَّاريخ     |
| ٤٧               | باب ذكر تاريخ الهجرة والاقتصاد في ذكره للشهرة               |
| ٥٠               | باب ذكر القول المشهور في اشتقاق تسمية الأيَّام والشهور      |
|                  | باب ذكر السبب الذي حمل الأئمة والشيوخ على أن قيدوا          |
| ٥٤               | المواليد وأرّخوا التواريخ                                   |
| سلام ـ           | باب ذكر أصل اشتقاق تسمية الشّام وحثّ المُصْطفى ـ عليه الـ   |
| الى ـ            | أمته على سُكنى الشام وإخباره بتكفل الله ـ تبارك وتع         |
| ۰٦               | بمن سكنه من أهل الإسلام                                     |
|                  | باب بيان أن الإيمان يكون بالشام عند وقوع الفتن              |
| 1.1              | وكون الملاحم العظام                                         |
| <b>ל</b> م       | باب ما جاء في نبينا المصطفى خاتم النبيين عليه الصلاة والسا  |
| 118              | عن وقوع الفتن عقر دار المؤمنين                              |
| من عباده ۱۱۹     | باب فيما جاء أن الشام صفوة الله من بلاده وإليه يحشر خيرته   |

|             | باب اختصاص الشام عن غيره من البلدان بما يبسط عليه من                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 170         | أجنحة ملائكة الرحمن                                                 |
|             | باب دعاء النبي ﷺ للشام بالبركة وما يرجى بيمن دُعائه ﷺ               |
| ١٣٠         | من رفع السوء عن أهلها                                               |
| ١٤٠         | باب بيان أن الشام أرض مباركة وأن ألطاف الله بأهلها متداركة          |
|             | <br>باب ما جاء من الإيضاح والبيان أن الشام الأرض المقدسة            |
| ۱٤٦         | المذكورة في القرآن                                                  |
| ١٥٤         | باب إعلام النبي ﷺ أمته وإخباره أن بالشام من الخير تسعة أعشاره       |
|             | باب ما جاء في أنَّ الشام مهاجر إبراهيم الخليل وأنه من               |
| ٠           | المواضع المختارة لإنزال التنزل                                      |
|             | باب ما جاء في اختصاص الشام وقصوره بالإضاءة عند                      |
| ۲۲۱         | مولد النبي ﷺ وظهوره أسلم                                            |
| ١٧٤         | باب ما جاء عن سيد البشر عليه السلام إن الشام أرض المحشر والمنشر     |
| ١٨٣         | باب ما جاء من أن الشام يكون ملك أهل الإسلام                         |
| ١٩٠         | باب ما حُفظَ عن الطبقة العليا من أن الشام سرة الدُّنيا              |
| 198         | باب ما جاء من الأخبار والآثار أن الشام يبقى عامراً بعد خراب الأمصار |
| ٠           | باب تمصير الأمصار في قديم الأعصار                                   |
|             |                                                                     |
| ں           | أبواب ما جاء من النصوص في فضل دمشق على الخصوص                       |
| ٠٠٣         | باب ذكر الإيضاح والبيان عما ورد في فضلها من القرآن                  |
| ۲۱۹         | باب ما ورد من السنة من أنها من أبواب الجنة                          |
|             | باب ما جاء عن صاحب [الحوض و] الشافعة أنها مهبط                      |
| ۲۲٤         | عيسى بن مريم قبل قيام الساعة                                        |
| ۲۳۰         | باب ما جاء عن المبعوث بالمرحمة أنها فسطاط المسلمين يوم الملحمة      |
| ۲ <b>٤٧</b> | باب ما نقل عن أهل المعرفة أن البركة فيها مضعّفة                     |
|             | باب ما جاء عن سيد المرسلين في أن أهل دمشق لا يزالون                 |
| ٠٠٤         | على الحق ظاهرين                                                     |
|             | باب غناء أهل دمشق عن الإسلام في الملاحم وتقديمهم في الحروب          |
| <b>'V</b> • | والمواقف العظائم                                                    |
|             | باب ما جاء عن كعب الحبر أن أهل دمشق يعرفون في الجنة                 |
| ٬۷۵         | بالثباب الخضر                                                       |

|              | باب دعاء النبي ﷺ لأهل [الشام] بأن يهديهم الله ويقبل بقلوبهم         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Y Y X</b> | إلى الإسلام                                                         |
| 7 / Y        | باب ما روي في أن أهل الشام مرابطون وأنهم جند الله الغالبون          |
|              | باب ما جاء أن بالشام يكون الأبدال الذين يصرف بهم                    |
| 91           | عن الأمة الأهوال                                                    |
| ۳.٥          | باب نفي الخير عن أهل الإسلام عند وجود فساد أهل الشام                |
|              | باب ما جاء أن بالشام يكون بقايا العرب عند حلول البلايا              |
| ۳1.          | والأمر المُرتقبُ                                                    |
|              | باب ما روي عن الأفاضل والأعلام من انحياز بقية المؤمنين              |
| ۳۱۳          | في آخر الزمان إلى الشام                                             |
| ۳۱۷          | باب ما ذكر من تمسك أهل الشام بالطاعة واعتصامهم بلزوم السنة والجماعة |
|              | باب توثيق أهل الشام في الرواية ووصفهم بصرف الهمة إلى                |
| ۲۲٦          | العلم والعناية                                                      |
| ۲۳۲          | باب وصف أهل الشام بالديانة وما ذكر عنهم من الثقة والأمانة           |
| 377          | باب النهي عن سب أهل الشام وما روي في ذلك عن أعلام الإسلام           |
| 737          | باب ما ورد من أقوال المنصفين فيمن قُتل من أهل الشام بصفين           |
|              | باب ذكر ما ورد في ذم أهل الشام وبيان بطلانه                         |
| ٣٤٩          | عند ذوي الأفهام                                                     |
|              | باب ذكر بعض ما بلغنا من أخبار ملوك الشام قبل أن يدخل الناس          |
| 419          | في دين الإسلام                                                      |
| ۳۸۰          | باب تبشير المصطفى عليه الصلاة والسلام أمته المنصورة بافتتاح الشام   |